

## مَنشُورَاتُ جَامِعَة أَلِحِكُمة في بَغدَاد سُلسُلة عِلم إلكلام



تألیف ک الإمّام القسّاضی أبی مکرمحسّد بن الطیسّبْ بن البسّا قلانی أبی مکرمحسّد بن الطیسّبْ بن البسّا قلانی

> عنى بتصعير يونشرع الائب رتشيرد يۇسف م كارثى اليسۇعى

> > المكتّبِ الشرّقيّبُ بيروت ۱۹۵۷





## مَنشُورَاتُ جَامِعَة أَلِحِكُمَة فِي بَعْدَاد سِنسِنه عِلم الكلام (

المالية المالي

تأليف الإمّام القسّاضي أبي كمرمحت ربن الطيسّب بن البسّا قلا في

> عني بتصييريي و وَنشره الائب رتشيرد يوسف م كارتي اليسوعي

> > المكتبنه الشرقيت بسيروت ۱۹۵۷

بمنامسَة مرورخمیش عشوین سیسَنهٔ علی تأسینیس کلیهٔ بغدّاد
اهث دی کست بی
بی کوسیسیها الفت اضلین:
سیسیا و قالمطرآن ولسیم آ. رایسی
الذی بعبدائن جاهد که بها دا مجیل ترکن بال تربه
وصّفرة الأب إدورو ف. مَدارسیس
الذی تم یزل بیسسمل فی کرم الرب
وایی قدحًا ولست إنجاز عمیاه نا بعت مالان ح



# فهرس السكثاب

| (11) |   |   | ٠ |   |    |   | • |   | ٠ | •   |    | •   |   | •     |        |      | ٠    |     |        |            |      | •    | äa.  | مقد   |
|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-----|----|-----|---|-------|--------|------|------|-----|--------|------------|------|------|------|-------|
| (۲٦) |   |   |   |   |    |   |   |   | 4 |     |    | •   |   |       |        |      |      | ټ   | يهاد   | تنب        | ن و  | ار   | ساح  | إيض   |
| (٢٦) |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |    |     |   |       |        |      |      |     | _      |            |      |      |      |       |
| (44) |   |   |   |   |    |   |   |   | ٠ |     |    |     |   |       |        |      |      |     |        |            |      |      |      |       |
| (44) |   |   |   |   | ı. |   | • |   |   |     |    |     |   | بني   | باقلا  | ال   | إل   | ب   | لكتا   | <b>ا</b> ا | نسب  | بوة  | حبد  |       |
| (۲4) |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |    |     |   |       |        |      |      |     | طوط    |            |      |      |      |       |
| (11) |   |   | ٠ |   |    |   |   |   |   |     |    |     |   |       |        | 4    | علير | ت   | سرد    | لي         | 10   | بادو | ال   |       |
| (11) |   |   |   | , | •  |   |   | • |   |     | •  |     |   |       |        |      |      |     |        |            | ت    | حا   | يحي  | تص    |
| (to) |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     |    |     |   |       |        |      |      |     |        |            | ت    | کا   | درا  | است   |
| •    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |     | -  |     |   |       |        |      |      |     |        |            |      |      |      |       |
|      |   |   |   |   |    |   |   |   |   | •   | •  |     |   |       |        |      |      |     |        |            |      | _    | - 40 |       |
|      | ٣ | • |   | • |    | • |   | • | • | •   | •  |     |   |       |        |      |      |     |        |            |      | _    | -    | خط    |
|      | ٦ |   |   | • | •  |   |   |   |   |     | قە | طر  | 9 | امه   | قسر    | ِ وآ | لعلم | 11  | : في   | : (        | ول   | الآ  | ب    | الباء |
| ۳:   | ٦ |   |   |   | ٠  | • | • |   |   |     |    |     | 4 | معنا  |        |      |      |     | ي      |            |      |      |      |       |
| ۳:   | γ |   |   | • | •  |   | • |   |   |     |    |     |   |       | وم     | العل | ام   | وس  | في أ   | 45         | لكلا | ب ا  | باد  |       |
| ٧: ١ | Y |   | • |   | •  |   |   |   |   |     | •  |     |   | ( 3   | لموقير | 4    | وم   | عل  | سيم    | تة         | ( في | ب (  | بار  |       |
| 14:  | ٧ |   |   |   |    |   |   |   | • |     |    |     |   |       |        |      |      |     |        |            |      |      |      |       |
| 11:  | X | • |   | • |    | • |   |   | • | •   | •  |     | • |       | •      |      |      | ي   | لنظر   | 1          | العل | ٻ    | باء  |       |
| ٧:   | ٩ |   |   | • | •  |   |   |   |   |     | •  |     | • |       | وم     | العا | رك   | ادا | في ه   | 60         | لكا  | ب ا  | باد  |       |
| 11:1 | ١ | • |   |   | •  | • | • |   | • | •   | •  |     | ٠ |       |        |      |      |     | في ا   |            |      |      |      |       |
| 1:11 | ٣ | • |   | • | •  | ٠ |   |   | • | •   | ٠  |     |   | 1     | بل)    | لدل  | ی ا  | •   | ( ني   | )          | لخر  | ب آ  | باد  |       |
| 1    | ٥ | • |   |   | •  |   |   |   | • | . 4 | ات | ودا | ج | والمو | ت ,    | باد  | ملو  | 41  | في     | :          | ني   | الثا | ب    | الباء |
| 4:1  | ٥ |   |   | • |    |   | , |   | • | •   |    |     |   | ت     | لوباء  | الما | ام   |     | ني أ   | دم:        | لكا  | ب ا  | بار  |       |
| 14:1 | ٦ |   |   |   |    |   |   |   |   |     |    |     |   |       |        |      |      |     | في ا   |            |      |      |      |       |
| V:1  | ٧ |   |   |   | •  |   |   |   |   | •   | •  |     |   |       | •      |      |      |     | المحدا |            |      |      |      |       |

| 4:14      |    |   | باب الكلام في الأعراض                                         |  |
|-----------|----|---|---------------------------------------------------------------|--|
| 14:14     |    |   | باب الكلام في إثبات الأعراض                                   |  |
| **        |    |   | الباب الثالث : في وجود الله وصفاته                            |  |
| 4: 41     |    |   | باب الكلام في إثبات حدث العالم                                |  |
| 4:44      |    |   | باب القول في إثبات الصانع                                     |  |
| 7: 48     |    |   | باب ( العالم ليس بفاعل لنفسه )                                |  |
| 10: 78    |    |   | باب (صانع المحدثات ليس عشبه لها)                              |  |
| 0: 70     |    |   | باب (فاعل المحدثات ليس بمحدث)                                 |  |
| 14:40     |    |   | باب الكلام في أن صائع العالم واحد                             |  |
| 1: 77     |    |   | باب ( صانع الأشياء حي ) .   .   .   .   .                     |  |
| 1 . : ٢٦  | •  | • | باب ( صانع الأشياء عالِم )                                    |  |
| 17:77     | •  |   | باب ( صانع الأشياء سميع بصير متكلم )    .    .    .           |  |
| £: Y V    |    | • | باب (صانع الأشياء مريد)                                       |  |
| 1 . : * Y |    |   | باپ (غضب الباري ورضاه )                                       |  |
| ٨: ٢٨     | •  | • | مسئلة (هل تجوز عليه الشهوة ؟)                                 |  |
| 14:41     |    |   | باب ( الصانع لم يزل حياً عالماً قادراً الخ )                  |  |
| P7:37     | .• |   | باب (لا يجوز أن يعدم القديم)                                  |  |
| 1 . : * . |    |   | باب ( إن صانع العالم لم يصنعه لداع ٍ أو محرّك أو باعث الخ ) . |  |
| 14:41     | •  | • | مسئلة ( إن القديم لم يفعل العالم لعلة أوجبت حدوثه منه )       |  |
| 14:41     |    |   | مسئلة ( هل يوجد فاعل حكيم يفعل الفعل لا لعلة ؟ )              |  |
| * \$      |    |   | الباب الرابع: باب الكلام على القائلين بفعل الطبائع            |  |
| ٤٨        |    |   | الباب الخامس: باب الكلام على المنجمين                         |  |
| ٦.        |    |   | الباب السادس: باب الكلام على أهل التثنية                      |  |
| 1: 40     |    |   | مسئلة (سبب تباين الأصلين في الأزل)                            |  |
| 1:37      |    | • | مسئلة (لم الظلام موات ؟)                                      |  |
| A: 7V     |    |   | مسئلة ( لم لا يجوز أن يصير النور ظلاماً والظلام نوراً ؟ ).    |  |
| 17:38     |    | ٠ | مسئلة (القائل «أنا ظلام»)                                     |  |
| 17:78     |    |   | مسئلة ( النسيان والذكر )                                      |  |
| ٧.        | ,  |   | الباب السابع: باب الكلام على المجوس                           |  |
| V: V1     |    |   | مسئلة (الشك والفكرة والعقوبة : أمحدَث ذلك أم قديم ؟)          |  |
| 14:41     |    |   | مسئلة أخرى ( الشيطان : أمحدُث هو أم قديم ؟ )                  |  |
|           |    |   | مسئلة (إذا جاز قدم النور فلم لا يجوز قدم الشيطان ؟)           |  |
| 10:44     |    |   | مسئلة أخرى عليهم ( القائل «أنا من خلق الشيطان» )              |  |

| ۷٥          | •     | ٠     | ٠.    | •       | •      | •       | باري   | النص        | على             | Kg          | الك         | واب          | : أبر | من         | ، الثا | لباب  |
|-------------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------|------------|--------|-------|
| Y: V 0      | ٠     |       |       |         |        |         | جوهر   | اشه         | لمم إن          | في قو       | اری         | النص         | على   | لكلام      | باب ا  | ŧ     |
| £: ٧٩       |       | ٠     | ٠     |         |        |         |        |             |                 |             | -           |              |       |            |        |       |
| 14:41       | ?)    | غيرها | أم    | او هي   | i :    |         |        |             |                 |             |             |              |       |            |        |       |
| 1 . : 14    | (     | ? 1   | ل ا   | م مخاله | نيم أ. | , للأقا | موافق  | أهر         | (هر :           | ( الجو      | کیة ا       | ָ<br>ווג     | ی علِ | أخر        | سئلة   | •     |
| 10:40       |       |       |       |         |        |         |        |             | الأقاد          |             |             |              |       |            |        |       |
| 18:41       | •     | •     | ٠     | . (     | خ ؟    | رُب ا   | هو ال  |             |                 |             |             |              |       |            |        |       |
| 4:44        |       | •     | •     |         |        |         |        |             |                 |             |             |              |       |            | باب ا  |       |
| 18:97       |       | •     | •     |         | •      |         |        |             |                 |             |             |              |       |            | فصل    |       |
| 4: 8.8      | ?)    | روح   | ، وال | ، الأب  | دونا   | لكلمة   | يدت ا  | ب اتمو      |                 |             |             |              |       |            |        |       |
| 17:40       |       | . (   | ( ?   | الروح   | اب و   | رن الأ  | 'بڻ د  | يم الا      | ت مر            | ولدا        | کیف         | ٦) ۽         | الملك | على        | مسئلة  |       |
| 4: 41       |       | ٠     |       | •       |        | ( ,     | الكإ   | انسان       | يم والإ         | ( مر        | کیة         | MI,          | ي عل  | أخر        | مسئلة  |       |
| 9:47        | ٠     | •     |       | •       | •      | لب )    | رالص   | القتار      | د عند           | الإتحا      | بقاء ا      | ) ,          | حيعه  | على        | مسئلة  | •     |
| 0:41        | ن الخ | د موس | جسا   | م دوڻ   | المسيع | بجسا    | كلمة   | واد ال      | عاد (اتم        | الأتم       | ہم في       | جيم          | ن علی | أخرء       | مسئلة  |       |
| 1 • 8       |       |       |       |         |        | 4.      |        |             | على اأ          |             |             |              |       |            |        |       |
| A : 1 + V   |       | •     |       |         |        |         |        |             | نس الم          | •           |             |              |       | _          |        |       |
| A + 1 : F   |       |       | ٠     | •       |        |         | ٠      | (:          | الرسالة         | تلتي        | حالة        | ( است        | ځر    | لهم آ.     | دليل   |       |
| 711:3       |       | •     |       |         |        |         |        |             | العلم           |             |             |              |       |            |        |       |
| 1:118       | •     | . (   | ىقول  | غاره ال |        |         |        |             |                 |             |             |              |       |            |        |       |
| *:114       |       |       | ٠     | •       |        |         |        |             | سل سف           |             |             |              |       |            |        |       |
| 0:119       |       | •     | •     |         | •      | لخ )    |        |             | ن الصا          |             |             |              |       |            |        |       |
| 4:141       | •     |       | •     | ٠       | ٠      | ٠       |        |             | . (             | لقول        | ية ال       | [كفا         | خر (  | للم آ      | دليل   |       |
|             | 4 4   | ، علي | الله  | صلی     | د ي    | محما    | نبوة   | بات         | في إثر          | الأم        | الك         | اب           | : :   | باشر       | ے الم  | الباب |
| 144         | •     |       |       |         |        |         |        | رها         | أنك             | ا من        | على         | والرد        | )     |            |        |       |
| 1:144       |       |       | . (   | إلينا   | حابة   | ار الص  | , إنكا | ، نقل       | -Jc)            | دلال        | الاست       | هذا          | على   | آخر        | سؤال   |       |
| 1:149       |       |       |       |         |        |         |        |             |                 |             |             |              | _     |            | _      |       |
| 1 4 1       |       |       |       |         |        |         |        |             |                 |             |             |              |       |            |        | الباب |
| 1:168       |       |       |       |         |        |         |        |             |                 |             |             |              |       |            |        | . •   |
|             |       |       |       |         |        |         |        |             |                 |             |             |              | *     |            |        |       |
| 0:147       |       |       |       |         | . (    | لقرآن   | رضة ا  | `<br>_ معار | ر<br>إظهار      | ا<br>م مرار | ۰.<br>ئەد ∑ | سف           | دىف   | ,<br>- ) a | مسئل   |       |
| 1:157       |       |       |       | •       |        |         |        |             | الخ)            | ر<br>لقرآن  | م<br>ضة ا   | ممار         | ست    | 1 7        | مسئل   |       |
| <b>1:12</b> |       |       | ( 4   | مقابلا  | فائدة  | ار ق    | ال الد | ھے عر       | ر عراض<br>(عراض | ىتە لا      | معارض       | نه م         | 비실    | ;) a       | مسئل   |       |
| 1:189       |       |       |       |         |        | النز)   | أمره ا | د<br>مرفق   | ،<br>ب أنج      | السية       | ، أن        | ار<br>القو • | عتقد  | 1) a       | مسئل   |       |
|             |       |       |       |         |        | · ·     | _      | ₩ (         | -               | 107         |             | -            |       | - /        |        |       |

|                                                                  |    |                                      |                                       |           | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y: 10.  Y: 101  1: 107  17: 107  11: 107  1: 106  1: 106  1: 106 | •  | •                                    |                                       |           | مسئلة (المانع عن معارضته خوفهم من دخول الشبهة على أولا مسئلة (إذا قدر العباد على القليل فلم لا يقدرون على الكثير مسئلة (القرآن لا يخرج عن حروف المعجم) مسئلة (كيف يجوز التحدي بالكلام القديم ؟) مسئلة (من حفظ القرآن وادعاء آية له) مسئلة (ما أنكرتم أن تكون التوراة والإنجيل معجزين ؟) مسئلة (كيف لزمت حجة القرآن الهند والترك ؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12:107                                                           | •  | •                                    |                                       | ار        | مسئلة (وجهان آخران من وجوه الإعجاز في القرآن : الاخ<br>وقصص الأولين الخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177                                                              | 13 | لعقل                                 | ن ا                                   | دو        | الباب الثالث عشر: باب الكلام على منكر نسخ ش<br>عليه السلام، من جهة السمع<br>الباب الرابع عشر: باب الكلام على محيل النسخ منه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/12                                                             | υ, | 4771 -4                              |                                       | / Tr. 186 | Defrace & married a factor of the factor of |
| 1 1 4                                                            |    |                                      |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114                                                              |    |                                      |                                       |           | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية ما الرد على الحرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:190                                                            |    |                                      |                                       | br        | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الحرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:190<br>191<br>18:197                                           |    | •                                    | •                                     | · ·       | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الخرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:190<br>191<br>18:197                                           | •  | •                                    |                                       | ber       | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الخرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:19.<br>191<br>17:197<br>194                                    |    | •                                    |                                       | · ·       | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على المرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:19.<br>191<br>791:177<br>197                                   |    | •                                    |                                       | · ·       | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على المرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |    | •                                    |                                       |           | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الخرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:19. 191 17:197 19V 1:1. 17:1                                   |    |                                      |                                       |           | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الخرمدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0:19. 191 197 197 197 1:7.7 7:7:7 1:7:7                          | •  | ،                                    |                                       | ر می      | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية ما الرد على الحرمدانية والباب السادس عشر: باب الكلام على المجسّمة والباب السادس عشر: باب الكلام في المجسّمة والباب السابع عشر: باب الكلام في الصفات وباب الكلام في الصفات وباب الكلام في الأحوال على أبي هاشم والمن أن العلم والمنابع والعلم والمنابع والم |
| 0:19. 191 197 197 197 1:7.7 7:7:7 1:7:7                          | •  | ،                                    |                                       | ر می      | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية ما الرد على الحرمدانية والباب السادس عشر: باب الكلام على المجسّمة والباب السادس عشر: باب الكلام في المجسّمة والباب السابع عشر: باب الكلام في الصفات وباب الكلام في الصفات وباب الكلام في الأحوال على أبي هاشم والمن أن العلم والمنابع والعلم والمنابع والم |
| 0:19. 191 17:197 197 1:7.7 1:7.7 1:71.                           |    | ٠                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | م مي      | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية ما الباب السادس عشر: باب الكلام على المجسّمة. الباب السادس عشر: باب الكلام على المجسّمة. مسئلة (ما الدليل على أن صانع العالم جسم؟) الباب السابع عشر: باب الكلام في الصفات . باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0:19. 191 17:197 197 1:7. 1:7. 1:7. 1:71 1:71 1:71               |    | ٠<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•<br>• | الوص                                  | م مي      | الباب الحامس عشر: باب الكلام على العيسوية من الرد على الحرمدانية الباب السادس عشر: باب الكلام على المجسّمة مسئلة (ما الدليل على أن صانع العالم جسم؟) الباب السابع عشر: باب الكلام في الصفات باب الكلام في الصفات باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم شبهة لهم أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### الباب التاسع عشر: باب الكلام في الاسم ومما اشتقاقه وهل هو المسمَّى أو غيره . . . . فصل ( اختلاف الناس في الاسم والأدلة على صحة قولنا ) مسئلة ( تقسيم أسماء الله تعالى ) . . . . . مسئلة (كثرة الأسماء للشيء الواحد) . فصل آخر من الكلام في هذا الباب . . . مسئلة ( أعر الأساء وأخصها ) . . . . مسئلة (أعم التسميات) . . . . . . فصل آخر في الأساء . . . . . . . الباب العشرون : باب الكلام في نغي خلق القرآن فصل (وجه الاستدلال على نئي خلق القرآن بالآية ١٦:٢٤٠ . . . ٤٢/٤٠:١٦ مسئلة ( في نفس الآية ) . . . . مسئلة ( في نفس الآية ) مسئلة (**نِ** نفس الآية ) . مسئلة ( في نفس الآية ) . . . . مسئلة (في معنى ٢:٢١) . . مسئلة ( في معنى ٣٣ : ٣٧ – ٣٨ ) . . . مسئلة ( في معنى ٢/٣:٤٣ ) . . مسئلة ( إن كلام الله ليس بأصوات وحروف ) . . . . الباب الحادي والعشرون: باب في بيان آراء المعتزلة . . . . ٢٥٠ الباب الثاني والعشرون: أبواب شتى في الصفات . باب ( ني أن ننه رجهاً ويدين ) . . . . . . باب ( هل الله في كل مكان ؟ ) . . . . . باب ( تفصيل صفات الذات من صفات الأفعال ) . باب ( البقاء من صفات ذاته ) . . . باب (كيف هو ؟) . . . . . . 17:776 . الباب الثالث والعشرون: باب الكلام في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار ٢٦٦ مسئلة ( التمدّح في ٢٠٣٠ ) . . . . . . . . .

| 17:77.          | 4   | •     | •       |       | •     |        |            |         | (1     | 44/               | 121       | ۳:۷                 | بعي ا       | · ) ä       | مسبا       |      |
|-----------------|-----|-------|---------|-------|-------|--------|------------|---------|--------|-------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 17:77 .         |     |       | 4       |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 10:441 .        |     |       | ٠       |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 17:777 .        |     |       | •       |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| V: Y Y Y .      | •   |       |         | •     |       | ( 0 1  | 1/0        | o : Y   | ۱ و    | o Y/              | 101       | ۲: ٤                | معنى        | لة (        | £          |      |
| <b>1:</b> YYY . |     | ( ż   | هراً ال | و جو  | ا ا   | ِڻ ج   | يكو        | ب أن    | وجر    | <sub>م</sub> ار ل | لأبص      | ل با                | ل<br>لو رأ  | ્ર<br>) ગ્ર | žu.        |      |
| V: Y V A        | •   |       | ,       | •     |       | •      | ( 40       | السا    | رأيناء | ري ل              | ن 'ر      | از آ                | ر ۔<br>لو ج | لة (        | مست        |      |
|                 | qua | لد لج | ا هر ي  | تعالى | الله  | ، أن   | ١          | القدا   | اب     |                   | "<br>75 a | 4                   | ماله        | -4.1        | 1,         | 1 11 |
| V A .           |     | ·     | ***     |       |       |        | ¥ -        | . m. 12 |        |                   |           | J                   |             | الربح       | •          | Ψ    |
| YA+ .           |     |       |         |       |       |        |            |         | -      |                   |           |                     |             |             |            |      |
| TY:YAY .        | •   | . (   | ( ? [   | حكي   | بذلك  | کون    | ۽ وڀ       | ير يد   | א ה    | مرآع              | ون آ      | ، یکر               | کیف         | لة (        | مسك        |      |
| V: YAY .        | •   | •     | ٠       | •     | •     | ٠      | ٠          | •       | •      | فيه)              | به سأ     | السف                | مريد        | للة (       | Lus        |      |
| 1: 4 % 2 .      | •   | •     | •       | •     | •     | ٠      | •          |         | ( Y    | • 1/1             | 1 - 0     | <b>Y</b> : <b>Y</b> | معى         | ثلة (       | unana, d   |      |
| 0:YA£ .         | •   | •     | •       | •     | ٠     | ٠      | ٠          | ٠       | 4      | ( 4               | /v :      | 44                  | معى         | ثلة (       | - Aug      |      |
| 9: 4 % .        | •   | •     | •       | •     | •     | •      | ٠          | •       | (1)    | ٤٩/               | 147       | ۱:٦                 | معبى        | ثلة (       | and        |      |
| A: YAO .        |     |       |         |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| YA4".           | *   | •     | اعة     | استط  | ي الإ | دم ف   | لكلا       | اب ا    | : با   | ون                | شر        | والعا               | سس          | الخاه       | ب!         | البا |
| ነ፣: የአካ .       | •   | •     | ( ?     | بقدرة | له أو | بنفس   | <b>Ļ</b> m | ، یکت   | ان أرا | لإنسا             | يم ا      | يستط                | هل ا        | ىئلة (      | فيسه       |      |
| 1: YAY .        | •   | . (   | به ؟ )  | كتسا  | حال ا | . في - | يه أو      | كتسا    | نبل ا  | نمعل ا            | م الف     | ستطي                | هل ي        | ىئلة(       | المريدة    |      |
| 14:444 .        | •   | ٠     | •       | •     |       |        |            | الخ )   | ندرة   | ق ال              | ن تې      | رز آ                | لا بج       | ) -         | بار        |      |
| T:YAA .         | •   | •     | •       | •     | •     |        | . (        | زكه     | يء و   | د الث             | ے ضہ      | ةِ عل               | القدر       | . ثلة       |            |      |
| λ: ΥΛΛ .        | •   |       | . (     | حدوثا | حال   | ا مڻ   | ثالث       | ني وال  | الثا   | يء ف              | إلث       | ة عل                | القدر       | ىئلة (      | m,4        |      |
| 1:474 .         | •   | ٠     |         | ىدة ) |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 10: 444 .       | •   |       |         |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 18: 44 .        |     |       |         |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 1:441 .         |     |       |         |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     |             |             |            |      |
| 4: 441 .        | •   | •     |         | ٠     |       |        |            | •       | . (    | 11/               | 44        | ٠٣:                 | ( معنی      | مثلة (      | w.4        |      |
| 1: 444 .        | •   | •     | •       | •     |       |        | 4          | 4       |        | ( "               | 1:1       | ۲٧.                 | ر معیٰ      | سئلة (      | <b>4.4</b> |      |
| 11:141 .        | •   | •     | •       | •     |       | •      | •          | •       |        | (1)               | ٦:٠       | 1 2 ,               | ( معنی      | سئلة (      |            | -    |
|                 | ٠   |       |         |       |       |        |            |         |        |                   |           |                     | -           |             |            |      |
| 1: 444 .        | •   | •     | . (     | الفعل | إلى   | لسطر   | ع الما     | لطبو    | دکم ا  | ۇ -               | يس        | عل ا                | ر<br>( الفا | سئلة (      | 44         |      |
| 11: 444 .       | •   | •     |         | . (   | عليه  | قادر   | غيو        | فهو     | ر په   | ما آم             | بعل       | لم ية               | ii)         | سئلة        |            |      |
| 10: 444 .       | •   | •     |         |       | : (   | ( 9 4  | ليقوب      | لا يم   | ه ما   | عباد              | الله      | ئلف                 | ( أيك       | سئلة        | <b>.</b>   |      |
| 0:448 .         | •   | •     |         |       | نه) , | وحسا   | یف         | التكل   | مذا    | جواز              | على -     | يل ء                | ( الدا      | سئلة        |            |      |
|                 |     |       |         |       |       |        |            |         |        |                   | -         |                     | _ ′         |             |            |      |

| 4:440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | •   | •            | •                           | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                             |                                                        | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ألتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدا                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن مثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . و<br>حسر                                                                                  | اب (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | •   |              | تولد                        | ل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبطا                                                                                          | م في                                                   | کلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شر و                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ادس                                                                                         | السا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب                                     |  |
| ٣٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠   | •   |              | بال                         | الأفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علق ا                                                                                         | يٰ ۔                                                   | الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر<br>رون                                                                                                                                                                                                                                                                               | العش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ت<br>ابع و                                                                                  | السا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب                                     |  |
| 18:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | •   |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 18:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 1 |     | •            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 0:414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 10:717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 11:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 4:410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| \$: 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | •   | •            | •                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | •                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦: ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ی ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( سې                                                                                        | سئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                         |  |
| 1:414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠   | •   | •            |                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                             | •                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧::                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ی ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (معو                                                                                        | سنثلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                         |  |
| 9:518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 10:414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠   | •   | ٠            | •                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                             | •                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>"</b> : Y                                                                                                                                                                                                                                                                           | نی ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · )                                                                                         | مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |
| \$ : T1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |              | ٠                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷٩:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ي ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m):                                                                                         | مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | •   | •            | •                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        | . (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Slal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شتم                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الق ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا خا                                                                                        | مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •   | رية          | م قدر                       | مئته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ، تس                                                                                          | وب                                                     | وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سروا                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امن                                                                                         | ے الث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الياب                                     |  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | اصي | رية<br>المعا | م قدر<br>قضی                | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ، تس<br>أن ا                                                                                  | بوب<br>في                                              | ، و ج<br><i>قول</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب في<br>ب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، باب<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سروا                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امن                                                                                         | ے الث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الياب                                     |  |
| TT 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | اصي | رية<br>المعا | م قدر<br>قضی                | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ، تســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      | بوب<br>في                                              | ، و ج<br><i>قول</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب في<br>ب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، باب<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سروا                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امن                                                                                         | ے الث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الياب                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | اصي | رية<br>المعا | م قادر<br>قضی<br>قها<br>تها | ميتهم<br>الله ذ<br>ا خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، تسـ<br>أن ا<br>لى ما                                                                        | بوب<br>في<br>نة ع                                      | ، وج<br>تقول<br>قبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب في<br>ب الا<br>رها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باب<br>باب<br>وقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : :<br>: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ىرۈد<br>ئىرو                                                                                                                                                                                                                                                                           | والعث<br>والعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امن<br>اسع                                                                                  | ے الت<br>ے الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الياب                                     |  |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | اصي | رية<br>المعا | م قادر<br>قضی<br>قها<br>تها | ميتهم<br>الله ف<br>ا خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، تسـ<br>أن ا<br>لى ما<br>ن                                                                   | بوب<br>في<br>نة ع                                      | ، وج<br>هول<br>قبيح<br>؟)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب في<br>ب الد<br>رها<br>نضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب<br>باب<br>وقل<br>م الة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : :<br>ن :<br>ينقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سروا<br>المبرو<br>اوجه                                                                                                                                                                                                                                                                 | والعث<br>والعن<br>ل كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امن<br>اسع<br>ت ( عا                                                                        | ء الثا<br>ء التا<br>مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الياب                                     |  |
| 770<br>1.770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | اصي | رية<br>المعا | م قدر<br>نضی<br>نها<br>شها  | ميتهم<br>الله ف<br>ا خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ، تسـ<br>أن ا<br>لى ما<br>ن                                                                   | بوب<br>في<br>نة ع                                      | ، وج<br>تقول<br>قبیح<br>؟ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب في<br>م الأ<br>درها<br>نضاء<br>غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالب<br>بالب<br>وقل<br>م الة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ن :<br>ن :<br>ينقس<br>قضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سرود<br>شرو<br>نوجه<br>نوجه<br>مو الما                                                                                                                                                                                                                                                 | والعث<br>والعن<br>فياء م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | امن<br>اسع<br>ن ( عا<br>( القنا                                                             | ، الث<br>، الت<br>مسئلة<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الياب                                     |  |
| 77°<br>077: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | اصي | ية<br>العلما | م قادر<br>نضی<br>مها        | الله قالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ، تسـ<br>أن ا<br>لمى ما                                                                       | بوب<br>في<br>نة ع                                      | ر وج<br>القول<br>ع ؟ )<br>؟ )<br>أرزاة<br>أرزاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب في<br>مرها<br>نضاء<br>غيره<br>عيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالر<br>بالر<br>وقل<br>الر<br>وقدره<br>وقدره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ن :<br>ينقس<br>مفضي<br>الله ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سرود<br>شرو<br>نوجه<br>مو الم<br>تضاء<br>باب                                                                                                                                                                                                                                           | والعث<br>والعد<br>ضاء<br>ضاء<br>نسى با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امن<br>اسع<br>( القا<br>( الرفا<br>الاثور                                                   | ، الثان الث | الباب<br>الباب<br>البام                   |  |
| 77°<br>077: A<br>177: • I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | اصي | ية<br>العلما | م قدر<br>نضی<br>مها         | ميتهم<br>الله الخالة<br>اخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ، تســـ<br>أن ا<br>للى ما<br>لاسعا                                                            | وب<br>في<br>عة ع<br>عة ع<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن | ر وج<br>القول<br>؟ )<br>؟ )<br>أرزاة<br>أول إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب في<br>- الأ<br>- رها<br>نضاء<br>غيره<br>غيره<br>إ<br>الأ<br>الق<br>الق<br>الق<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الا | باد<br>باد<br>وقل<br>م الة<br>أو<br>وقدره<br>ول في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن: ن<br>ينقس<br>قضي:<br>القر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>تضاء<br>باب<br>ثلاثو                                                                                                                                                                                                                                   | والعشا<br>والعنا<br>ضاء<br>نسى با<br>ن وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امن<br>اسع<br>( الته<br>( الرة<br>للاثود<br>لحادي                                           | الشا مسئلة مسئلة مسئلة باب باب الثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب<br>الباب<br>البام<br>البام          |  |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | اصي | ية<br>العلما | م قدر<br>نضی<br>مها         | ميتهم<br>الله الخالة<br>اخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ، تســـ<br>أن ا<br>للى ما<br>لاسعا                                                            | وب<br>في<br>عة ع<br>عة ع<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن<br>ن | ر وج<br>القول<br>؟ )<br>؟ )<br>أرزاة<br>أول إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب في<br>- الأ<br>- رها<br>نضاء<br>غيره<br>غيره<br>إ<br>الأ<br>الق<br>الق<br>الق<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>القاء<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الااا<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الاام<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الماا<br>الا | باد<br>باد<br>وقل<br>م الة<br>أو<br>وقدره<br>ول في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن: ن<br>ينقس<br>قضي:<br>القر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>تضاء<br>باب<br>ثلاثو                                                                                                                                                                                                                                   | والعشا<br>والعنا<br>ضاء<br>نسى با<br>ن وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امن<br>اسع<br>( الته<br>( الرة<br>للاثود<br>لحادي                                           | الشا مسئلة مسئلة مسئلة باب باب الثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الباب<br>الباب<br>البام<br>البام          |  |
| 770<br>1. 777<br>1. 777<br>777<br>777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              | ام قدر<br>نضی<br>مها        | ميتهم<br>الله ذ<br>اخطفا<br>اخطفا<br>اخطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، تسد<br>أن ا<br>الى ما<br>لاسعا<br>جال<br>ضلال                                               | روب<br>نة ع<br>نة ع<br>الآ<br>الآ                      | ر وج<br>هنول<br>؟ )<br>؟ )<br>رزاه<br>نول<br>نول<br>لدى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب في الأ<br>رها النفاء<br>غيره عيره<br>ب الأ<br>القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بام<br>بام<br>وقد<br>وقدره<br>ول في<br>باب<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن : ينقس<br>قضي القر<br>القر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>ماب<br>باب<br>باب<br>الثون<br>لاثون                                                                                                                                                                                                                    | والعشر والعشر والعشر والعشر والثلاث والثلاث والثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امن<br>اسع<br>( التن<br>( الرز<br>الاثور<br>الخادي<br>الشاني                                | الثانات الثان | الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب |  |
| 77° 0 '77': ^ ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              | ام قدر<br>نضی<br>مها        | ميتهم<br>الله ذ<br>اخطفا<br>اخطفا<br>اخطفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، تسد<br>أن ا<br>الى ما<br>لاسعا<br>جال<br>ضلال                                               | روب<br>نة ع<br>نة ع<br>الآ<br>الآ                      | ر وج<br>هنول<br>؟ )<br>؟ )<br>رزاه<br>نول<br>نول<br>لدى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب في الأ<br>رها النفاء<br>غيره عيره<br>ب الأ<br>القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بام<br>بام<br>وقد<br>وقدره<br>ول في<br>باب<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن : ينقس<br>قضي القر<br>القر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>مناب<br>باب<br>باب<br>الثون<br>لاثون                                                                                                                                                                                                                   | والعشر والعشر والعشر والعشر والثلاث والثلاث والثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امن<br>اسع<br>( التن<br>( الرز<br>الاثور<br>الخادي<br>الشاني                                | الثانات الثان | الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب |  |
| 770<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |              | ام قدر<br>نضی<br>مها        | ميته.<br>الله ذ<br>اخطانا<br>الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، تسالي ما أن ا<br>الى ما الله ما أن ا<br>السعاد الله الله الله الله الله الله الله ال        | وب<br>في عدة ع<br>الآج<br>اللط                         | ر وج<br>هرل<br>؟ )<br>؟ )<br>رزاه<br>رزاه<br>رول ا<br>نول ا<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نول<br>نو                                                                                                                                                                                             | ب في الأ<br>درها النفاء<br>غيره أ<br>غيره أ<br>القول القول القو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب<br>وقل<br>وقدره<br>ول في<br>باب<br>باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن: ينقس<br>قضي<br>القر<br>ن: با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>مناث مناث<br>باب<br>باب<br>بالثون<br>الثون<br>الثون                                                                                                                                                                                                    | والعشر<br>والعشر<br>نساء ،<br>نسى با<br>والثلا<br>والثلا<br>والثلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امن<br>اسع<br>( التن<br>( الرز<br>الاثور<br>الخادي<br>الشاني                                | ، الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباب |  |
| ****  ****  ****  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |     |     |              | م قدر<br>نضی<br>مها         | الله المالة الله المالة | ر تسر<br>أن ا<br>الى ما<br>لاسعا<br>جال<br>ضلال<br>نضلال                                      | روب<br>نة ع<br>نة الآ<br>الالا<br>اللط                 | ، وج<br>متول<br>؟ ) ؟ )<br>نول في<br>در افق<br>در اف<br>د اف<br>د اف<br>در اف<br>در اف<br>در اف<br>در اف<br>در اف<br>در اف<br>در ا                                                                                                                                                                                | ب في الأ<br>نضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب وقد و و | ن: ينقس<br>القران : القران : ين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرود<br>شرو<br>وجه<br>مو الم<br>بناب<br>بناب<br>بناون<br>اثون<br>اثون<br>اثون<br>الاثون<br>الماثون                                                                                                                                                                                     | والعشر والعشر والعشر والعشر والثلا و | امن<br>اسع<br>( التن<br>( الرز<br>الاثود<br>الماني<br>الماني<br>الرابع                      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الباب<br>الباب<br>الباب<br>الباء<br>الباء |  |
| 770<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     | رية<br>المعا | م قدر<br>نضى<br>تمها        | ميته،<br>الله المحلفا<br>اخطافا<br>المحلفا<br>المحلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ، تسر<br>أن ا<br>المي ما<br>د<br>المي السعا<br>المي التعا<br>التعا<br>التعا<br>التعا<br>التعا | روب<br>عة ع<br>عة ع<br>اللا<br>اللط                    | ر وج<br>همول<br>عبیح<br>عبیح<br>کرزاق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق<br>دراق | ب في رها الرها الأنفاء الأنفاء الأنفاء الأنفاء القول التقول التق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب وقد وقد والم والم وقد والم وقد والم وقد والم والم والم والم والم والم والم والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن : ينقس القرن : با القرن : با القرن : با القرن | سرود<br>شرو<br>وجه<br>من الم<br>منظاء<br>منطاء<br>المثلون<br>الثون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلون<br>المثلا المثلا | والعشر والعشر والعشر والعشر والثلا و | امن<br>اسع<br>( الته<br>( الراق<br>المائي<br>المائي<br>المائي<br>المائي<br>المائي<br>المائي | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الباد<br>الباد<br>الباد<br>الباد<br>الباد |  |

|               |       |         |       |        |       |        | (      | 17)    | )          |        |                              |
|---------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|------------------------------|
|               |       | اسماء   | والأ  | سلام   | والإ  | عان    | וע     | م في   | لكلا       | ب ا    | الباب السابع والثلاثون : باب |
| 737           | ٠     |         |       |        |       | •      |        |        | کام        | \.\.\! | والأ                         |
| £ : ٣ £ 7     |       |         |       |        |       |        |        |        |            |        | باب القول في معنى الإيمان    |
| 17: 484       |       |         |       |        |       |        |        |        |            |        | باب القول في معنى الإسلام    |
| <b>X37:</b> 7 |       | •       |       |        |       |        |        |        |            |        | باب القول في معنى الكفر      |
| 1:484         |       |         |       |        |       |        |        |        |            |        | باب القول في تسمية الفاسق    |
| 401           |       |         | •     |        |       |        |        |        |            |        | الباب الثامن والثلاثون : باب |
| 700           |       | •       | ٠٢    | ممو    | ر وال | موصو   | اناوح  | في ا   | لقول       | ب ا    | الباب التاسع والثلاثون: باب  |
| V: 404        | •     | •       | ٠     | •      |       | ?)     | ق للخ  | الفاسا | داوةا      | پ عا   | مسئلة (أفليس الله قد أوجم    |
| 1 * : " " "   |       | ٠       | •     | •      |       | •      |        | ٠      | ار بر      | ي ڄا   | مسئلة ( خلود الفاسق الملي في |
| 410           | •     | •       | •     | ٠      |       |        | äs     | لشفا   | في ا       | نلام   | الباب الأربعون : باب الك     |
| <b>∀:</b> ٣٦٨ |       | •       | ٠     |        |       |        |        |        | (          | الخ »  | مسئلة ( « لا تنال شفاعتي ا   |
| 4:414         |       |         | ٠     | ٠      | ٠     |        |        |        | (          | لخ ۵   | مسئلة ( « من تحسي سمًّا ال   |
| 10:579        |       | •       | ( 0   | أ الخ  | بطينا | بات    | نا من  | س ما   | ر « لي     | 9 ((   | مسئلة ( « لا يزني الزاني الخ |
| 9:411         |       |         |       | ٠      |       | •      |        |        | ٠          | (      | مسئلة ( معنى ٤٠ ١٩/١٨:       |
| 10:41         | ٠     | •       |       |        | ( 09  | 1/07   | : \$ _ | ۳۲ و   | 1/44       | : 40   | مسئلة ( معنی ۴۳ : ۷۰ و ٥     |
| ٧:٣٧٢         | •     | •       | . (   | الجزاء | اِب و | ه الثو | ي و جو | ن على  | المؤمنا    | حقة    | مسئلة (الشفاعة ليست مستح     |
| 1 • : ٣٧٤     | •     |         | ٠     | •      |       |        |        | ية )   | الشفاء     | اي     | فصل ( الرد على قول المعتزلة  |
| 1:441         | يسول) | اعة الر | به شف | ينال   | عملا  | عمل    | اأنهي  | طلاق   | ت بال      | ا حلنا | مسئلة لهم في هذا الباب (من   |
| 10:47         |       |         |       |        |       |        |        |        |            |        | مسئلة ( من حلف أنه يفعل      |
| ۵:۳۷۷         |       |         |       |        | الخ ) | ح له   | ، يشف  | ز أن   | م<br>ج بجو | , فعلا | مسئلة ( من حلف أن يفعل       |
| ۳۷۸           | •     |         |       | •      | •     | •      | بار    | لأخر   | ام ا       | حک     | ملحق : ذكر جمل من أ-         |
| ۸۷۳: ۵        | •     |         |       | •      |       |        |        |        | •          |        | تمهيد للكلام في الإمامة      |
| £ : 4 A       |       |         | •     |        |       |        |        |        | •.         |        | باب القول في معنى الحبر      |
| 1 . : 4 . 4   |       |         | •     | •      | •     | •      |        |        | •          | ار     | باب القول في أقسام الأخبا    |
| 7 : ٣ ٨ ٢     | •     |         |       | •      | له .  | لي أما | ،پ ء   | الكذ   | تحالة      | واس    | ماب القول في إثبات التواتر   |
| 10:474        |       | •       | •     |        |       |        | ٠      | ٠      | (3)        | , التو | باب آخر ﴿ فِي صفات أَهْلَ    |
| 7.47:1        | •     | •       |       | •      | •     | •      | •      | ,      | ( « 4      | وأحا   | باب آخر ( في معني « خبر .    |
|               |       |         |       |        |       |        | <      |        |            |        |                              |
| ۳۸۷           |       |         | •     | •      |       |        |        |        |            |        | الفهارس                      |
|               |       |         |       |        |       |        |        |        |            |        | فهرس الآيات القرآئية .       |

| ۲ | 4 | ۸ | <br>• | • |  | • | • | •- |  |  | اديث       | الأحا | فهرس |
|---|---|---|-------|---|--|---|---|----|--|--|------------|-------|------|
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | •          |       |      |
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | . م        |       |      |
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | ?<br>شخاص  |       |      |
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | لمدان والم |       |      |
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | والفرق و   |       |      |
|   |   |   |       |   |  |   |   |    |  |  | للاحات     |       |      |



#### مقسيمة

انشر هذا الكتاب أسباب شتى . أولها قصدي إخراج طبعة منقّحة لمؤلّف له سمعته وأهميته في تأريخ علم الكلام . ولكن كأني بمن يقول : «وما الجدوى من هذا النشر ، وقد طبع كتاب التمهيد منذ بضع سنين بتحقيق الاستاذين الفاضلين محمود محمد الحضيري ومحمد عبد الهادي أبي ريدة (۱۱ ؟» إن هذا السؤال معقول ، لأن الإكثار من الطبعات لا يفيد ولا يجمد إن لم يكن هناك من داع يبرر تجديد الطبعة . ولا أنكر ، بل يسعدني أن أجزم هنا بأن الأستاذين الكريين خدما العلم والعلما، خدمة محمودة جليلة بنشرهما كتاب التمهيد، وأعترف بأني استفدت كثيرًا من طبعتها الثمينة عند دراستي الباقلاني (۱۱ وتآليفه في جامعة أكسفورد .

و إن كان الأمر كذلك ، فلم هذه الطبعة الجديدة ? إن الأستاذين البارعين طبعا كتاب التمهيد معتمدين على النسخة المخطوطة القديمة المحفوظة في المكتبة الأهلية في باريس . على أنها كانا يعرفان أن لكتاب التمهيد مخطوطين آخرين

<sup>(</sup>١) التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ، تأليف الإمام ابي بكر محمد بن الطيب بن الباقلائي ، ضبطه وقدم له وعلق عليه محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي ابو ريدة ، القاهرة ، ١٩٤٧/١٣٦٦ . وسأشير الى هذه الطبعة في ابعد بالحرف «ق» .

<sup>(</sup>٢) كان « ابن الباقلاني » ، ولكن قد جرت العادة من زمان بعيد بتسميته « الباقلاني » باسقاط « ابن » .

موجودين في تركيا ، كان قد أشار إليها الأستاذ الألماني المشهور ه. ريتر (٢). ومع ذلك اضطر الأستاذان إلى الاعتاد على النسخة المخطوطة الباريسية وحدها ، وذلك ، كما قالا ، « نظرًا لصعوبة الحصول على غيرها أيام إعدادنا الكتاب للنشر ؛ وهي صعوبة لا تزال قائمة ، لأن معظم كنوز المخطوطات العربية في تركيا لا تزال بسبب عدم الاستقرار في الظروف الحالية في مخابئها بجبال الأناضول (١) . فلما كانت النسخة الباريسية جيدة ، اكتفيا بها مؤقتًا ، «حرصًا على تغذية أبحاث الفكر الإسلامي بمراجع جديدة قيمة (٥) .

وكنت أنا أيضاً قد اطلعت على إشارة الأستاذ رية. وكان تفحصي عن المخطوط الباريسي قد انتهى بي إلى أن هذا المخطوط غير كامل وأنه قد سقط منه جزء كبير من النص بين ظهر الورقة الستين ووجه الورقة الحادية والستين . فلذلك أصبحت أطمع أشد الطمع في الحصول على المخطوطين التركيين . وبعد عنا، ومشقة وفقت إلى مطمعي هذا في أواخر سنة ١٩٥٠ لما وصلتني صور شمسية المخطوطين المذكورين. فتحقق ظني في نقص المخطوط الباريسي ؟ لأن كلا المخطوطين التركيين يتضمن عدة أبواب متنابعة لا وجود لهما في المخطوط الباريسي وتزيد عليه بجملتها أكثر من الثلث . وبفضل هذه الأبواب الزائدة صار كتاب التمهيد أكل كتاب من نوعه ورد عليها من ذلك الزمان البعيد .

كنت لا أشك في ضرورة نشر هذه الأبواب الزائدة ، وفي أول الأمر هجس في بالي أن أنشرها بصورة «تكملة» النص المطبوع بعناية الأستاذين المصريين الفاضلين . ولكن عقب ذلك الهاجس أثرت في اعتبارات أخر دعتني إلى نشر النص بالصورة التي هو عليها في هذا الكتاب . فإني ، من حيث المبدأ الا أستحسن « التكملات » لاسيا إذا كانت طويلة ضخمة . وقد موت على طبعة الأستاذين الكريين عشر سنين ، فلعل من اشترى «التكملة » لا يهتدي إلى شراء طبعتها في يسر وسهولة . وفضلًا عن ذلك ، لا أرى من اللائق أن

H. RITTER, Muhammedanische Häresiographen, Der Islam, 18 (\*) (1929) 41-42.

<sup>(</sup>٤) راجع «ق» ، ص ۲۹.

<sup>(</sup>ه) راجع «ق» ، ص ۳۰.

تعتمد «التكملة» على مخطوطين ويعتمد «المكمَّل» على مخطوط واحد ، مع وجود اختلافات كثيرة – طفيفة كانت أو مهمة – في المخطوطين الآخرين . فإن جدي البحث العلمي لا يقنع صاحبه إلا بمعرفة كل ما تختلف فيه دوايات المخطوطات الثلاثة . أما الحكم بأهمية اختلاف الروايات ، فقد يختلف عند الباحثين بحسب اختلاف أهداف أمجاثهم الفردية الحاصة .

وهناك باءث آخر حتني على نشر كتاب التمهيد كما هو بمرأى من القارئ المحترم. وذلك أن من قرأ نص كتاب التمهيد في طبعة الأستاذين الفاضلين الخلابد له من ملاحظة شي. فيه بعض الغرابة — أعني أن باب الكلام في الإمامة يشغل ثلثاً كاملاً من الكتاب. فلم هذا الإسهاب في هذا الموضوع ? لم هذا الإطناب الذي لا نظير له في كتب علم الكلام انحو «كتاب اللمع» الأشعري؟ و «البيان عن أصول الإيمان» للسمناني او «أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي ؟ و «الإرشاد» للجويني او «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي و «نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني ؟

قال إمام الحرمين: « الكلام في هذا الباب ليس من أصول الاعتقاد ؟ والحطر على من يزل فيه يربي على الحطر على من يجهل أصله. . وقد صنف الفاضي ( الباقلاني ) وغيره من أثمتنا ؟ رضي الله عنه وعنهم ؟ كتباً مبسوطة في الإمامة ؟ وفيها مقنع للمستبصر و إرشاد بالغ لمن يروم الغاية ودرك النهاية » (٦) . وقال الغزالي: « النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهات ؟ وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات ؟ ثم إنها مثار للتعصبات ؟ والمعرض عن الحوض فيها أسلم من الحائض ؟ بل و إن أصاب ؟ فكيف إذا أخطأ ل ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به ؟ أردنا أن نسلك المنهج المعتاد . . . » (١) . فمن ثم يتجلى أن باب الإمامة عنزلة ملحق يضاف إلى الكتب التي تتناول موضوع الترحيد ؟ أي علم الإمامة عنزلة ملحق يضاف إلى الكتب التي تتناول موضوع الترحيد ؟ أي علم

<sup>(</sup>٦) الإرشاد ، طبعة لوسيان ، باريس ، ١٩٣٨ ، ص ٢٣١ ؛ طبعة القاهرة ، ١٩٥٠/١٣٦٩ ، ص ٤١٠ .

الاقتصاد في الاعتقاد ، طبعة المطبعة المحمودية التجارية بمصر ، بلا تاريخ ، ص ١٣٤ .

الكلام بحصر المعنى (٨) . فلو لم يكن لدينا إلا المخطوط الباريسي لكتاب التمهيد ، لاستغربنا إسهاب الباقلاني في هذا الباب ، وذلك في كتاب قيل إنه ألفه للأمير البويهي الشيعي صمصام الدولة ،

على أن الباقلاني نفسه يزيل استغرابنا بقول يرد في المخطوطين التركيين في الخر الجزء الذي سقط من المخطوط الباريسي . فإنه ، بعد أن يكمل كلامه في الشفاعة ، يفتتح باب الكلام في الإمامة بهذه الكلمات: «قد كنا أملينا مختصرًا في الإمامة جعلناه مدخلًا إلى كتاب مناقب الأثمة ونقض المطاعن على سلف الأمة ، وأوضعنا معانيه ولم يخل بعني يجتاج إليه في فصول منه . فرأينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا الكتاب ونزيد في بعضها وننقص من بعض طلباً لسرعة الفراغ من ملتمس الأمير »(1): ثم يأتي القاضي بالكلام عن الإمامة الذي يجده الطالب في طبعة الأستاذين المصريين الكريمين . أما في طبعتي هذه وقد اكتفيت بنقل الأبواب الأولى من الكلام في الإمامة بصورة «ملحق» إتماماً لتعليم الباقلاني في يخص معنى الخبر .

ودفعني إلى ترك نشر الكلام في الإمامة سببان: أحدهما فني والآخر شخصي . أما السبب الفني فهو أن هذا الباب في مجمله - كما قال المؤلف - مدخل لكتاب مناقب الأغة . وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق نسخة خطية قديمة تتضمن المجلد الثاني من كتاب مناقب الأغة (١٠) . وقد قرأت هذه النسخة قراءة سريعة في «ميكروفيلهات» أعدها لي أحد زملائي الكرام . فأرى من الحري أن يطبع في كتاب واحد باب الإمامة من كتاب التمهيد والمجلد الثاني من كتاب مناقب الأغمة (المفقود مجلده الأول) . على أني - وهو السبب الآخر الشخصي - غير مستعد لتولي هذا العمل الشاق . « لكل امرئ من دهره ما تعودا » - وعادتي لا تتجاوز البحث عن المسائل المختصة بعلم التوحيد وهود ما تعودا » - وعادتي لا تتجاوز البحث عن المسائل المختصة بعلم التوحيد وهود ما تعودا » - وعادتي لا تتجاوز البحث عن المسائل المختصة بعلم التوحيد والمحدود المناس المناس المختصة بعلم التوحيد والمحدود المحدود ال

 <sup>(</sup>٨) وذلك عند اهل السنة ؛ اما الشيعة، فهم يعتبرون مسألة الإمامة من اركان عقيدتهم
 و يبحثون عنها بحثاً واسعاً في كتبهم الدينية والكلامية . ولكن الباقلاني كان من اهل السنة .

<sup>(</sup>٩) راجع العدد ٦٣٢ في هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۱۰) راجع « فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية: التاريخ وملحقاته »، ليوسف العش، دمشق ، ۱۹۹۷/۱۳۹۹ ، ص ۸۶–۸۵ .

أي علم الكلام بجصر المعنى . وفيا أراه – من وجهة نظري الخاصة – ليست مسألة الإمامة من هذه المسائل ، بل هي في أصلها أقرب إلى علم الحديث ، أو إلى علم التأريخ ، منها إلى علم التوحيد (١١) . فلهذا السبب ، والسبب المذكور أعلاه خاصة ، أزمعت على إسقاط باب الإمامة من نشرتي هذه ؟ أما من أراد مطالعة هذا الباب ، فيجده قريب المنال في طبعة الأستاذين الفاضلين (١٢).

فقصدي الأول إذًا من نشر هذا الكتاب ليس إلا إخراج نص لكتاب التمهيد ، ما عدا باب الإمامة ، إخراجاً أميناً فنيًا منقحاً على قدر إمكاني. فلذلك لم أضمن تعليقاتي إلا الروايات المختلفة ، ومواضع آيات القرآن ، وبعض الإشارات إلى أصحاب الأعلام ، وإصلاحات قليلة رأيتها موافقة لمقتضى المعنى أو القواعد . وقلما فسرت نصاً إلا في مواضع رأيتها محتاجة إلى التفسير لإزالة الإبهام أو لتبرير القراءة التي فضّلتها . أما شرح مذاهب الباقلاني ، وانتقاد آرائه والتعليق على طريقته الجدلية ، وموافقتي له على كذا وكذا قولًا ومخالفتي له في غيره (١١٠) فلن يجد القارئ المحترم من ذلك شيئاً . فإن هدفي الوحيد من هذه النشرة هو أن أعرض للعلما . والمستشرقين نصاً لكتاب التمهيد وأن أسجل في التعليقات كل الروايات المختلفة التي تركتها حتى يختار منها من لم يرتض ما اتخذته وأدخلته في المتن كل مجتهد في هذه الأمود اللغوية الدقيقة العويصة .

وهنا لا أستطيع الامتناع عن كلمة أخرى لعلها تقع موقع الرضى مسَّن يتعجب بعض التعجب من إقدام مثلي على مثل هذا العمل. فإني لست بمسلم ، بل أنا كاهن كاثوليكي. فلم تكلفت نشر مثل هذا الكتاب ? إن غايتي

<sup>(</sup>١١) ولا اريد بذلك ان انتقص اصدقائي الشيعة حقهم لمنزلتهم الخاصة التي احترمها كل الاحترام . ولكن الموضوع واسم ، فلا استطيع تناوله الآن .

<sup>(</sup>۱۲) راجع «ق» ، ص ۱۶۶–۲۳۹.

<sup>(</sup>١٣) لا يستغرب احد، مثلا، اني لا أوافق الباقلاني على ما يقوله في باب كلامه على النصارى (١٣) لا يستغرب احد، مثلا، اني لا أوافق الباقلاني على ما يقوله في باب كلامه على النصارى (ص ٥٥-١٠٣ من هذه الطبعة). فاني ، لو وافقته على ذلك، لما كنت - كما لا ازال في الحقيقة! - كاهنا كاثوليكياً. وأخص هذا بالذكر لئلا يتعجب مني بعض اخواني المسيحيين ولكي يفهم الكل ان غايتي من هذه النشرة ليست المجادلة ولا الرد على ما يختلف فيه رأيي ، بل هي غاية علمية محضة.

الأولى من نشر هذا الكتاب ، كما قد قلت فيا سبق ، لا تغاير غاية كبار المستشرقين ( الذين أقتفي أثرهم من بعيد ا ) من نشرهم كنوز الثقافة الإسلامية وآثارها القيمة في ميادين الدين والفقه والفلسفة والعلوم والتأريخ والآداب . إن البحث العلمي من مفاخر العقل البشري وحاجاته العميقة ، ومن خدم العلم ، ولو خدمة ضئيلة ، فقد أتى بشيء محمود مشكور .

قد يكفي العلم غاية . ولكن هناك اعتبارات أخر دفعتني إلى النعمق في دراسة علم الكلام . فمنذ عشرين سنة تقريباً قدر الله لي أن أقوطن في بيشة عربية إسلامية . فاستقبلني عدد كبير من جيراني ومعارفي المسلمين استقبالاً وديًا مؤرّا . فكان من المستحيل أن أتغاضى عن آدابهم وعوائدهم الاجتماعية والدينية . ولما رأيت من الصعب أن أفهم ثقافتهم بدون معرفة لغتهم ، عكفت على درس لغة الضاد الشريفة الفاتنة الصعبة . وبما أن أكثر تهذيبي العقلي كان قد وقع في مجالي الفلسفة واللاهوت ، فقد راقتني مطالعة فلاسفة الإسلام ومتكاميه بقدر ما سنحت لي الفرصة . ثم جاد علي رؤسائي بإرسائي إلى جامعة أكسفورد لكي أحصل على درجة الدكنوراه في الفلسفة . فاغتنمت تلك النهزة العزيزة لانعم النظر في تصانيف المتكلم الشهير الباقلاني ، الذي كان قد داني عليه صديقي العلامة والأخ الصفي الأب قنواتي الدومينيكي . فكملت دروسي الجامعية سنة المحد والشكر ! – بنيل درجة الدكنوراه . ولكني أجلت نشر رسالتي في الباقلاني لأني أردت نشر بعض النصوص الأصلية تهيدًا وتسهيئلا لفهم مذهب الباقلاني ومكانته في تطور علم الكلام بوجه عام ، ولتقدير طول باعه في تنسيق كلام الأشعري وبثه بوجه خاص .

فلذلك ابتدأت بنشر «أكتاب اللمع» الأَشعري (الكونه كتاباً قيماً بنفسه ومرجعاً لا يستغنى عنه في تقدير عمل الباقلاني حق قدره . والآن أعقب كتاب اللمع بكتاب التمهيد ، الذي أريد أن يكون الحلقة الثانية من سلسلة نصوص ودراسات كلامية سأواصل نشرها ، إن شاء الله . وأقدم نشر النصوص

<sup>(</sup>١٤) طبع في المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٣ ؛ اما عنوانه الانكليزي ، فهو The Theology of al-Ash arī.

على نشر الدراسات ، لا لأن هـذا يوافق الترتيب التأريخي والطريقة المنطقية حسب ، بل لأننا في حاجة ماسة إلى إكثار طبع النصوص الأصلية القديمة لكي نحكم حكماً عـادلًا سديدًا بحق المتكلمين الأولين وأحوال علم الكلام في أطواره الأولى . فإن الاعتاد على المصادر الثانوية ، لكون النصوص الأصلية غزيزة المنال أو مفقودة ، قد يفضي بالكاتب إلى آدا، غريبة وأقوال فيها قليل أو كثير من المبالغة . أما الحقيقة فلا تحتاج إلى المبالغة ، بل تنفر منها كل النفود ، ولا ترضى بأن يعجر الكاتب فلقان جهله بوثبات خيامه . فكأن كل نص أصلي ينشر هو حجر يوسع ويقوي الأساس الذي قد يبنى عليه سليم الرأي وصحيح بنشر هو حجر يوسع ويقوي الأساس الذي قد يبنى عليه سليم الرأي وصحيح خطوتين في سيرنا من الله إلى الله .

ولا يجب علي بعد إلا التعبير عن صميم شكري للذين ساعدوني على إنجاذ على هذا — وإنهم كثيرون. وقد عبرت في مقدمتي الانكليزية ، عن شكري لأولي الأمن فيا يتعلق بالمخطوطات وصورها الشمسية ، وسأكتفي هنا بأن أخص بالذكر منهم ثلاثة . أما الأول ، فهو الأستاذ محمود يوسف ، أستاذ اللغة العربية المنتدب في دار المعلمين الابتدائية ببغداد ، الذي راجع معي النص والتعليقات وصانني من أغلاط غير قليلة وبذل من جهد ووقت وصبر لن أنساه . والثاني هو الأستاذ فرج رفولي ، الذي ساعدني مساعدة وافرة على مقابلة المخطوطات وتحقيق كثير من القراءات ، وذلك بلطف وسخاء غير منقطعين . والثالث هو الأستاذ يوسف شاخت (Dr. J. Schacht) ، أستاذ اللغة العربية في جامعة ليدن حاليًا ، و « قارئ » العربية في جامعة أكسفورد سابقاً ، الذي كان مرشدي العلامة الأمين وقت دراستي في جامعة أكسفورد ، لهؤلاء يعود أكثر ما في هذا الكتاب من فضل . أما نقائصه ، فلتنسب إلى العبد الفقير والكاتب الحقير

رنثرد بوسف مكارثي البسوعي

## ابضاحات وننبهات

#### المخطو طات

(١) مخطوط باريس: هو من «مجموعة شفر» للمكتبة الأهلية > المرقم «عربي ٢٠٩٠». سماه درنبورغ «عجيبة من عجائب مجموعة شفر» (١) وحقاً هو مخطوط سني . وفيه ٩٨ ورقة (١٩٦ صفحة ) ٢٢×٢١ سنتيمترًا > وفي هو مخطوط سني . وفيه ٩٨ ورقة (١٩٦ صفحة ) ٢٢×٢٠ سنتيمترًا > وفي مضبوطة ضطًا قلما أخطأ فيه الناسخ . ويأتي العنوان في وجه الورقة الثانية > وفيه أيضًا أشيا. لا أهمية لها فيا يخص نص الكتاب (١) . وفي ظهر الورقة الأولى فهرس لأبواب الكتاب سأرجع إليه بعد قليل . وفي آخر النص (٩٧ ظ) > مخط الناسخ > نقرأ ما يلي : «تم كتاب التمهيد بعون الله وتأييده وصلى الله وأربعائة » . فإذن تأريخ المخطوط هو ٢٧٤ ه – ١٠٨٠ م > أي ٧٠ سنة تقريبًا بعد وفاة الباقلاني . ويختم الناسخ عمله بهذه الكلمات : «كتبه لحزانة المشوكل بعد وفاة الباقلاني . ويختم الناسخ عمله بهذه الكلمات : «كتبه لحزانة المشوكل بعد وأعلى يده وأطال أمده > مملوكه ونعمته المنقطع إليه أحمد بن عبيد الله » .

Cf. E. Blochet: Bibliothèque Nationale: Catalogue des manu- (1) scrits arabes des] nouvelles acquisitions, 1884-1924, Paris, 1925, p.184.

Cf. H. Derenbourg: Les manuscrits arabes de la Collection (7) Schefer à la Bibliothèque Nationale, (extrait du Journal des Sayants. mars-juin, 1901), Paris, 1901, p. 10.

<sup>(</sup>۳) راجع «ق» ، ص ۲۹.

وفي ٩٧ ظ ، و ٩٨ و ، و ٩٨ ظ ، أشياء بخطوط أخرى لا تهمنا هنا . وسأشير إلى هذا المخطوطات وأقدمها ، فلذا نأسف على أنه غير كامل .

(٢) مخطوط آيا صوفيا : هو المرقم ٢٠٠١ ، وفيه ٢٥٥ ورقة (١٥ صفحات) ، ١٩٠٥ و ١٠ سنتيمترًا ، وفي كل صفحة ٢٠ سطرًا . وخطه نسخي قديم غير جميل ، لعله ليس لناسخ واحد . وفي آخر النص (١٥٥ و) نقرأ: «تم الكتاب بجمد الله ومنه وصلى الله على محمد وآله أجمعين وكتب في شهر محرم المبارك في سنة ثمان وسبعين وأربعائة وحسبنا الله ونعم الوكيل » . فإذن تأديخ هذا المخطوط هو ٢٧٤ ه – ١٠٨٥ م ، أي ه سنوات تقريباً بعد «ب» . وفي وجه الورقة الأولى ، تحت العنوان ، نقرأ: «سطره منصور بن عبدالله المكنى بابن سعيد أسعده الله في الدارين بفضله » . وقد ضبط الناسخ نصف الأوراق تقريباً وبعد ألك نرى الضبط قليلا . والأغلاط كثيرة في هذا المخطوط ، كما سيظهر من التعليقات . وسأشير إلى هذا المخطوط فيا بعد بالحرف «ص» .

(٣) مخطوط مصطفى عاطف افندي : هو المرقم ١٢٢٣ (٤) وفيه ٢٤٧ ورقة (٣) خورة (٣) صفحة ) حسب ترقيم الأوراق و إن لم توجد فيه ورقة مراقة بالرقم ٩٠ لحطأ في الترقيم نتج من اختلاط في ترتيب الأوراق . وحجم الورقة فيه ووحب الترقيم نتج من اختلاط في ترتيب الأوراق . وحجم الورقة فيه ووحب التراءة ، وقد أدرجت قبل صفحة العنوان صفحتان فيهما فهرس لأبواب الكتاب . وفي آخر النص (٢٤٧ و) نقرأ : «تم كتاب التمهيدولله الحمد والمنة في شهور سنة ٥٥٥ » . فإذن تأريخ هذا المخطوط هو ٥٥٥ه—١١٦٠م، وضبط الكلمات فيه قابل جدًا ، وكثيرًا ما أهمل الناسخ تنقيط الكلمات . وسأشير إلى هذا المخطوط في بعد بالحرف «ف» .

<sup>(</sup>٤) وليس ٢٢٢٣ ، كما كتب ريتر ، و بر وكلمان ايضاً في تاريخه للآداب العربية، الملحق الاول ، ص ٣٤٩ .

### عنواله الكناب

ب ( ٢ و ) : « كتاب التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » . كتب هذا العنوان في سطرين بجروف ضخمة . وقد أدرجت بين السطرين ، بخط صغير ، هذه الكلمات ( التي تدل علامة على انها تأتي بين « على » و « الملحدة » ) : « أهل الأهوا، ومن زاغ عن التوحيد و » (°).

ص ( ١ و ) : « كتاب فيه تمهيد الدلائل وتلخيص الأوائل » .

ف ( ١ و ) : « كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » .

ولم يأت ذكر للكتاب في أي مرجع أعرف إلا بعنوان «التمهيد» أو «كتاب التمهيد» . كذاك أشار إليه ناسخا «ب» و «ف» وابن تيمية ، وابن قيم الجوزية وابن عساكر ، وغيرهم . وكذلك أيضاً أشار إليه الباقلاني نفسه في كتاب له آخر لم ينشر بعد (٢) . ولعل العنوان القصير «كتاب التمهيد» قد شاع لشهرة الكتاب وكثرة استعاله . على كل حال فقد فضلت استعال هذا العنوان القصير المعروف عير أن العنوان «كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » يعهر باختصار حسن عما يشتمل عليه الكتاب .

### صحة نسب الكتاب الى الباقلاني

لا نعرف سبباً للشك في أن الباقلاني هو مؤلف كناب التمهيد . ويشهد على صحة نسبة الكتاب إليه كل من مخطوطاتنا ، كما أشار إليه كئير من

<sup>(</sup>ه) راجع تعليقات الناشرين المصريين ، «ق» ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) وهو كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر، والحيال عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر، والمجلد الاول منه موجود في مكتبة جامعة تيبنجن في المانيا الغربية ، راجع M. Weisweiler: Universitätsbibliothek Täbingen: Verzeichnis der arabischen Handschriften, Leipzig, 1930, II, pp. 53-54. وقد أعددت هذا المخطوط ١٩٠٤ ومربع المعربية عن الورقة ٣٦ ظ: الطبع، وسيظهر في المستقبل القريب، ان شاء الله . اما ذكر كتاب التمهيد، فيأتي في الورقة ٣٦ ظ: «قد بيننا (كذا!) في التمهيد وشرح اللمع وغيرها (كذا!) من الكتب استحالة كون المحدث فاعل (كذا!) في غير محل قدرته » .

المراجع > ولم ينكره > ولا تشكك فيه > أحد في أي مرجع نعرفه . غير أن هناك مسألة أخرى تتعلق بسبب تأليف الكتاب وبصورة النص الذي ورد علينا . فاننا نقرأ في ترجمة الباقلاني للقاضي عياض أن الباقلاني ألف كتاب التمهيد لابن عضد الدولة (٢) . كا يخبرنا القاضي أيضاً أن الباقلاني كان وقتئذ شابًا (٨) . أما كتاب التمهيد > في الصورة التي هو عليها في المخطوطات > فليس – في رأيي بعمل «شاب » . ومما يؤيد رأيي هذا أن الباقلاني يذكر في « تمهيدنا » ستة من تأليفه الأخرى (١) > ومنها الكتب الطويلة . فلذلك أميل إلى أن يكون كتاب التمهيد في صورته الحالية > إما من عمل الباقلاني كهالا > وإما هو نص منقح التمهيد في صورته الحالية > إما من عمل الباقلاني كهالا > وإما هو نص منقح نها في لما ألفه الباقلاني شابًا . ولكني لا أرى طائلًا في إطالة البحث عن هذه السألة . فإن الكتاب > مها كانت أحوال تأليفه > يمثل لنا تمثيلًا أميناً واسعاً مذهب الباقلاني الكلامي > وليس لدينا من المعلومات ما يجبرنا على الحكم بأنه مذهب الباقلاني الكلامي > وليس لدينا من المعلومات ما يجبرنا على الحكم بأنه ترك أو غير بعض الآراء والمواقف المشروحة فيه (١٠) .

#### هل نص المخطوط الباريسي كمامل ?

قد شرح لنا الناشران المصريان الفاضلان الأسباب التي أفضت بها إلى الحكم بكمال المخطوط الباريسي (١١). وفي ذلك الشرح كثير من العلم والمنطق. ولكن الحصول على المخطوطين التركيين قد غير الأحوال ، فلا أشك في أنها سيوافقانني على أن نص «ب» غير كامل ، لا لأجل شهادة المخطوطين التركيين

<sup>(</sup>٧) راجع «ق» ، ص ٢٥٠ . وعلينا أن نشكر للناشرين المصريين نشرهما ترجمة القاضي عياض للباقلائي التي نقلاها من المخطوط رقم ٢٢٩٣ بدار الكتب المصرية . راجع «ق» ، ص ١ ، تعليق (١) ، وص ٢٤١-٢٥٩ .

<sup>(</sup>A) راجع «ق» ، ص ۲٤٧.

<sup>(</sup>٩) وهي: كتاب الاستشهاد، وكتاب إكفار الكفار المتأولين وحكم الدار، والإمامة الكبيرة، وكتاب الأصول الكبير في الفقه، وكتاب الهداية، وكتاب مناقب الأئمة ونقض المطاعن على سلف الأمة.

<sup>(</sup>١٠) أهملت مسألة تعيين تاريخ الكتاب لأني لا ارى لها حلا ، ولاننا لا نعرف تاريخ مولد

<sup>(</sup>۱۱) راجع «ق» ، ص ۲۲۰-۲۲۲.

حسب ، بل أيضاً لأجل بينات أعتقد أنسا نستطيع استخراجها من المخطوط الباريسي نفسه .

غيد في «ب» (١ ظ) فهرس أبواب ياوح أنه وضع للدلالة على ما يشتمل عليه المخطوط . وفي هذا الفهرس عدة أبواب لا يقابلها شي، في المخطوط الحالي ، وإن وجدت هذه الأبواب في «ص» و «ف» . فأريد أن أنشر هنا هذا الفهرس مع تعليقاتي عليه وعلى ما يقول الناشران الكريمان . وعلي أن أقول أولًا إني لا أوافقها تمام الوفاق على قولها : «وهو (الفهرس) مكتوب بيد غير يد ناسخ الكتاب » (١١) . صحيح أن الخط ليس بالعناية التي نجدها في بيد غير يد ناسخ الكتاب ، ولكن لا أظن أن الاختلاف بينها يبلغ حدًّا يمكننا من القطع في القول بأنه «بيد غير يد ناسخ الكتاب » وعلى كل حال ، كما يقول الناشران ، إن هذا الفهرس مكتوب « بمداد شبيه بمداد الكتاب وقديم المهد . . . وبنفس القاعدة الأندلسية » (١١) . أما الفهرس فهذا هو (١١) :

```
١ - الكلام في حقيقة العلم(١٠)
```

٢ - الكلام في أقسام العلوم(١٦)

٣ – العلم الضروري

٤ – العلم النظري(١٧)

ه – الكلام في مدارك العلوم

٦ – الكلام في الاستدلال(١١) [٣](١١)

٧ – أقسام المعلومات(٢٠)

٨ – الكلام في الموجودات [٥]

<sup>(</sup>۱۲) راجع «ق» ، ص ۲۶۱.

<sup>(</sup>۱۳) راجع «ق» ، ص ۲۶۱.

<sup>(</sup>١٤) والترقيم من وضعي .

<sup>(</sup>١٥) والحط غير واضح .

<sup>(</sup>١٦) والأرجح انه كذلك ، ولكن الخط غير واضح .

<sup>(</sup>١٧) والأرجح الله كذلك ؛ وفي «ق» ، ص ٢٦١ ، سقط العنوانان ؛ و ه .

<sup>(</sup>١٨) وي «قّ» هذا العنوان مرقم بـ «٤» .

<sup>(</sup>١٩) والارقام التي كتبتها بين قوسين ، بعد العناوين ، مكتوبة في الفهرس فوق العناوين بحبر غير حبر المخطوط .

<sup>(</sup>٢٠) وهذا العنوان رقم ٧ في «ق» ايضاً .

```
٩ - أقسام المحدثات [٥]
                                         ١٠ - الكلام في الاعراض [٥]
                                  ١١- الكلام في إثبات الأعراض [٥]
                                 ١٢ - الكلام في إثبات حدث العالم [٦]
                                     ١٣- الكلام في إثبات الصائع [٧]
                              ٤ ١ – الكلام في أن صائع العالم واحد [٧]
                            ه ١- الكلام على القائلين بفعل الطباع [١٠]
                                      ١٦- الكلام على المنجمين [١٤]
                                 ١٧ – الكلام على أهل التثنية [١٧](٢١)
                                       ١٨- الكلام على المجوس [٢٠]
                                     ١٩- الكلام على النصاري [٢١]
                                       ٢٠ - الكلام على البراهمة [٣٠]
                         ٢١- الكلام على اليهود في إثبات نبوة محمد [٣٧]
                                ٢٢- الكلام على اليهود في الأخبار [٥٤]
٣٧- الكلام على منكر نسخ شريعة موسى من جهة السمع ومن جهة العقل [4]
                                      ٢٤- الكلام على العيسوية [٢٥]
                                     ٥٧- الكلام على المجسمة [٥٣]
                                       ٢٦ - الكلام في الصفات [٥٥]
                            ٢٧– الكلام في الاسم هل هو المسمى [٩٢]
                                 ٢٨- الكلام في نئي خلق القرآن [٦٥]
                                    ٢٩ ــ القول في الوجه واليدين [٧١]
                               ٣٠- القول في الاستواء على العرش [٧١]
                                         ٣١ - باب في الصفات [٧٢]
                 ٣٢- الكلام في جواز روئية الله بالأبصار (٢٢) [٧٤](٢٢)
                                      ٣٣- الكلام في الاستطاعة [٧٧]
                                   ٣٤- الكلام في إبطال التولد [٨٠]
                                   ٥٣- الكلام في خلق الأفعال [٨٢]
                          ٣٦ باب في وجوب تسميتهم (٢٤) قدرية [٨٦]
                   ٣٧- القول في أن الله تعالى قضى المعاصي وقدرها [٧٧]
```

<sup>(</sup>٢١) والسبعة غير واضحة .

<sup>(</sup>۲۲) و «بالأبصار » غير وأضحة .

<sup>(</sup>٢٣) والاربعة غير واضحة (؟) .

<sup>(</sup>٢٤) والضمير المتصل غير وأضح .

```
٣٨- القول في الأرزاق [٨٧]
                   ٣٩- باب في الأسعار [٨٨](٢٥)
                      ١٤٠ القول في الآجال [٨٨]
                 ١٤ - القول في الهدى والضلال [٨٨]
                       ٢٤- القول في اللطف [٨٩]
             ٣٤– الكلام في التعديل والتجوير [٨٩]
                    $ ٤ - القول في معنى الدين [٩٠]
               ه ١٠ باب في الإيمان والإسلام [٩٠]
              ٣٤ - القول في معنى الإسلام(٢٦) [٩١]
               ٤٧ (٢٧) باب في معنى الكفر [٩١]
          ٨١- باب في تسمية الفاسق الملي مؤمناً [٩١]
                  ٩٤ - القول في الوعد والوعيد [٩٢]
           ٥٠- القول في الخصوص والعموم [٩٣] (٢٨)
                  ١٥- الكلام في الشفاعة (٢٦) [٩٥]
                  ٢٥- الكلام في الإمامة (٢٠) [٨٩]
                   ٥٣ – القول في معنى الخبر [٩٩]

 ٤٥ - القول في أقسام الأخبار [٩٩]

                 ٥٥- الكلام في إثبات التواتر [٩٩]
٣٥- الكلام في إبطال النص وتصحيح الاختيار [١٠٠]
               ٧٥- الكلام في حكم الاختيار [١٠٧]
     ٨٥- القول في العدد الذي تنعقد به الإمامة [١٠٨]
٩٥- الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له [١٠٨]
             ٣٠- ذكر ما أقيم الإمام لأجله [١١٠]
             ١١- ذكر ما يوجب خلع الإمام [١١٠]
           ٣٢- الكلام في إمامة أبي بكر [١١١](١١)
```

<sup>(</sup>٢٥) والثمانية الأولى غير واضحة .

<sup>(</sup>٢٦) وهذا العنوان مفقود في «ق» ,

<sup>(</sup>٢٧) ٤٦ في «ق» ؛ وهكذا يختلف الترقيمان من هنا الى آخر الفهرس .

<sup>(</sup>٢٨) والتسعة غير مرئية .

<sup>(</sup>٢٩) وآخر كلمة «الشفاعة» غير واضح ؟ في «ق» : «النبوة» ؛ ولكن هذا حدس، والحروف الأولى في المخطوط «الش» . فاذاً قد نستغني عما يقوله الناشران في «ق» ، ص ٢٦٣ ، س ٢٠-٢١ .

(٣٠) وهو إما عنوان عام يعم كل الابواب التالية، وإما عنوان يختص بالباب التمهيدي لهذا

الموضوع . (٣١) والرقم غير واضح .

٣٧- الكلام في إمامة عمر [١١٦] ٤٢- الدلالة على صحة العهد من أبي بكر الى عمر [١١٧] ٥٢- الكلام في إمامة عثمان [١١٨](٢٢) ٢٧- الدلالة على صحة عقد عبد الرحمان لعثمان [٢٢١] ٧٧- الكلام في مقتل عثمان [٣٢١] ٨٨- ذكر ما تعلقوا به على عثمان [٢٢١] ٥٢- الكلام في إمامة على [٣٠٠]

إن هذا الفهرس يطابق ما يشتمل عليه «ص» و «ف» > إلا أنه لا ذكر فيه لباب الكلام في معنى الصفة > الذي بين الكلام في الصفات (٢٠) والكلام في الاسم والمسمى (٢٠). ويمكن أن يكون عدم ذكر هذا الباب إهما لا من جهة المفهرس > أو — وهو الأرجح في رأيي — لعله ظن أن الباب المفقود ذكره فصل من باب الكلام في الصفات (٢٠). فعلى الأقبل يمكننا القول إن المطابقة بين الفهرس وما يجويه «ص» و «ف» إشارة إلى أن نص «ب» في أول أمره اشتمل أيضاً على الأبواب المذكورة بالفهرس تحت الأرقام ٢٧—٥٠. ويؤيد ذلك بعض التأييد أمر آخر > أعني أن الأبواب المفقودة من «ب» هي سلسلة متنابعة . فن المعقول أنها سقطت من المخطوط > أو سرقت منه > لسبب من الأسباب لا نستطيع تعيينه (٢٠).

أما الدليل القاطع على أن نص «ب» غيير كامل ، فهو أمر لم يدركه الناشران الغاضلان ، وذلك ، على ما يلوح ، من عدم وضوح صورهما الشمسية للمخطوط . فإذا أمعنا النظر في «ب» ، نمجد فيه ثلاثة ترقيات . وأحدث ترقيم هو بلا شك من يد بعض موظفي المكتبة الأهلية ، أو صاحب «مجموعة شفر» ،

<sup>(</sup>٣٢) والواحد الدال على المئة غير موجود.

<sup>(</sup>٣٣) وهو الرقم ٢٦ في الفهرس، والباب ١٧ في طبعتي هذه .

<sup>(</sup>٣٤) وهو الرقم ٢٧ في الفهرس ، والباب ١٩ في طبعتي هذه .

<sup>(</sup>٣٥) ويقابل ألبابان ٢١ و٢٢ في طبعتي هذه الأرقام ٢٩–٣١ في الفهرس.

<sup>(</sup>٣٩) وقد يضاف الى ما ذكرت ان آخر الورقة ٢٠ ظ لا ينتهي الى جملة تامة من حيث هي جملة . قابل «ق» ، ص ٢١٢ ، س ٢٠ . بما يأتي في هذه الطبعة ، ص ٢١٢ ، ص ٢٠ .

وهو واضح الصورة ومكتوب في شمال أعلى كل ورقة . وهو الترقيم الذي تبعه الناشران الفاضلان ، وتبعته أنا كذاك في طبعتي هذه لانه ترقيم صحيح لأوراق المخطوط في حالته الراهنة .

أما الترقيم الثاني ، فهو أقدم من الترقيم السابق ذكره . وهو محتوب في وسط أعلى كل ورقة بأرقام قديمة الشكل ، وإن كانت ، كأرقام الترقيم الحديث، بشكل الأرقام التي يسميها الغربيون «عربية». وهذا الترقيم يبتدئ من صفحة العنوان . العنوان ، بينا يبتدئ الترقيم الحديث من الورقة الأولى التي تتقدم صفحة العنوان . وعدد الأوراق ، حسب هذا الترقيم ، هو ٩٦ من حيث تهمل فيه الورقة الأولى والورقة الأخيرة المرقبان ١ و ٩٨ حسب الترقيم الحديث ، فإذن قد أضيف هذا والورقة الأخيرة المرقبان ١ و ٩٨ حسب الترقيم الحديث ، فإذن قد أضيف هذا الترقيم ، كالترقيم الحديث ، بعد سقوط الأبواب المذكورة بالفهرس تحت الأرقام الترقيم ، كالترقيم الحديث ، بعد سقوط الأبواب المذكورة بالفهرس تحت الأرقام . ٢٠ - ٢٠ .

والترقيم الثالث هو الأقدم ، وهو مكتوب أيضاً بأرقام «عربية» قديمة الشكل (٢٧) في شمال أعلى بعض الأوراق . ولا يظهر هذا الترقيم في كل ورقة لأن الأوراق قصت وقت تجليد المخطوط بصورته الحالية – كما يتجلى أيضاً من قص الحواشي المكتوبة في هامش بعض الصحف . ولكن لحسن الحظ قد بقي من هذا الترقيم الثالث ما يمكننا من تجديد تتابعه بدقة . وأهمية هذا الترقيم هي مطابقته للأرقام المكتوبة فوق عناوين الأبواب في الفهرس . فهذه الأرقام قد أضيفت إذا حين كان المخطوط في حالته الأصلية الكاملة (٢٨٠) . فمن ذلك فستنتج أن ٤٠ ورقة قد سقطت من «ب» (٢٦١) . وهنا أريد ان أسجل قائمة توضح ما قلته ويمكن القارئ من استنتج من اختلاف الترقيات

<sup>(</sup>٣٧) ومن أراد مثالا لكتابة أرقام هذا الترقيم والترقيم السابق ، فليراجع السطر ؛ من شكل ٣ في ص ٨٠٧ من المجلد ٩ من ١٩٤٩ الطبعة الثالثة ، ١٩٤٩ الطبعة الثالثة ، ١٩٤٩ في ص ٨٠٧ من المجلد ٩ من المخطوط بالشكل الذي يكتب به الرقم «٣» في السطر ٣ من القائمة المذكورة . وأفبه القارئ على ان كتابة الارقام فوق العناوين بالفهرس (راجع التعليق ١٩) هي تلك الكتابة بعينها .

<sup>(</sup>٣٨) اي لما كان يشتمل على ١٣٦ ورقة ، كما سيتضح من القائمة الآتية بعد .

<sup>(</sup>٣٩) وهي الأوراق ٥٩ –٩٨ ؛ راجع القائمة الآتية بعد .

الثلاثة ومطابقة أقدمها للفهرس المسجل سابقًا . وأنبهه على أن العمود الأُول (حٍ) يشتمل عـلى الترقيم الحديث ، والعمود الثاني (و) يشتمل على الترقيم الأُوسط (المذكور ثانية فيا سبق) ، والعمود الثالث (ق) يشتمل على الترقيم الأِّقدم والعمود الرابع (ف) يشتمل على ترتيب الأَّبواب في الفهرس. أما الأُرقام التي هي بين قوسين ، فلا تظهر في المخطوط .

| (ث)       | (ö)      | (e) | (ح) |  |
|-----------|----------|-----|-----|--|
|           | 4 >      |     | 1   |  |
|           | (1)      | 1   | Y   |  |
| £-4-1     | (£0)y    | ۲   | ٣   |  |
| 1-0       | (r·)     | ٣   | ٤   |  |
| ٧         | (1)      | ŧ   | ٥   |  |
| 11-1+-9-X | . Ø      | ٥   | ٦   |  |
| iY        | ٦        | 4   | ٧   |  |
| 1 4-14    | ٧        | ٧   | ٨   |  |
|           | (Li) A   | ٨   | 4   |  |
|           | ٩        | 4   | 1.  |  |
| 10        | (1+)     | 1.4 | 11  |  |
|           | 11       | 11  | ١٢  |  |
|           | (FL) 1 A | 14  | ۱۳  |  |
|           | (14)     | 14  | 1 8 |  |
| 11        | (11)     | 1 & | 10  |  |
|           | (27) 10  | 10  | 17  |  |
| ٠.        | 17       | 17  | ١٧  |  |
| 1 V       | İY       | Ϋ́Υ | 1.8 |  |
|           | 1.8      | 1.8 | 19  |  |
|           | 19       | 19  | Y + |  |
| 14        | ۲.       | ۲.  | 11  |  |

<sup>. (</sup>٤٠) ونصف الرقم مقطوع .

<sup>(</sup>٤٠) ويصف الرقم مقطوع . (٤١) وثلث الرقم مقطوع . (٤٢) ونصف الرقم مقطوع . (٣٤) ونصف الرقم مقطوع . (٤٣) ونصف الرقم مقطوع .

٤٦

٤٧

ŧ٨

٤٧

έ٨

49

( ¿ a )

(13)

(£Y)

\* \*

<sup>(</sup>٤٤) ولا يظهر الا نصف السبعة .

<sup>(</sup>ه) وقد حدث خطأ في الترقيم الأقدم بين الورقة (٣٠) وهذه الورقة، ولكن لعدم ظهور الارقام في هذه الاوراق لا نستطيع الا القول بان الذي وضع الترقيم الأقدم إما انه أهمل ورقة، وإما انه كر و رقاً ما . أما الورقة (٣٧)، فهي توافق الرقم المكتوب فوق العنوان ٢١ من الفهرس، ولا تنقطع هذه الموافقة فيا يلي الا في موضع واحد كما سنرى .

```
( TV )
   (ٺ)
                (ق)
                           (1)
                                       (ح)
                ٤٨
                            19
                                        4 @
     24
                19
                                      , 01
                            ٠
                ٥.
                            01
                                        OY
                01
                            ٥٢
                                        ۲٥
              (0) Y
     4 2
                            ۳٥
                                        οţ
              (0)4
     ۲o
                            ٥ţ
                                        ٥٥
              (0) $
                            0.0
                                        07
              (0)0
    17
                            04
                                        ٥٧
              (07)
                            ٥٧
                                        ٥Χ
              ( o v )
                            ٥X
                                        ٥٩
              (°)A
                            04
                                        74
    (11)
              (09)
              (11)
              (11)
              (YY)
    41
              (14)
              (41)
             (90)
    ۲۸
             (11)
             (YY)
             (11)
             (14)
             (v·)
             (V1)
4-4-44
             (v.r)
    ٣1
             (YY)
             (V£)
    44
             (vo)
             (٧٦)
             (٧٧)
    24
             (v<sub>A</sub>)
```

<sup>(</sup>٤٦) وهذا ، على ما أظن، موضع باب الكلام في معنى الصفة (الباب ١٨ في هذه الطبعة) الذي لا ذكر له في الفهرس، وقد أشرت الى ذلك سابقاً .

```
( 44 )
                                              (2)
                                 (9)
       (ن)
                     (5)
                   (٧٩)
                   (\wedge \cdot)
         ٤ ٣
                   (11)
                   (NY)
         40
                   (XY)
                   (A &)
                   (A 0)
                   (NY)
         44
                   (NY)
    የለ一 የ ላ
                   (\Lambda\Lambda)
£1-£ .- YA
                   (\Lambda A)
    $ 4-$ Y
                   (4+)
    80-65
                   (41)
13-V3-X3
                   (4Y)
         £ 9.
                   (94)
                   (4 £)
                   (90)
         0 1
                   (97)
                   (9 V)
                    (AA)
          ٥٢
                                                17
                      99
                                  ۹.
00-01-04
                  (1)\cdots
                                               77
         ٥٦
                                  41
                  (1+1)
                                                74
                                  44
                  (1 \cdot 1)
                                  74
                                                78
                  (1).4
                                                40
                                   4 ٤
                  (1 + 1)
                                                44
                                   40
                  (1).0
                                   77
                                                11
                  (1).4
                                   47
                                                ٦٨
( ( ( ) a A - a Y
                                                49
                                   ۲۸
                  (1+\lambda)
                                   44
                                                ٧٠
                  (1.)9
                                   ٧٠
                                                ٧1
```

<sup>(</sup>٤٧) والرقم المكتوب فوق العنوان في الفهرس هو ١٠٨ ، ولا بد ان هذا خطأ من مرقم الفهرس ، لان الرقم ١٠٧ واضح غاية الوضوح في الورقة التي يأتي فيها ذكر العنوان.

| (ن)        | (ق)       | (e)  | (ح)  |
|------------|-----------|------|------|
| 71-7+      | (111)     | V 1  | 77   |
| 14         | 111       | ٧٢   | ٧٣   |
|            | (111)     | ٧٣   | ٧, ٤ |
|            | 114       | ٧ ٤  | ٧٥   |
|            | (111)     | ۷٥   | ٧٦   |
|            | (110)     | ٧٦   | VV   |
| ٦٣         | (EA)(117) | ΫV   | ٧٨   |
| 78         | (1)14     | ٧٨   | ٧٩   |
| 40         | (11)      | ٧٩   | ٨.   |
|            | (1)19     | ۸٠   | ٨١   |
|            | (1) * * * | ٨١   | ٨٢   |
| 4,4        | (1) (1)   | ٨٢   | ۸۳   |
|            | (177)     | ۸۳   | ٨٤   |
| ٦٧         | (174)     | ٨٤   | ٨٥   |
|            | (1) 7 2   | ٨٥   | ۲۸   |
|            | (1) ٢0    | ·    | ٨٧   |
| <b>ኣ</b> አ | 1(11)     | ۸٧   | ٨٨   |
|            | (177)     | ٨٨   | ٨٩   |
|            | (1) Y A   | , 14 | 9.   |
|            | 179       | 9. • | - 91 |
| 49         | 14.       | 41   | 9.4  |
|            | 121       | 9.4  | 94   |
|            | (1) 7 (1) | 94   | 9 8  |
|            | (1)44     | 9 8  | 90   |
|            | 188       | 4 0  | 44   |
|            | 140       | 94   | 47   |
|            |           |      | 4.4  |

(٤٨) وهنا شيء غير واضح .

لا أشك في أن القارئ الكريم سيوافقني على أن وجود الترقيم الأقدم ومطابقته للترقيم الموجود فوق عناوين أبواب الفهرس دليل قاطع على أن نص «ب» الحالي ليس بكامل ، ولا حاجة لي بعد ذلك إلى إطالة التعليق على الحجج التي استعملها الناشران الفاضلان للبرهان على كمال نص «ب» ، فأكتفي هنا ببعض الملاحظات ، وأقول أو لا إن الفهرس ونصي «ص» و «ف» تشتمل على «باب التعديل والتجوير» ، فلذا قد نستغني عما يقونه الناشران (١٤٠) تفسيرًا لعدم وجود هذا الباب في نص «ب» الحالي ،

أما قولها إن «الباب رقم ٣١ يشترك مع رقم ٢٦ في الموضوع و إذن فلا معنى لزيادته الخ » (٥٠) و فليس الأمر كما ظناً معتمدين على مجرد العنوانين . وسيتضح ذلك لمن يقابل الباب السابع عشر من طبعتي هذه بالبابين الحادي والعشرين والثانى والعشرين .

ثم يقول الناشران: «إن هناك ( في الفهرس ) فصولًا لم تدخل في كتب الكلام إلا بعد عصر الباقلاني وهذه هي رقم ٣٨ و ٣٩ الخياصة بالأرزاق والأسعار »(١٠) ، فأقول : مها كان رأي مؤرخي علم الكلام إلى الآن > فإن شهادة الفهرس ونصي «ص» و «ف» تدل على أن الباقلاني تعرض لهاتين المسألتين — وأكبر ظني أنه لم يكن مبدعًا في ذلك ، وكذلك يبطل قول الناشرين فيا يخص الباب ٢٢ الحاص باللطف > والأبواب ٢١ و ٢٤ إلى ٢١ (١٠) . أما الباب ٥٠ (١٠) وفليس في النبوة بل في الشفاعة > كما قلنا من قبل (١٠٥) . والباب

ويقول الناشران الفاضلان : «وتبقى أُخيرًا عدة عناوين نجدها موضع شبهة

<sup>(</sup>٤٩) راجع «ق» ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>۰۰) راجع «ق» ، ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>۱م) راجع «ق» ، ص ۲۶۳.

<sup>(</sup>٢٥) وهو الرقم ٥٠ في قائمتي – راجع التعليقين (٢٦) و (٢٧).

<sup>(</sup>٣٥) وهو ١٥ في قائمتي .

<sup>(</sup>٤٥) راجع التعليق (٢٩).

<sup>(</sup>٥٥) وهو ٢٥ في قائمتي .

خطيرة منها رقم ٣٠ الخاص بالاستواء على العرش . وقد اختص ابن تيمية الحواني وتلميذه ابن قيم الجوزية هذا الفصل المزعوم من التمهيد بالاقتباس . . . "(") ثم ينقلان ذلك الاقتباس كما يرد في «كتاب اجتاع الجيوش الإسلامية » لابن قيم الجوزية ((\*) . فلا يريدان أن يسلما بصحة ذلك الاقتباس لا نها يجدان «عند تأويل هذا النص معنى نشعر فيه بشيء من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد "((\*) . فلا انتقد رأي الناشرين > إذ بنياه على ما كان لديها من معلومات . غير أني أرى الآن أن يلزمنا الاعتراف بأن ابن قيم الجوزية قد أحق فيا نقله من كتاب التمهيد > لا أن القارئ سيجد ذلك حرفا بجرف تقريباً في الفقرات ١٤٠ / ١٤٢ و و و و الخاه على ما كان لديها من من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني و اتجاهه في التوحيد » و أو هل يكون من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني و اتجاهه في التوحيد » و أو هل يكون هذا التعارض ظاهرًا فقط و أو هل يجب علينا أن نعيد النظر في مذهب الباقلاني و على كل > أعتقد أن الباقلاني قال ما نسبه إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزية ((\*)) فلا أرى سبباً إيجابيًا يهر لومنا إياهما في ذلك .

وجملة هذا القول الطويل أن نص «ب» الحالي غير كامل ولا أظن ، بعد كل ما قلت ، أن أحدًا يخالفني في هذا الحكم .

#### المبادىء التي سرت عليها في نشري لهذا النص

۱ — بما أن «ب» أقدم المخطوطات وأصحها › فقد فضلت عادةً روايته على روايتي «ص» و «ف» . أما فيما يخص الأُبواب المفقودة من «ب» (الفقرات ٨٥٣–١٣٣٣) ، و إن كان «ص» أُقدم من «ف» ، فقد اخترت قراءات «ص»

<sup>(</sup>٥٦) راجع «ق» ، ص ٢٦٣–٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧٥) راجع طبعة القاهرة ، ١٥٦١ ، ص ١١٩-١٢٠ .

<sup>(</sup>٥٨) راجع «ق» ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٩٥) وأستشي من ذلك ، فيما يخص كتاب التمهيد ، مسألة حديث النزول (راجع «ق»، ص ٢٦٦) ، لانه لا ذكر لهذه المسألة في كتاب التمهيد ، ولا يتضح ان ابن تيمية وابن قيم نسبا ذلك الى ما قاله الباقلاني في كتاب التمهيد .

تارةً وقراءات «ف» أخرى ، وذلك لأن «ص» و «ف» كثيرا الأغلاط في تلك الأبواب. وأحياناً — عندما صحت عندي كل القراءات — أكون كأني قد ركبت رأسي يانساً من التيقن بما كتبه ، أو أملاه ، الباقلاني في أول الأمر. ومن الجدير بالذكر أن المخطوطات الثلاثة تتفق اتفاقاً جوهريًا. أما اختلافاتها ، فهي في أغلب المواضع عرضية. على أننا لا نستطيع القول بأن أي مخطوطاين من المخطوطات الثلاثة ينتسبان إلى «أسرة» واحدة.

٢ — لا حاجة إلى شرح طريقتي في التعليقات > لأنها سهلة واضحة . أما مواضع آيات القرآن > فيشار إليها باسم السورة الذي يليه رقم السورة > ثم رقم الآية في طبعة القاهرة ١٣٤٢ > ثم رقم الآية في طبعة فليكل — ردسلوب عندما يختلف هذا الرقم عن الرقم السابق .

٣. – كل ما أضفته أنا فهو بين قوسين كبيرتين [] . وأكثر ذلـك في عناوين الأبواب وترقيمها . أما النص ، فقليل ما أضفت إليه .

٤ – قسمت النص إلى فقرات مرقمة طلباً لسهولة القراءة والفهم والمراجعة. وأحياناً ؟ عندما تطول الحجة أو ينبسط بيان الفكرة الواحدة ؟ لا يكون هذا التقسيم إلا إداديًا .

بعد كثير من التردد عزمت على تجهيز النص بكل علامات الترقيم من نقط وفواصل الخ. إني أعرف حق المعرفة أن هذا شيء لا يستحسنه كل القراء كلانه يكون تفسيرًا للنص . ولكن شخصاً علامة أحترم رأيه نصحني بذلك وأعتقد أن كثيرًا من القراء سيجدون فيه عوناً مرضيًا على فهم النص ولاسيا الذين هم ليسوا من أبناء لغة الضاد . غير أني لا أتوهم أني قد أصبت فيه دامًا كما لا أتوهم أن طبعتي هذه بريئة من أغلاط أخرى كثيرة . فليغض القارئ الكريم على نقائصي – هداه الله وإياي إلى صواب المعرفة ولباب الحقيقة في سبيل مجده الأعظم !

| •               | نصعما       |                 |
|-----------------|-------------|-----------------|
| الصواب          | الخطأ       | الصفحة والسطر   |
| المنجسين        | المنجس      | 10: 8           |
| المخترع         | المخترع     | 10:10           |
| لداع            | لداع        | 11: **          |
| يلزمكم          | يللزمكم     | ٨:٣٥            |
| الثيء           | الثيء ٰ     | V: £ •          |
| فعلا            | ف لا        | 13:41           |
| العلم           | العام       | 33:7            |
| فيجب            | فيجب        | 7: £ V          |
| تباین           | تباین       | .0:41           |
| نقضوا           | نقصوا       | ۸: ٦٤           |
| فر ق            | فرق         | 19:77           |
| älema           | مسئله       | 14:41           |
| حمل             | سد ل        | 1 : 1 : 1       |
| الإنجيل         | الإ مجيل    | 7:1:7           |
| (11)            | (14)        | Y:1.0           |
| وذلك            | وذاك        | A:1.A           |
| وثملم           | وثعام       | Y:17Y           |
| المنزلة         | المعترلة    | 18:178          |
| للقرآن          | للعرآن      | 17:167          |
| (١٨)            | (1)         | 14:154          |
| الكلام          | الكلاد      | A:10Y           |
| عليه السلام (٢) | عليه السلام | 17:17           |
| (14)            | (1)         | 1 . : 1 \ \ \ \ |
| وجب             | وجب         | 17:71           |
| إنما            | lėj         | 17:410          |

`N<sub>g</sub>

| ķ                                      | 6                         | <b>1:</b> Y 1 % |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| المخبر                                 | المأبر                    | 7: 714          |
| ا ٰلحلق                                | الحلق                     | 7:114           |
| ليس                                    | لس                        | 1 . : ٢ 1 ٩     |
| ليس                                    | لس                        | 11:119          |
| وصدقاً                                 | وصدفأ                     | 17:77.          |
| قالوا                                  | قا وا                     | 9: YYY          |
| وكحبئل                                 | و کم 'ل                   | 10:444          |
| مفة                                    | صفة                       | 1: * * * *      |
| اسمآ                                   | لدا                       | Y: YY7          |
| وعيدة                                  | وْعَيْدَة                 | ٨: ٢٢٦          |
| سيبويه                                 | سيبويه                    | 4: YYA          |
| الجواب                                 | الجواب                    | 17:77           |
| الشيئين                                | الشً ئين                  | 4: ٢٣٦          |
| مئد                                    | Je                        | V: Y & A        |
| وما                                    | 49                        | 1: 114          |
| تجدوا نفسأ                             | تجدو انفسأ                | 7:701           |
| نواظرا (أما الخطأ فهو في<br>المخطوطين) | نواظر ُ                   | <b>1:</b>       |
| 174/174:4                              | 1 Y A : Y                 | Y+: ٣1%         |
| 'يضلهم                                 | كضلهم                     | 17:770          |
| <br>والتقريب                           | يصامهم<br>والة رغب        | 1:110           |
| وليس                                   | وله رب<br>ولس             |                 |
| ويين<br>لجاز                           | وب <sub>ر</sub> س<br>لحاز | 19:414          |
| فا                                     | خار<br>ف.ا                | Y: "\"          |
|                                        | و ,ا                      | 17:41           |

وأود أن أسجل هنا شكري وتقديري لإدارة المطبعة الكاثوليكية والعال الذين بذلوا الجهد الكثير وأعانوني في إخراج هذا الكتاب بصورته الحالية . وأخص بشكري وثنائي المعلم سليم عون ، رئيس فرقة صفافي اللغة العربية ، والصفاف الحبير ، السيد ادمون خوري ، لمساعدتها القيمة ومهارتها الفنية . والأخطاء المذكورة أعلاه ، فيعود أغلبها إلى سهو مني وتقصير .

#### استدراكات

إن « البدا. » لا يجوز على الله تعالى ؟ أما العباد ، فعرضون له كثيرًا . عندما عدت فأمعنت النظر في النص المطبوع بدا لي أن القراءات التي نضعها أدناه هي أفضل من التي وردت في نصنا المطبوع . والله أعلم ا

| القراءة المفضلة      | التعليق      | الصفحة والسطر |
|----------------------|--------------|---------------|
| <del></del> -        | (v) - (v)    | 1 . : 10      |
| ب                    | ( <i>t</i> ) | V:19          |
| مبص                  | (11)         | 1 * : * 1     |
| بص                   | (٢)          | 10:41         |
| مب                   | (•)          | 11:40         |
| <b>ب</b>             | (٣)          | ۸: ۳۷         |
| <b>پ</b>             | (٢)          | Y: \$ *       |
| ب                    | (r)          | ነነ: 6 *       |
| مبص                  | (\$)         | 14: 54        |
| ب                    | (11)         | 7:04          |
| باص                  | (a)          | 1 6:0-4       |
| ب (واقرأ: أن الدنيا) | (0)          | 14:47         |
| ب                    | (1.)         | 7: 79         |
| بص                   | (٣)          | 17:114        |
| ب                    | (^)          | V:17Y         |
| ص (واحذف الفارزة بعد | (1)          | 371:31        |
| «والبراهمة»)         |              |               |
| پاص.                 | (1)          | 10:170        |
| ص                    | (v)          | V: \          |
| ب                    | (v)          | V:14.         |

| بص                    | (1.)                  | X:10Y          |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ب</b>              | (11)                  | 1 . : 1 VA     |
| ب                     | (A)                   | 1 • : 1 ٨ 1    |
| ب                     | (٩)                   | A: Y • 1       |
| ص (راجع تفسير الطبري) | $(\forall)-(\forall)$ | £: Y4 )        |
| ص                     | (٦)                   | <b>ጎ: ምም</b> ነ |
| ص                     | (r)-(r)               | ٠ ٣ ٣ : ٤ - ٥  |
|                       |                       | •              |

۱۱۹: ؛ اقرأ « ُحذِّر » مكان « ُحذَّر » .

۱:۳۸۳ التجالع : وقد نحفظ قراءة ب «التعالج» بمعنى التقاتل ؛ وقد نقرأ «التخالع» بعنى التنازع والتكالم بالفحش ، بعنى نقض الحلف بينهم ؛ على أن «التجالع» ، بمعنى التنازع والتكالم بالفحش ، يوافق سياق الكلام .



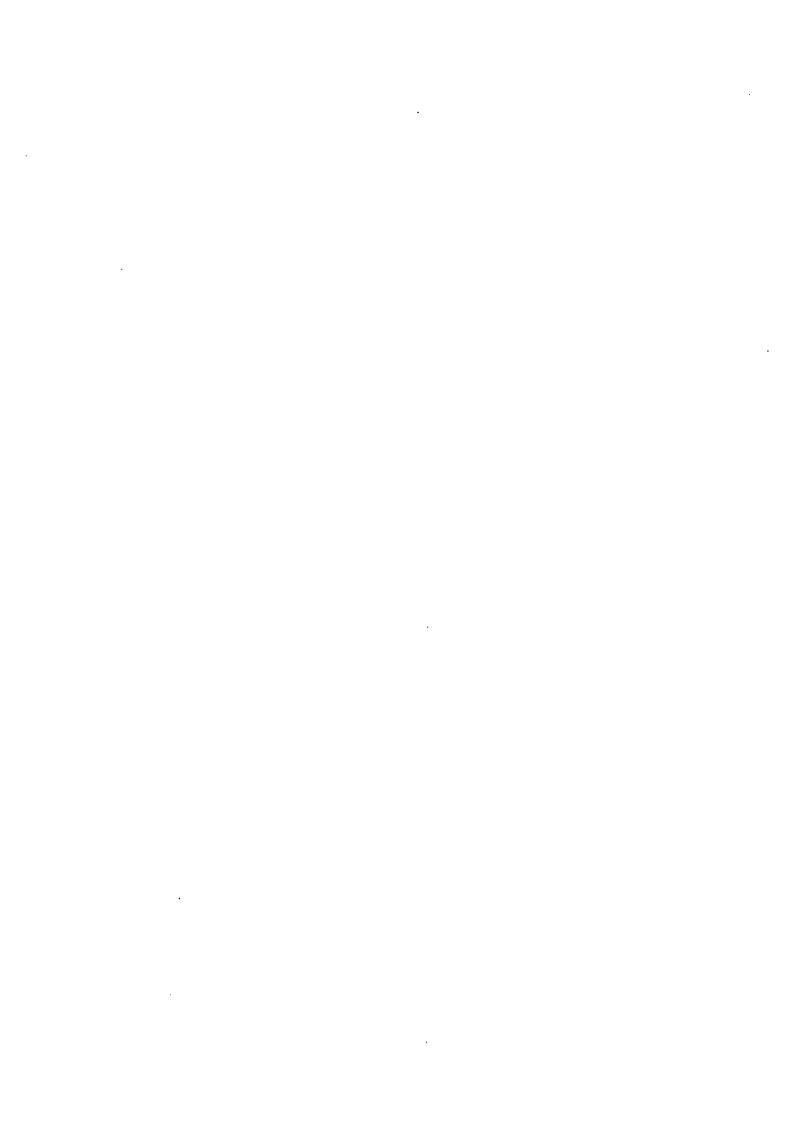



آيا صوفيا ١٠٦١ : ٢٤ ظ - ٧٤٠٠





CHANGE IN THE CHANGE AND AND THE MILLIAN IN THE MIL

الغوروت والمراح المنازيات 
عاطف أفندي ١٢٢٣ : ٤٤ ظ - ٥٠

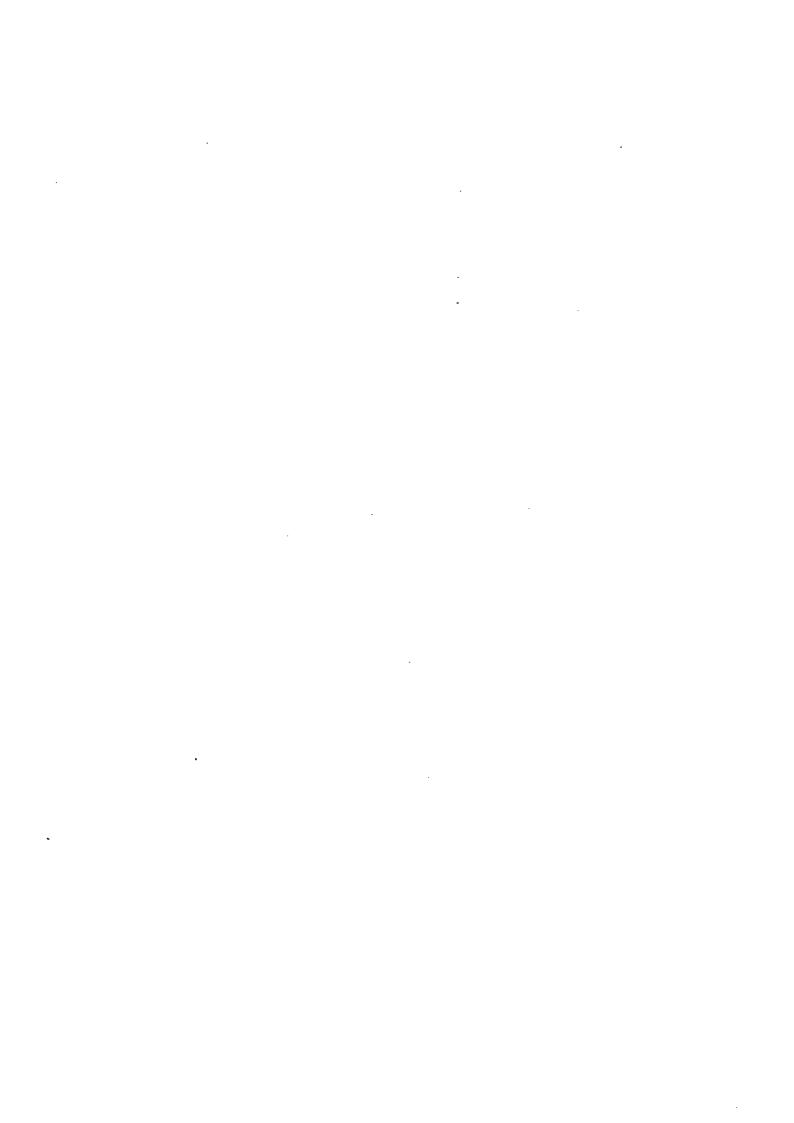

# مَنْشُورَاتُ جَامِعَة أَلِحِكُمة في بَعْدَاد

سُلسُلة على الكلام



تأليف ع الإمَام القسّاضي أبي مكر محسّف بن الطيسّبْ بن البسّا قلاني أبي مكر محسّف بن الطيسبْ بن البسّا قلاني

عنى بتصعير يونشره الأب رتشيرد يؤسف م كارثى اليسوعي

المكتب الشرقية بيروت ١٩٥٧ بمناسسَنهٔ مرورخمیش وشرین سِنهٔ علی تأسینی کلیهٔ بغدّاد اهث دی کت بی ایم ایم ایم شری کت بی ایم و ایم وسیستیها الفت اضلین:

میستیادة المطرآن ولستیم آ. رایس الذی بعبّدائن جاهد که جهاد المجیل ترکت الی رتب و وقضرة الأب إدورد ف. مَدارسیس الذی کم یزل بیسسَل فی کرم الرب واین قدما ولست انجاز عمیاه مینا بعت ما الذی الفیت الفیت الناقع الطیت به التی امت ازایجا

كتاب التمهيل

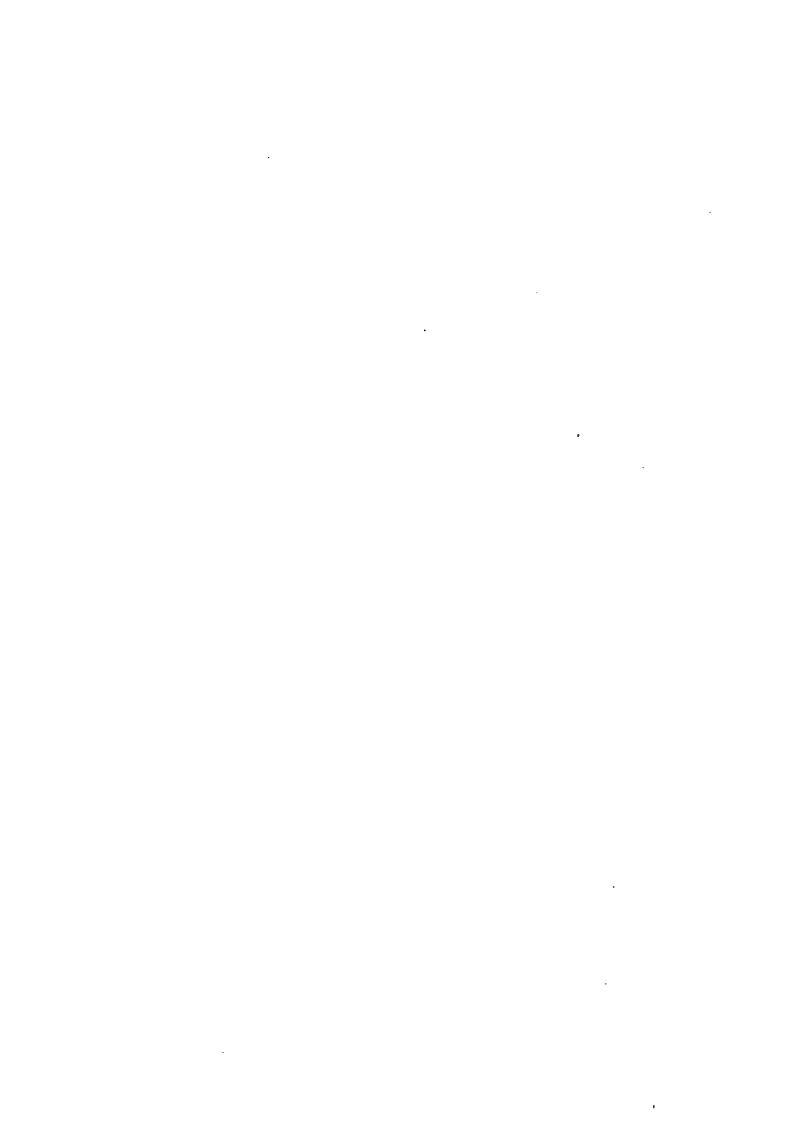

# (١) بين الرحمز الرحميم (١)

المحمد للم قامع الأباطيل ومدخض الأضاليل وهادي من اختصه ()
برحمته إلى سواء السبيل ومضل الناكب عن النهج () المستقيم والحائد عن واضحات الحجج ونيّرات () البراهين . أحمده حمد معترف بأنه لا شِبه له يساويه ولا ضدّ () ينازعه ويناويه وأنه ما لك الحلق ومنشئه ومعيده ومبدئه ومفقره ومغنيه وراحمه ومبتليه لا ما لك فوقه يزجره ولا قاهر ينهاه ويأمره وأن الحلق جيعًا في قبضته ومتقلبون بمشيئته ومتصرفون بين حدوده ومراسمه لا معقب لحكمه ولا رادً لأمره () ولا اعتراض لمخلوق في قضائه وقدره .

٢ وأرغب إليه في الصلاة على خيرته من خلقه ، محمد نبيه (١) ، خاتم النبيين ؟ وإمام المثقين ، كما أوضح السبيل ، وأنار (١) الدليل ؛ وعلى إخوانه من المرسلين ، وأسله وأهل بيته الطاهرين ، وأصحابه المنتجبين (١) ، ومن بعدهم من التابعين ، وأسأله التوفيق لإصابة ما به (١) أمرنا ، والاقتداء بالسلف الصالح من أمة نبينا ، وصرفنا عن الميل إلى الحائد عن ديننا والطاعن على ملتنا .

٣ أما بعد: فقد عرفت إيثار سيدنا الأمير – أطال الله في دوام العز<sup>(۱)</sup>
 بقاءه ؟ وأدام بالتمشك بالتقوى (ص ٢ و) ولزوم الطريقة المثلى نعاءه ؟ ومن المراه المر

11

<sup>(</sup>البسملة) (١) ب ٢ ظ ؛ ص ١ ظ ؛ ف ١ ظ . (٢) ب : + الله المعين .

<sup>.</sup> ١ (١) ف: اختص. (٢) ص: المنهج. (٣) ص ف: نير. (٤) ص: + له. ١٧ (٥) ف: - ولا راد لأمره.

۲ (۱) ب: - نبیه ؛ ف: + صلی الله علیه . (۲) ص: وأقام . (۳) ب: لعلها ۱۹
 « المنتخبین » ؛ ف: بدون نقط . (٤) ف: - به .

٣ (١) ص ف : - في دوام العز .

ا بإرشاده وهداه (ف ٢ و) وجعل (٢) له من وافر عقله وعزمه (٢) واعظاً ومن عاو همته وسؤدده زاجرًا ورقيباً ومن استكانته لربه تعالى والحنوع لطاعته سامعاً ومطيعاً وحتى يُلِحِقه اعتقادُ فعل الحير وإيثاره بأهل النجاة والسلامة ويُبيلِغه با (٤) يتحه (٥) له من ذلك ويُوققه لأقصى (١) منازل أهل الز افقة والكرامة – لِعَمَل وتتاب جامع محتصر ومشتمل على ما ميحتاج إليه في الكشف عن معنى العلم وأقسامه وطرقه ومراتبه وضروب المعلومات وحقائق الموجودات و و دَك الأدلة على حدوث (١) العالم وإثبات محدثه وأنه مخالف لحلقه وعلى ما يجب كونه عليه من وحدانيته وكونه حياً عالماً قادرًا في أزله وما جرى مجرى و ذلك من صفات ذاته وأنه عادل حكيم فيا أنشأه من مخترعات ومن عن على عن حاجة منه اليها ولا محرك و فاطر وعلل دَعْته إلى إيجادها – تعالى عن حاجة منه اليها ولا محرك و وخاطر وعلل دَعْته إلى إيجادها – تعالى عن ذلك و وجواز إرساله (١) رسلًا إلى خلقه وسفراء بينه وبين عاده ؟ وأنه قد فعل ذلك وقطع (١) العذر في إيجاب تصديقهم بما أبانهم به من الآيات ودل به على ذلك وقطع (١) العذر في إيجاب تصديقهم بما أبانهم به من الآيات ودل به على المخالفين لملة الإسلام و من اليهود والنصارى والمجوس وأهمل الشنية وأصحاب المخالفين لملة الإسلام و من اليهود والنصارى والمجوس وأهمل الشنية وأصحاب ( ب ٣ و ) الطبائع والمنتهمين .

٤ و نُعْقَب (١) ذلك بذكر أبواب (٢) الخلاف بين أهل الحق وأهل التجسيم والتشبيه ، وأهل القدر والاعتزال ، (ف ٢ ظ) والروافض والحوارج ؛ وذكر جمل من (٢) مناقب الصحابة وفضائل الأئمة الأربعة ، وإثبات إمامتهم ، ووجه التأويل فيا شجر بينهم ، ووجوب موالاتهم ، ولن آلوً (٤) جهدًا فيا يميل إليه سيدنا الأمير – من الاختصار ، وتحرير المعاني (٥) والألفاظ ، حس الله مهجته وأعلى كعبه – من الاختصار ، وتحرير المعاني (٥) والألفاظ ،

۲۱ (۲) ف : یکور « وجعل» . (۳) ب: وحزمه . (٤) ف : ما . (٥) ف : مسجه ، ولعلها « ینتجه » . (۲) ص : أقصی . (۷) ب ف : حدث . (۸) ص : أرسال . (۹) ص: ۲۳ في قطع . (۱۰) ص : في .

٤) ف: وتعقیب . (٢) ص ف: - ابواب . (٣) ص: - جمل من . (٤) ص: - جمل من . (٤) ص: - جمل من . (٤) ص: - حمل من . (٤) ص
 ٢٥ و لم آل . (٥) ب: + والأدلة .

وساوك طريق العون على تأمُّل ما أودِعه هذا الكتابَ ، وإزالة الشكوك فيه ا والارتياب. وأنا ، بجول الله وعونه (٢) أسارِع إلى امتثال ما رسمه وأقِف عنده. وإلى الله تعالى (٢) أرغب في ُحسن التوفيق والإمداد (١) بالتأييد والتسديد.

ر (۲) ب : وقوته . (۷) ب : جل ذکره . (۸) ص : والامتداد .

#### [الباب الاول]

# [ في العلم وأفسامه وطرفه ]

#### باب الكلام في حقيقة العلم ومعناه

• فانه قال قائل: ما حدّ العلم عندكم ? قلنا: حده أنه معرفة المعلوم على ما هو به . والدليل على ذلك (۱) أن هذا الحد يحصره على معناه ولا يُدخل (ص٣٠) فيه ما ليس منه ولا يُخرج منه شيئاً هو منه . والحد > إذا أخاط بالمحدود على (۱) هذه (۱) السبيل وجب أن يكون حدًا ثابتاً صحيحاً . وكل (۱) ما يُحدَّ به العلم وغيره > وكانت حاله في حصر (۱) المحدود وتمييزه من غيره وإحاطته به حال (ف٣٠) ما حددنا به العلم > وجب الاعتراف بصحته . وقد ثبت أن كل علم تعلق بعلوم > فإنه معرفة له على ما هو به (۱) ؟ وكل معرفة لمعلوم (۱) خانها (۱) علم به فوجب فإنه معرفة له على ما هو به (۱) ؟ وكل معرفة لمعلوم (۱) خانه الحد الذي حددنا به العلم وجعلناه تفسيرًا لمعنى وصفه بأنه علم .

الم قال قائل: ولم (١) رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو الله إلى القول بأنه معرفة المعاوم على ما هو به ? قبل له (١) : لِمَا قام من الدليل على أن المعاوم يكون شيئاً وما ليس بشيء - لأن (١) المعدوم معاوم وليس.
 الدليل على أن المعاوم يكون شيئاً وما ليس بشيء - لأن (١) المعدوم معاوم وليس.
 بشيء ولا موجود ، فلو قلنا : حدّه (١) أنه معرفة الشيء على ما هو به (٥) ك.

۱۹ ٣ (١) ب: فلم . (٢) ب: - له . (٣) ب: وَلَأَنْ . (٤) أي : حد العلم .. (٥) ص: - على ما هو به .

<sup>• (</sup>۱) ص : هذا . (۲) ف : يكرر « على » . (۳) ص ف : هذا . (٤) ب : ١٧ فكل . (٥) ص : حصره . (٢) ب : - على ما هو به . (٧) ص : بمعلوم ؛ ف : معلوم . (٨) ص : فإنه . (٩) ص : هنا لوثة ، والأرجح أن القراءة « توثيق » .

14

19

لخرج (1) العلم بما ليس بشيء كمن المعلومات المعدومات عن أن يكون عاماً . 1 وذلك مُفسِد له (۷) فوجب (۱) صحّة ما قلناه (۱) .

#### باب الكلام في أقسام العلوم

الد<sup>(1)</sup> قال قائل: فعلى كم وجه تنقسم (ص ٣ ظ) العلوم ? قيل له <sup>(1)</sup> على وجهين . فعلم قديم – وهو علم الله تعالى <sup>(1)</sup> و ليس بعلم ضرورة ولا ه استدلال <sup>(1)</sup> . وعلم نحدث – وهو كل ما يَعْلَم به (ب٣ ظ) المخلوقون ، من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من الحيوان (ف ٣ ظ) .

#### باب

٨ فاله فال فائل: فعلى كم وجه تنقسم علوم (١) المخلوقين ? قيل له: ٩ على قسمين: قسم (٦) منها علم (٣) ضرورة ، والثاني منها علم نظر واستدلال ، وهذه الثلاثة العلوم ، التي وصفناها ، غير مختلفة فيا له يكون الشيء علماً ، من ١١ كونها معرفة للمعلوم (٤) على ما هو به ، وقد تَقدَّم القول في إيضاح ذلك .

#### باب العلم الضروري(١)

والم قال قائل أن فائل فائل فائل أن فا معنى وصفكم للضروري منها بأنه ضروري على مواضعة المتكلمين ? قيل له : معنى ذلك أنه علم يلزم نفس المخلوق لزوماً ولا يمكنه معه الحروج عنه ولا الانفكاك منه كولا يتهيئاً له الشك في متعلقه ولا الارتياب به . وحقيقة وصفه بذلك في اللغة أنه بما أكرة العالم به على ١٧

<sup>(</sup>٦)  $ص: 'يخرج . (٧) <math>\dot{v}: -b$  . (٨) ومثل هذه المطابقة يقع مرات في هذه المخطوطات. (٩)  $\dot{v}: + e$  بالله التوفيق .

<sup>ُ (</sup>١) ب: فإن ، (٢) ص: – له . (٣) ب: عز وجل ؛ ف : – تمالى . (٤) ف :
الضرورة والاستدلال ؛ والألف واللام في « الضرورة » مشطوبتان بحبر غير حبر المخطوط (؟) .

(۱) ص : علم . (٢) ب : فقسم . (٣) ص ف : – علم . (٤) ص : المعلوم .

(العنوان) (١) ص : – العلم الضروري ؛ ف : بدون عنوان .

٩ (١) ب ف : فإن قيل .

ا وجوده . لأن الاضطرار في اللغة هو الحمل والإكراه (٢) والإلجاء ، وكل (ص ؛ و)
هذه الألفاظ بمعنى واحد . فلا (٤) فرق عندهم بين قول القائل « اضطره أن السلطان والى تسليم ما له وبيع عقاره » وبين قوله « أكرهه على ذلك » و « حمله عليه » و «ألجأه إليه » . فالواجب (٤) بما (٥) وصفناه أن يكون ما قلناه (١) هو معنى وصف العلم وغيره بأنه ضرورة .

۱۰ وقد يوصف العلم وغيره من الأجناس بأنه ضرورة على معنى أن العالم به محتاج إليه ، لأن الضرورة في اللغة تكون (۱) بمعنى الحاجة ، يدل على ذلك قولهم (ف ؛ و) «فلان مضطر إلى تكفّف الناس وسؤالهم » – يعنون و أنه محتاج إلى ذلك (۱) ، ومنه قوله تعالى : «فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ » (۱) وقوله (۱) : «إلّا مَا أَضْطُرِ وَثَمْ إلَيْهِ » (۱) . وهو الذي يريده المسلمون بقولهم : «إن وقوله (۱) أكل المنتة قد أبيت له أكلها (۱) » – يعنون به المحتاج إلى أكل المنتة وكل علم أو (۱) غيره من الأجناس وهو مضطر ألى ما احتاج إلى علم أو (۱) غيره من الأجناس وهو مضطر الى ما احتاج إليه .

### باب العلم النظري<sup>(۱)</sup>

١٥ ال فاد قال قائل (١) : فا معنى تسميتكم للضرب الآخر (٢) علم نظو واستدلال (٢) قيل له : مرادنا بذلك أنه علم يقع بعقب استدلال (٢) وتفكر في (صعظ) حال المنظور فيه أو تذكر نظر فيه (١٤) . فكل ما (١٠) احتاج

<sup>(</sup>٢) ب: وهو الإلجاء. (٣) ص: ولا . (٤) ص: والواجب . (٥) ص: لمسا .

۱۹ (۲) ب: قلنا .

۲۳ فکل . (۱۰) ف : و .

<sup>(</sup> العنوان ) (١) ص ف : باب آخر من القول فيه .

۲۵ (۱) ب ف : فإن قيل . (۲) ب : + منهــــا . (۳) – (۳) ص : مكتوب في الهامش ، و بعض حروفه مقطوعة . (٤) ص ف : – أو تذكر نظر فيه . (٥) ف : فكلها .

٧

من العلوم إلى تقدم الفكر فيه والرو"ية وتأثّمل (1) حال المعلوم ،فهو الموصوف بقولنا : (ب ؛ و) علم نظري . وقد 'يجعَل مكان هذه الألفاظ أن تقول : إن (٢) العلم النظري هو ما بني على علم الضرورة والحس (١) ، أو (١) على ما بني العلم بصحّته عليها (١) . ومعنى قولنا في هذا العلم إنه كُسبي أنه مما وُجد بالعالم وله عليه قدرة محدثة . وكذلك كل شيء شركه (١١) — أعني العلم (١١) — في وجود القدرة المحدثة عليه ، فهو كُسب لمن وُجد به .

### باب الكلام في مدارك العلوم(١)

١٢ (ف ؛ ظ) فاله قال قائل (١) : فن كم وجه يقع العلم بالمعلوم إذا كان ضرورة ? قيل له : من ستــة طرق . فمنها الحواس الحبس ، وهي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشمّ وحاسة اللمس. وقصدنا بذكر الحاسة همنا الإدراك الموجود بالحواس ، لا الأجسام المؤتلفة على الصورة التي ما حصل عليها من الأجسام سمَّيناه عيناً وأنفاً (٢) وأذناً وفماً ويدًا. فكل علم حصل (٢) عند إدراك حاسة (٤) من هـ نده الحواس فهو علم ضرورة يازم (٥) النفس ازوماً لا يمكن معه الشك في المدرك ولا الارتياب (ص ه و) به. وكل حاسة من هذه الحواس تختصٌ في وقتنا هذا ؟ على عادة جارية ؟ بإدراك جنس أو أجناس . فحاسة الرؤية تُتدرَك بها اليوم الألوان والأكوان والأجسام. وحاسة السمع يدرك بها الكلام والأصوات. وحاسة الشم تتدرك بها الأرابيح (٦). وحاسة الذوق ١٧ تدرك بها الطعوم . وحاسة اللس ، وكل عضو فيه (٢) حياة ، تدرك بها (١) الحرارة والبدودة واللين والحشونة والرخاوة والصلابة – على قول من زعم أن الين (٩) والحشونة والرغاوة (١٠) والصلابة معان (١١) زائدة (١٢) توجد بالجواهر كالحرارة والهرودة. (٦) ص : في تأمل . (٧) ب : - إن . (٨) ب : الحس والضرورة . (٩) - (٩) ص : 11 أو بني على ما بني عليهما . (١٠) ب : + في ذلك . (١١) ص : - أعني العلم . (العنوان) (١) ص ف : باب آخر من (ص : في ) الكلام فيه . 24

فيها . (۸) ص ف : به . (۹) ب : « اللين » بعد « الرخاوة » . (۱۰) ف : --الرخاوة . (۱۱) ص : معنی ً ؛ ف : معانى . (۱۲) ص ف : -- زائدة . ا والضرب السادس منها ضرورة تخترع في النفس ابتداء من غير أن تكون موجودة (١) ببعض هذه الحواس -- كعلم الإنسان (ف ه و) بوجود (١) نفسه وما يجده فيها (١) من الصحة والسقم واللذة والألم والغم والفرح والقدرة والعجز والإرادة والكراهة والإدراك والغيق (١) وغير ذلك بما يحدث في نفسه (٥) بما يدركه الحي إذا وُجد به ، ومنه (١) أيضاً العلم الواقع بقصد المتكلم إلى ما يقصد (٧) ومن يقصده بخطابه دون غيره وأنه قاصد إلى اكتساب ما يوجد به من ضروب (صه ظ)مقدوراته من الكلام وغيره . (ب ؛ ظ) ومنه أيضاً العلم بأن الأجسام متى كانت موجودة ولا بد من أن تكون ومنه أيضاً العلم بأن الأجسام متى كانت موجودة وأن الخبر عن وجود الشيء وأنه على بعض الأوصاف كلا بد أن يكون صدقاً أو كذباً ؟ وأن الخبر عن وجود الشيء وأنه على بعض الأوصاف كلا بد أن يكون صدقاً أو كذباً ؟ وأن الخبرين المتضاد (١) خبرهما لا يجوز أن يكون الحقل إلى أمر ين لا واسطة بينها .

۱۲ وصد ابطأ العلم بخجل الحجب ووجل الوجل ، والعلم بالشجاعة والجبن ، والبرّ والعقوق ، والتحية والاستهزاء ، الواقع عند مشاهدة الأمارات . والجبن ، والبرّ والعقوق ، والتحية والاستهزاء ، الواقع عند مشاهدة الأمارات . ومنه أيضاً العلم المخترع في النفس بما تواكر الحبر عن كونه واستفاض عن وجوده – نحو العلم الواقع عند (۱) إخبار المخهرين عن الصين (ف ه ظ) وخراسان وفارس (۱) وكرّ مان ، وعن ظهور موسى (۱) وعيسى ومحمد ، (۱) صلى الله عليه وعلى جميع النبيين (۱) اوالحبر عن الوقائع والفتن والمالك والدول ، وغير ذلك من الأمور الخاصل الحبر عنها من (۱) قوم قطع العذر نقلهم ووجب العلم عند خبرهم . فكل (۱) هذه العلوم الواقعة لنا بالمعلومات التي وصفناها (۲) توجد (ص٢و) مخترعة فكل (۱) هذه العلوم الواقعة لنا بالمعلومات التي وصفناها (۲) توجد (ص٢و) مخترعة

۲۱ (۱) ص ف: يكون موجوداً . (۲) ب ف: بنفسه . (۳) ص: منها. (٤) ب ف: والعمى. (٥) ب: النفس . (٦) ص ف: ومنها . (٧) ص ف: - ما يقصدو.

٢٣ (٨) ص ف : - أيضاً . (٩) ص : « ين » في المامش .

١٤ (١) ف:عن . (٢) ص: - وفارس. (٣) صف: عيسى ودوسى. (٤) - (٤) ص:
 ٢٥ صلى الله عليهم ؟ ف: عليهم السلام . (٥) ف:عن . (٢) ص: وكل. (٧) صف: وصفنا.

في النفس وُجدت () الحواس وما () يوجد بها من الإدراكات أو لم توجد ) وقصد سوى العلم الواقع عند الحبر المتواتر والعلم بخجل الحبجل ووجل الوجل وقصد القاصد إلى من يقصده وما يقصده بكلامه (() فإنه وما جرى مجراه (() وفي القاصد إلى من يقصده وما يقصده بكلامه والعلم ومشاهدة (() الأمارات التي وقتنا هذا مُضمَّن بوجود الإدراك للخبر عن المعلوم ومشاهدة (() الأمارات التي عند مشاهدتها يقع العلم عا ذكرناه .

10 وقد يصح أن يجترع الله (1) العلم بوجود المخبَر عنه من غير سماع (7) خبر عنه في الزمن الذي يصح فيه خرق العادات وإظهار المعجزات وخروج الأمور عما هي عليه (7) في العادة ، وتسميتهم الإدراكات الموجودة بالجوارح (1) والحواس (0) لمساً وذوقاً وشماً (1) إنما أجر يَت (7) عليها على سبيل المجاز والاتساع ٩ لما بينه وبينها من التعاق على طريقتهم في التجوّز بإجراء اسم الشيء على ما قاربه وناسبه و تعلّق به ضرباً من التعلق ، والإدراك في الحقيقة (١) شيء غير ١١ اللمس واتصال سائر (ف ٢ و) الحواس بالمحسوسات وأماكنها وغيره (١) من ضروب (١٠) الاتصال .

#### باب الكلام في الاستدلال

10 (ص ٦ ظ) فاله (١) قال قائل: فعلى كم وجه ينقسم الاستدلال ؟ قبل له: على وجوه يكثر تعدادها . فنها (ب ه و) أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمع كلها في الصحة والفساد . فيُبطل (١) الدليل أحد القسمين ، فيقضي العقل على صحّة ضده . وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام ، صحّح العقل الباقي منها لا محالة . نظير ذلك علمنا باستحالة ما الرقسام ، صحّح العقل الباقي منها لا محالة . نظير ذلك علمنا باستحالة منها على صحة علمنا باستحالة والمنا المنتحالة والمناسم المنتحالة والمنتما المنتحالة والمنتما المنتما المنت

<sup>(</sup>۸) ب : + هذه . (۹) ف : – و . (۱۰) ص ف : + وما جرى مجرى ذلك .

<sup>(</sup>۱۱) ص ف : - وما جری مجراه . (۱۲) ب : بمشاهدة ؛ ص : مشاهدات .

١٥ (١) ص ف : - الله . (٢) ص: استماع لحبر ؛ ف: استماع خبر . (٣) ب ف:

١٦ (١) ص ف : إن . (٢) ص : فأبطل .

ا خروج الشيء (٢) عن القِدَم والحدَث. فمتى قام الدليل على حدَثه بطل قدُمُه ، ولو قام على قدمه لأفسد حد ثُه .

القضاء على أن كل (١) مَن وُصِفَ بِتلك الصِفة في الغائب ، فحكمه (٦) في أقه مستحق له لتلك العلق حكم مستحقها في الفائب ، فحكمه (٦) في أقه مستحق له لتلك العلق حكم مستحقها في الشاهد . لأنه يستحيل (٦) قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها . وذلك كعلمنا بأن (١) الجسم إنما كان جسمًا لتأليفه ، وأن العالم إنما كان عالمًا لوجود علمه . فوجب القضاء بإثبات علم (٥) كل من وُصف بأنه عالم ، وتأليف كل من وُصف بأنه العقلي المستحق لعلّة لا يجوز أن يستحق مع عدمها ولا (ص ٧ و) لوجود "شيء يخالفها ، لأنذلك يُخرِجها عن أن مع عدمها ولا (ص ٧ و) لوجود (٦) شيء يخالفها ، لأنذلك يُخرِجها عن أن

١٨ ومن ذلك أن يُستدَل بصحّة الشيء على صحّة مثله وما هو في النبات معناه و وباستحالته على استحالة مثله وما كان بمعناه – كاستدلالنا على إنبات قدرة القديم سبحانه (١) على خلق جوهر ولون مثل الذي خلقه ، وإحياء ميّت مثل الذي أحياه ، وخلق الحياة فيه مرّة أخرى بعد أن أماته ؟ (١) وعلى أنه عال منه (١) خلق شيء من جنس السواد والحركات لا في مكان في الماضي (١) كا استحال ذلك في جنسها الموجود في وقتنا هذا (٥) .

۱۹ وقد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنه لا نارَ إلَّا حارَة ملتهبة (۱) ولا إنسانَ إلا ما كانت له هذه البنية ، على أن كل من خَبَّرَنا من الصادقين بأنه رأى نارًا أو إنسانًا ، وهو من أهل لغتنا ، يقصد إلى إفهامنا (۱) أنه ما

۲۱ (۳) ف: الجسم.

١٧ (١) ب : - كل . (٢) ص : حكمه . (٣) ف : لمستحيل . (١) ب : أن .

۳۲ (ه) ف.: العلم. (۳) ص: الأجل، و « لوجود » مكتوبة فوقها.

١٨ (١) ص ف : - سبحانه . (٢) ص ف: غير . (٣) - (٣) ب: وعلى استحالة .

٥٧ (٤) ص ف : - في الماضي . (٥) ص ف : - هذا .

١٩ (١) ف : متلهبة . (٢) س : + بها على ، و « بها » في الهامش ؛ ف : + بها .

شاهد إلا مثل ما سمّى بجضرتنا نادًا أو إنساناً ولا تُعـٰـمِل (٢) بعض ذلك على ١ بعض ك كن بوجب الاسم وموضوع اللغة ووجوب (١) استعال الكلام على ما استعملوه ووضعه حيث وضعوه .

٢٠ وقد أستمرل بالمعجزة على صدق من ظهرت على يده (١) > الأنها تجري عبرى الشهادة له (١) . و يُستدل على صدق (١) المخبِر الذي أخبر (١) عنه النبي > (ص٧ط) ها الله عليه (٥) > أنه الم يكذب (ف ٧ و) . وكذلك يُستدل بخبر من خبر من عن صدقه صاحب المعجزة (١) على صدق من أخبر عنه أنه الم يكذب (١) .

٢١ وقد أستمرل أيضاً على بعض القضايا العقلية (١) وعلى جميع (١) الأحكام الشرعيّة (١) بأدلة التوقيف والسمع (١) فأولها الكتاب (١) والسنة وإجماع ١ الأمة والقياس (١) (به ظا)الشرعي المنتزع من الأصول المنطوق بها (١) وما جرى القياس على العلة من ضرب الاجتهاد ، المذي يسوغ الحكم بمثله من ١١ الشرع (١) على مذهب القايسين . فكل هذه الأدلة السمعيّة جارية في الكشف عن صحة الأحكام مجرى ما قدّمنا ذكره (١) من لأحكام العقلية وإن ١٢ كانت فروعاً (١) لأدلة العقول وقضاياها . وفيا أومأنا إليه من وجوه الاستدلال كفاية وتنبيه على ما أضربنا عن ذكره (١) .

#### باب آخر

۲۲ فارد قال قائل: فا معنى الدليل عندكم ? قيل كه (۱): هو المرشد الى معرفة الغائب عن الحواس وما لا يُعرف باضطرار . وهو الذي يُنصَب من

(٣) ص: ميحمَل؛ ف: بدون نقط. (٤) ف: -و.

(٣) ص: يديه. (٢) ص: «له» في الهامش. (٣) ص ف: + خبر.

(٤) ف: خبر. (٥) - (٥) ص: عليه السلام؛ ف: + السلم. (٢) ف: + عمن ٢١ خبر. (٧) - (٧) ف: مفقود. والمعنى : يخبر الرسول أن زيداً لا يكذب. ثم يخبر زيد أن عمراً لا يكذب. ثم يخبر زيد على صدق عمرو.

(٣) ص ف: قضايا العقول. (٢) ب ص: -حيسع. (٣) - (٣) ب: بالكتاب. (٤) ص: بجميع أدلة السمع. (٥) ص: وقيساس. (٢) - (٣) ص

ف: مفقود . (٧) ص: - ذكره . (٨) ب ص : كان فرعاً . (٩) ف: + وبالله التوفيق . ٢٧

الأمارات ويورد من الإيا، والإشارات ، بما يمكن التوصل (٢) به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس (٢) . ومنه سُتي دليل القوم دليلًا ، وسسّت العرب أثر اللصوص دليلًا عليهم ، لِما أمكن معرفة مكانهم (ص ٨ و) من جهته . ومنه سُتيت الأميال (٤) والعلامات المنصوبة والنجوم الهادية أدلة ، لِما أمكن أن يتعرّف بها ما يُلتس علمه ، وإغا سُتي ناصب (ف ٧ ظ) الآيات والأمارات ، التي يمكن التوصل بها إلى معرفة المعلوم ، دليلًا ، مجاذا واتساعاً لما بينه وبين الدليل ، الذي هو الأمارات والإشارات والإشارات ، من التعلق ، وإغا الدليل في الحقيقة هو ما قدّمنا ذكره ، من الأسباب المتوصل بها إلى معرفة الغائب عن الضرورة والحواس من الأمارات والعلامات والأحوال التي يمكن بها معرفة المستنطات. وهذا الدليل ، الذي وصفنا حاله ، هو الدلالة ، وهو المستدل به ، وهو الحجة .

المستدل وأما الاستدلال والنظر ، فهو تقسيم المستدل (أ) وفكره في المستدل عليه وتأمله له (٢) (١) المطلوب به علم حقائق الأمور (٣). وقد يُستى ذلك أيضاً دليلا ودلالة مجازًا واتساعاً لما بينها من التعلق . وقد يُستى العبارة المسموعة ، التي تُنبِئ (١) عن استدلال القلب ونظره وتأثمله ، نظرًا واستدلالا مجازًا واتساعاً التي تُنبِئ عن استدلال القلب ونظره وتأثمله ، نظرًا واستدلالا مجازًا واتساعاً التي تُنبِئ الأجسام على إتبات صانعها (٥) وتقصّينا طرفاً من الكلام في الأبواب (صلاط) التي قدمنا ذكرها في كتاب (١) كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الحجد والعناد (١) بما نستغني (١) به عن الترداد،

فهرست كتب القاضي ؛ راجع ق ، ص ٢٥٧ . (٨) ف : يستغيى .

<sup>(</sup>٢) ص: « التوصل » بعد « به » . (٣) ف : والحواس . (٤) ف : الأمثال .

١٩ (٥) ص ب : والتأثيرات .

٣٣ (١) ص: - و . (٢) ص: - له . (٣) - (٣) ب ص : مفقود . (٤) ص :

٢١ تبنى . (٥) ص ف : صفاتها . (٢) ص : - كتاب ، (٧) ولعله الكتاب الثاني من

# [الباب الثاني]

#### [ في المعلومات والموجودات ]

#### باب الكلام في أقسام المعلومات

٧٤ جميع المعلومات على ضربين – معدوم وموجود ، فالموجود هو الشي ، الثابت الكائن ، (ب٦و) لأن معنى الشي ، عندنا أنه موجود ، يدل على ذلك أن (١) قول ه أهل اللغة (ف ٨ و) «شي ، » إثبات ، وقولهم « لا شي ، » أو (١) « ليس بشي ، » نفي ، يبين (١) ذلك أن قول (١) القائل (٥) « ما أخذت من زيد شيئا ، ولا سمعت منه شيئا ، ولا رأيت شيئا » نفي للمذكور ؛ وقولهم «أخذت شيئا ، وسمعت شيئا ، ولا رأيت شيئا » إثبات للمذكور ؛ وقولهم «أخذت شيئا ، وحجود ، فوجب ه شيئا ، ورأيت شيئا » إثبات للمذكور (١) ورجوع إلى كائن موجود ، فوجب ه أن يكون كل (١) شيء موجوداً وكل موجود شيئا (١) .

70 والمعدوم مُنتَفَرُ<sup>(۱)</sup> ليس بشيء . فمنه معلوم معدوم لم يوجد قط ١١ ولا يصح أن يوجد . وهو القول المشتع الذي ليس<sup>(۱)</sup> بشيء ، وهو القول المثناقض<sup>(۱)</sup> – نحو اجتماع الضدَّين ، وكون الحسم في مكانين ، وما جرى مجرى المثناقض دلك . فهذا (۱) مما لم يوجد قط ولا يصح أن (نا يوجد أبدًا . ومنه معدوم (ه) لم

۲۶ (۱) ب: – أن . (۲) ب ص : – لا شيء أو . (۳) ف : بين . (٤) ب ، ١٥ ص : – قول . (٥) ب ص : – للمذكور . (٧) – (٧) ب : كل موجود شيئًا وكل شيء موجودًا .

۲۵ (۱) ف: منتفی. (۲) - (۲) ص ف: بقول متناقض. (۳) ب: - فهذا.
 (٤) ب ص: - یصح أن. (٥) ف: «ما» مكان «معدوم»، و - لم یوجد قط و لا ۱۹ یوجد أبداً وهو نما.

اله يوجد قط ولا يوجد أبدًا ، وهو مما (١) يصح ويمكن أن يوجد ، نحو ما علم الله أنه لا يكون من مقدوراته (ص ٩ و) وأخبر أنه لا يكون – من نحو ردّره (٢) أهل المعاد إلى الدنيا ، وخلق مثل العالم ، وأمثال ذلك مما علم وأخبر أنه لا يفعله ، وإن كان مما يصح فعله تعالى (٨) له . ومنه (١) معاوم معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيا بعد – نحو الحشر والنشر ، والجزاء والثواب والعقاب ، وقيام الساعة ، وأمثال ذلك مما أخبر الله (١١) تمالى أنه سيفعله وعلم أنه سيوجد . ومعلوم آخر هو (١١) معدوم في وقتنا هذا (١١) ، وقد كان موجودا قبل ذلك – نحو ما كان وتقضّى من أحوالنا وتصر أفنا ، من (١١) كلامنا وقيامنا وقعودنا ، الذي معدوم عكن عندنا (١٦) أن يكون ويكن أن (١١) لا يكون ولا (١١) يُدركي أيكون (١١) يكون ويكن أن (١١) لا يكون ولا (١١) يُدركي أيكون (١١) لا ينعل محن المتحرك منها ، لا يفعل هـ خو (١٦) تحريك الساكن من الأجسام ، وتسكين المتحرك منها ،

## باب الكلام في الموجودات(١)

٢٦ والموجودات كلها على ضربين - قديم لم يزل ، ومحدّث لوجوده 10 أوُّل . فالقديم هو المتقدّم (ص٩ط) في الوجود على غيره . وقد يحون لم يزّل، وقد يكون مُسْتفتَح الوجود (١) . دليل ذلك قولهم «بناء قديم» - يعنون أنه الموجود قبل الحادث بعده . وقد يكون المتقدِّم في (١) وجوده على ما حدَث بعده متقدماً إلى غاية ، وهو المحدّث الموقّت الوجود (٢) . وقد يكون متقدماً إلى غير غاية ، (7) ص: ما (7)  $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$   $\dot{(7)}$ ف: - الله . (١١) ص: وهو؛ ف: - هو . (١٢) ف: - هذا . (١٣) ف: و . 11 (۱٤) ص: وهو معدوم مقدور يمكن الخ. (١٥) ب: + هو مقدور و . (١٦) ب ص: ُ عندناً . (١٧) «أن لا »; "هكذا كتبت في المخطوطات الثلاثة . وتكتب على هذا إلنحو دائماً 14 في ص و ف ؛ أما ب ، فلا يتبع وجهاً واحداً . (١٨) ص: – ولا يدري أيكون أم لا يكون. (١٩) ب: هل يكون. (٢٠) ص: – تعالى؛ ف: عز وجل. (٢١) ب ص: – نحن. (۲۲) ٺ: أو . (۲۳) ص: + جواز . (العنوان) (١) صُ فُ: – الكلام في الموجودات. 44 ٢٦ (١) ص ف: - الوجود . (٢) ب ف: بوجوده . (٣) ب ص: الموجود .

۲1

وهو القديم ، جل ذكره ، وصفات ذاته . لأنه لو كان متقدماً إلى غاية يُبوقت المجها فيقال إنه قبل العالم بعام أو مائة ألف عام ، لأَفاد توقيت وجوده أنه معدوم قبل ذلك (ب ٢ ظ) الوقت – والله يتعالى عن ذلك الوالمحدث هو الموجود عن عدم . يدل على ذلك قولهم «حدث بفلان حادث من مهض أو صداع » إذا وجد به ذلك عد أن لم يكن ؟ و «حدث به حدث الموت » ؟ و «أحدث هو فلان في هذه العرصة بناء » ، أي فعل ما لم يكن من () قبل (ف ٩ و) .

## باب أقسام المحدثات

٧٧ والمحرَّات كلها تنقسم ثلاثة أقسام - فجسم مُؤلَف ، وجوهو منفرد ، وعَرض موجود بالأجسام والجواهر . فالجسم هو المؤلّف. يدل على ذلك وقولهم « رجل جسم » و « زيد أجسم من عمرو» إذا (ص ١٠ و) كثر ذهابه في الجهات. وليس يعنون بالمبالغة في قولهم «أُجسَمُ »و «جسم » إلا كثرة الأجزاء المنضمة الجهات. وليس يعنون بالمبالغة في قولهم «أُجسَم » و «جسم » إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف . لأنهم لا يقولون « أجسم » فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصر فه وصفاته غير الاجتاع ، حتى إذا كثر الاجتاع فيه بتزايد أجزائه قيل « أجسم » منه و « رجل جسم » مفيد التأليف. (١٠ لأن ولهم « جسم » مفيد التأليف. (١٠ لأن معنى قولهم « قاتل » و « ضارب» (٥) لأن قولهم «أقتل» و «أضرب» مأخوذ من معنى قولهم « قاتل » و « ضارب» (٥) .

۲۸ والمجوهر هو الذي يقبل من كل جنس من أجناس الأعراض ١٧ عَرَضاً واحدًا. لأنه متى كان كذلك كان جوهرًا ؟ ومتى خرج عن ذلك ؟ خرج عن أن يكون جوهرًا ، والدليل على إثباته علمنا بأن الفيل أكبر من ١٩ الذرة ، فلو كان لا غاية لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة (٢) > لم يكن أحدهما الذرة .

(العنوان) (١) ص ف: - أقسام المحدثات.

٢٧ (١) ب: بذلك. (٢) ب: الكلام من هنا إلى آخر الفقرة ناقص. (٣) ف: ٢٧ المعنى في المبالغة. (٤) ف: والوصف. (٥) – (٥) ص: كما ضرب من ضارب ؛ وكلمة «ألف» مكتوبة فوق «ضرب».

<sup>(</sup>٤) ب ص: - ذلك . (٥) ب: - من .

٨٨ (١) ف: - عن . (٢) ص ف: الحردلة .

ا كثر مقادير من الآخر ؟ ولو كانا كذلك › لم يكن أحدهما أكبر من الآخر ›
 كما أنه ليس بأكثر مقادير منه (ف ٩ ظ) .

# ٣ باب الكلام في الأعراض(١)

والاعراض هي التي لا يصح بقاؤها (١) وهي التي تعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال (١) وجودها (ص٠١ظ)، والدليل على أن هذا فائدة وصفها بأنها أعراض قوله تعالى « تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيَا وَاللهُ يُريدُ لا الآخِرة عَنَى الأموال أعراضاً إذ كان آخرها إلى الزوال والبطلان ؟ وقول أهل اللغة «عرض لفلان عارض من مُحمّى أو جنون » وإذا لم يدُم به وقول أهل اللغة عرض لفلان (١) عارض من مُحمّى أو جنون » وإذا لم يدُم به فيأ ومنه أيضاً قول (٥) الله تعالى وإخباراً عن الكفار في اعتقادهم فيأ أظلهم من العذاب أنه عارض لما اعتقدوا فيه (١) أنه مما لا دوام له و (١) قالُوا: هذا عارض من مُعْمرُنا » (١)

### باب الكلام في إثبات الأعراض

17 والدليل على إثبات الأعراض تحرُّك الجميم بعد سكونه وسكوُّنه بعد حركته . ولا بدّرب و ) أن يكون ذلك (١) كذلك لنفسه أو لعلّة . فلو الله متحركاً لنفسه ، ما جاز سكونه . وفي صحة سكونه بعد تحرُّكه (١) دليل على أنه متحركاً لعلة هي الحركة . وهذا الدليل هو الدليل على إثبات الألوان (١) الله والطعوم والأرابيح ، والتأليف، والحياة والموت والعلم والجهل ، والقدرة والعجز وغير ذلك من ضروبها . (ف ٣٠٠ و)

١٩ (العنوان) (١) ص ف: - الكلام في الأعراض.

٢٩ (١) ف: + في ثاني حال وجودها . (٢) ص: الحال , (٣) الأنفال ٨: ٢٧/ ٨٥ .

۲۱ (٤) ب: بفلان. (٥) ص: قوله (– الله تعالى). (٦) ب ص: – فيه. (٧) ص: + و. (٨) الأحقاف ٢١: ٢٣/٢٤.

٢٣ (١) ف: - ذلك. (٢) ص ف: الحركة. (٣) ف: الأكوان. (٤) انتبه
 لعدم الترتيب في صحف ف!

٣١ ويدل (ص١١و) على ذلك أيضاً (١) أن الجسم لا يخلو من (١) أن يكون متحر كا لنفسه أو لمعنى . ويستحيل أن يكون متحر كا لنفسه . لأن ذلك ٢ لو كان كذلك ٢ لوجب أن لا يوجد من جنسه في ذلك الوقت إلا ما كان ٣ متحر كا . ألا ترى أن السواد ٢ إذا كان سوادًا لنفسه ٢ لم يَجْز أن يوجد من جنسه ما ليس بسواد ? وفي علمنا بأنه قد يوجد من جنس الجواهر (١) والأجسام ٥ المتحركة ما ليس بتحرك دليل على أن المتحرك منها ليس بمتحرك لنفسه ٢ وأنه للحركة ما أيس متحرك دليل على أن المتحرك منها ليس بمتحرك لنفسه ٢ وأنه للحركة ما أيس متحرك أ .

٣٧ و مما يمرك على ذلك علمنا بأن الإنسان تارة يقدر على التحرك ويعجز عنه أخرى . وقد (١) ثبت أنه لا بد لقدرته من تعلق بقدور . وكذلك (١) القديم تعالى (١) يقدر – عند الموجدين وعند من أثبته من الملحدين النافين للأعراض – على تحريك الجسم تارة وعلى تسكينه أخرى . فلا يخلو أن يكون ١١ مقدور القدرة على تحريك الجسم (١٥ هو إحداث الجسم وإيجاده (٥) ، أو إحداث معنى فيه ، أو إعدامه (١٦) ، أو إعدام معنى منه ، أو لا نفسه ولا معنى (١١ تعلق ١١ بنفسه . و (١) يستحيل أن تكون القدرة على ذلك لا تعلق لها بمقدور ، كما يستحيل وجود (ص ١١ ظ) علم لا تعلق له بمعلوم وذكر لا تعلق له بمذكور .

٣٣ ويستحيل أن يكون مقدور (ف٢٠ظ) القدرة هو إيجاد الجسم وإحداثه. لأنه إنا يتحرّك في الثاني من حال وجوده مع استحالة حدوثه وتجدّده في ذلك ١٧

١٩ (١) ب ص: - أيضاً. (٢) ص: كلمة «من» مكتوبة في الهامش؛ ف: - من؛
ولا تتبع المخطوطات وجهاً وإحداً في استعال «من» بعد الفعل « خلا » . و في ص وف « يخلو » و«تخلو»
تكتبان دائماً مع الألف الفاصلة ، ولن أسجل هذا بعد . (ولكن راجع العدد ١٢٠ ، تعليق ١) .
(٣) ص: الجوهر . (٤) ب: - ما .
(٣) ص: الجوهر . (٤) ب: - ما .
٣٢ (١) ص: فقد . (٢) ص: فكذلك . (٣) ص ف: - تعالى . (٤) ص: + وعلى
تسكينه من أن يكون؛ ف: + من أن يكون . (٥) ص ف: - وإيجاده . (٢) «إعدامه » ، ٣٠ أي: إعدام الجسم ؛ و يمكن ان نفهم هذة الفقرة على النحو الآتي : «أن يكون مقدور القدرة على .
تتحريك الجسم هو إحداث الجسم ، أو إحداث معنى فيه ، أو إعدام الجسم ، أو إعدام معنى منه » . ٥٠ توفيا يلي يترك المؤلف الكلام في «إعدام الجسم » ، لأن بطلان هذا الافتراض غني عن البيان .
وفيا يلي يترك المؤلف الكلام في «إعدام الجسم » ، لأن بطلان هذا الافتراض غني عن البيان .
(٧) ب: لنفسه أو لمعنى . (٨) ص: - و .

الوقت . ولأن ذلك ؟ إن كان كذلك ؟ فقد صح و ثبت حدوث الجسم - وهذا
 هو الذي نبتغيه بإثبات الأعراض .

٣٤ ويستحيل أن يحون مقدورُ القدرة إعدامَ معنى من الجسم . لأن ذلك ٣ المعنى لا يخلو من (١) أن يكون جسماً أو عرضاً . فإن كان جسماً ، أقرُّوا بجواز عدم الجمم ، فصح " بذلك حدوثه لاستحالة عدم القديم عندنا وعندهم-وذلك. ما أردناه . وإن كان عرضاً ، فقد أقرُّوا بوجود الأعراض وعدمها بعد الوجود وهذا ما رُمْناً إِثباته . ولأن عدم معنى من (٢) الجسم ليس بشيء يحدث ، ولا أي حتسب ، ومحال (٤) تعلُّق القدرة بما ليس بعني يجدث ولا (٥) أي حتسب ، فبطل هذا القول. ولأن الجسم ، لو تحرَّك في جهة بعينها وإلى محاذاة بعينها اِعَدَم معنى منه (١) – مع صحة تحرُّكه مع عدم ذلك المعنى إلى <sup>(٢)</sup> غير تلك الجهة والمحاذاة -لم يكن بأن يتحرك إلى الجهة والمحاذاة التي تحرَّك إليها أولى من تحركه إلى غيرها . وفي العلم بكونه (ص ١٢ و ؟ ب ٧ ظ) أولى بالتحرك إلى ما تحرُّك إليه؟ وأحقَّ (ف ٢١ و) به في ذلك الوقت كدليل على بطلان هذا القول . ولأن الجسم أيضاً ﴾ لو تحرَّك لِعدم معنى منه ؟ لم يكن هو بالتحرك أولى من غيره من الأجسام. لأن ذلك المعنى الذي عُدِمَ منه ليس هو فيـــه ولا في غيره ؟ فيجب اذلك تحرُّك كل ما ليس فيه ذلك المهنى . وفي العلم ببطلان هذا دليل على فساد هذا القول.

و بستحيل أيضاً أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجميم ما ليس هو نفسه ولا معنى غيره ليس هو نفسه ولا معنى غيره ليس بشي، يصح أن يكون حادثاً أو مكتسباً ؟ فبطل أيضاً هذا الوجه . وصح بذلك أن قدرة القادر على تحريك الجميم قدرة على فعل معنى فيه أو اكتسابه. وهذا هو معنى قولنا : إن المتحرك كان متحركاً بالفاعل .

٣٦ ويدل على أن قدرة الإنسان على التحرُّك لا يجوز أن تكون قدرة "

٣٤ (١) ب ص: - من. (٢) ب ف: وصح. (٣) ف: ني. (٤) ب: فعال .. ٢٥ (٥) ب: - لا. (٦) ص: - منه. (٧) ص: ني.

على نفسه علمُنا وإياهم (۱) باستحالة كون الإنسان فاعلًا للأجسام و أنه لو صح (۱) أن يقدر على نفسه الصح أن يقدر على مثله ومما يدل أيضاً على أنه لا يجوز أن يكون المتحرك متحركاً لا لنفسه ولا لِعلة أن ذلك الوكان كذلك الصار قولنا فيه «إنه متحرك» (ض ١٢ ظ) لقباً لا فائدة تحته اولجرى مجرى تسميتنا (۱) (ف٢ ٢ ظ) زيدًا و ذلك باطل ولأن ذلك الوكان كذلك الم يكن هو بالتحرك أولى من غيره اولخرج قولنا «متحرك» عن أن يكون له مُشَتَ (۱) به به والمن و في النافس الجسم المن الأوصاف المستحقاً لا للنفس (۱) ولا إلى معنى سواه و ذلك باطل بالاتفاق (۱) وها المنفس (۱) من الأوصاف المستحقاً لا للنفس (۱) ولا إعلة وفي بعض (۱) ما أومأنا إليه المنفس (۱) ولا إعلة على إثبات الأعراض .

۱۱ (۱) ب: وهم . (۲) ب: + ذلك و . (۳) ص ف: تسميه زيد؛ و في ص «تسميته ۱۱ زيداً » مصححة إلى « تسميه زيد » . (٤) ب: مشبتاً ؛ ص: مشبتاً ؛ ف: مشبتاً ؛ ف: مشبتاً ؛ ف: مشبتاً ؛ ف: مغبر . (٧) ب: باتفاق . (٨) ب ف: ١٣ لنفس . (٩) ص: - بعض .

## [الباب الثالث]

### [ في وجود الله وصفائه ]

## باب الكلام في إثبات (١) حدث العالم

٣٧ (١) جميع العالم العُلوي والسُّفلي (١) لا يُخرج عن أهـذين الجنسين ه أعني الجواهر والأعراض - وهو محدَث بأسره . والدليل على حدَثه (١) ما قدّمناه
من إثبات الأعراض . والأعراض حوادث. والدليل على حدوثها بطلان الحركة
عند مجبيء السكون . لأنها لو لم تبطل عند مجبيء السكون ؟ لكانا موجودين
في الجبيم معاً ؟ ولوجب لذلك أن يكون متحركاً ساكناً معاً (١) - وذلك مما

۳۸ والعدليل على حدوث الأجسام أنها لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها.

11 وما لم (ص ١٣ و) يسبق المحدَث محدث كهو وإذ كان لا يخلو أن يكون موجودًا معه (الله أو بعده – وكلا(الله الأمرين يوجب حدوثه. (ف ٢٢ و) الأمرين يوجب حدوثه. (ف ٢٢ و) الدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادث أنّا نعلم باضطرار أنه ومتى (بهو) كان موجودًا وفلا يخلو من (الله أن يكون مُمّاسً الأبعاض مجتمعًا وأو متباينًا ومتباينًا مفترقًا . لأنه ليس بين أن تكون أجزاؤه ممّاسةً أو متباينة منزلة ثالثة . فوجب ألّا يصح أن يسبق الحوادث ، وما لم يسبق الحوادث واجب كونه محدثًا ومن ألّا يصح أن يسبق الحوادث ، وما لم يسبق الحوادث واجب كونه محدثًا ومن الله يسبق الحوادث ، وما لم يسبق الحوادث واجب كونه محدثًا والله عددًا والله عدد الله والمورد المورد 
١٧ (العنوان) (١) ص ف: - إثبات.

۳۷ (۱) صُ ف: + و . (۲) ص: السفل والعلوي (وكلمة «مقدم» مكتوبة فوق « العلوى») . (۳) ص: حدوثه . (٤) ف: - معاً .

٨٦ (١) ص: معاً ؛ ف: معها. (٢) ص ف: بعدها وكلي. (٣) ب: - من.

٣

إذ كان لا بدّ أن يكون إنما وُجد مع وجودها أو بعدها . وأي (٤) الأمرين ١ ثبت وجب به القضاء على حدوث الأجسام .

### باب القول(١) في إثبات الصانع

٣٩ ولا بد لهذا العالم المحدَث المصوَّد من محدِث مصوِّد (1) . والدليل على ذلك أن الكتابة لا بد لها من كاتب ولا بد للصورة من مصوّد كوللبناء همن بان ؟ وأنا لا نشك في جهل من أخبَرَنا (1) بكتابة حصلت لا من كانب وصياغة (1) لا من صائغ (2) وحياكة لا من ناسيج (0) . فوجب أن تكون صُوَد والعالم وحركات (1) الفلك متعلقة بصانع صنعها كإذ كانت ألطف وأعجب (ص١٢ ط) صنعاً من سائر ما يتعذّر وجوده لا من صانع من الحركات والتصويرات . هم

وتأثّر بعضها عن بعض على ذلك ايضاً () علمنا بتقدَّم بعض الحوادث على بعض وتأثّر بعضها عن بعض عمع (ف ٢٢ ظ) العلم بتجا نسها . ولا يجوز أن ١١ يكون المتقدّم منها متقدماً لنفسه وجنسه () لأنه و تقدَّم لنفسه وجنسه وحنسه وكذاك لو تأخر المتأرِّخر منها لنفسه وجنسه وحنسه الم يكن المتقدم منها بالتقدم أولى منه بالتأخر . وفي العلم بأن المتقدم من المتالدت لم يكن () بالتقدَّم أولى منه بالتأخر دليل على أن له مقدِّماً قدَّمه وجعله في الوجود مقصودًا على مشيئته .

الم ويدل على ذلك أيضاً علمنا بصحة قبول كل جسم من أجسام العالم ١٧ لغير (١) ما حصل عليه من التركيب وصحة كون المربع منها مدوّرًا وكون المدور مربعًا وكون ما هو بصورة بعض الحيوان بصورة غيره وانتقال كل ١٩ جسم عن شكله إلى غيره من الأشكال ، فلا يجوز أن يكون ما اختص منها (٤) ب: فأي .

(۶) ب؛ في . (العنوان) (۱) ب: الكلام .

٣٩ (١) صُ ف: – مصور . (٢) ب: خبرنا . (٣) ص: صناعة . (٤) ص: ٣٧ صانع . (٥) ب ص: – وحياكة لا من ناسج . (٦) ف: – و .

۲۰ ب: - أيضاً. (۲) ص ف: - وجنسه. (۳) ص ف: - لم يكن.

١٤ (١) ص: بغير ،

ا بشكل معيَّن مخصوص إِنمَا اختص به لنفسه أو لصحة قبوله له ، لأَن ذلك ، لو كان كذلك ، لوجب قبوله لكل شكل يصح قبوله له في وقت واحد ، حتى كان كذلك ، لوجب قبوله لكل شكل يصح قبوله له في وقت واحد ، حتى يجتمع فيه جميع الأشكال المتضادة . (ص١١و)وفي فساد ذلك دليل على بطلان هذا القول ووجوب العلم بأن كل ذي شكل منها إِنمَا حصل كذلك ، وقاصد قصد كونه كذلك .

#### باب

باب

المجاورة المجورة أن يكون صانع المحدّثات مُشْها لها . لأنه لو أشبهها المحدّثات مُشْها لها . لأنه لو أشبهها المحدّثا المحدّث صاحبه وناب منابه ، ودليل ذلك أن السواد أين المشتبهين المحدد ال

٢١ ٣٤ (١) أي: العالم. (٢) ص: بدئ؛ ف: بدي. (٣) ب: عالم قادر. (٤) راجع الكلام في إبطال التولد وفي خلق الأفعال ، من العدد ٥٠٠ إلى العدد ٥٠٠.

٣٣ ٢٣ (١) ص: يكون شِبْهها ؛ ف: يكون يشبهها . (٢) ص: كهن . (٣) ف:

14

الصورة والتأليف ، لم يكن شيئًا واحدًا ، ولوجب أن يكون لهُ (٤) مصور المحرف والمعرف (ف ٢٣ ظ) - لا أن الصورة لا تقع إلا من مصور لما قدمناه من قبل - ولوجب أن يكون محدثًا ٣ قبل - ولوجب أن يكون محدثًا ٣ كهي (٦) ، وذلك محال .

باب

علا والدليل على ذلك أنه لو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث كأن بل يجب أن يكون قدياً والدليل على ذلك أنه لو كان محدثاً لاحتاج إلى محدث كأن غيره من الحوادث إغا احتاج إلى محدث من حيث كان محدثاً وكذلك القول في محدثه و إن كان محدثاً وكذلك القول في محدثه و إن كان محدثاً و فالك محال كانه كان محدث آخر و وذلك محال كانه كان وجود مشروطاً بوجود ما لا غاية يستحيل وجود شيء من الحوادث إذا أن كان وجوده مشروطاً بوجود ما لا غاية اله من الحوادث شيئاً قبل شيء . وهذا هو الدليل على إبطال قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أوّل لوجودها .

## باب الكلام في أن صانع العالم واحد

(۱) (ص ۱۰ و ) و البس مجور (۱) أن يكون صانع العالم اثنين ولا أكثر من (۱) ذلك (۱) والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفا ويريد أحدهما ضد مراد (ف٢٤و) الآخر. فلو اختلفا وأراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته الوجب أن يلحقها العجز أو واحدًا (۱) منها و لأنه محال أن يتم ما يريدان جميعًا لتضاد (۱۷ مراديها ، فوجب أن لا يتما او (۱۰ يتم مراد أحدهما دون الآخر (۱۳ فيلحق من لم يتم مراده العجز (۱۳ فيلحق من لم يتم مراده العجز (۱۳ فيلحق من سمات الحدث و والقديم (۱۷ يجوز أن يكون عاجز ا ،

البیاضین والتالیفین . (٤) ف: – له . (۵) ص ف: مصوراً جامعاً . (۲) ص: کهن . ۲۱ که (۱) ف: اذ .

٢٥ (١) ف: يجب. (٢) ص: - من ذلك. (٣) ف: + تعالى علواً كبيراً.
 (٤) ص: أحدهما. (٥) ص: وإن. (٦) بف: - دون الآخر. (٧) - (٧) ف: مفقود؟ ولعل الأحسن أن نقراً: فوجب أن يتم مراد أحدهما فيلحق من لم يتم مراده العجز، أو لا يتم مرادهما فيلحق العجز، أو لا يتم مرادهما فيلحقها العجز. (٨) ب: + الإله.

باب

الدليل على ذلك أنه فاعل عالم قادر ؟ والفاعل العالم القادر لا يكون إلا حيًّا.

الدليل على ذلك أنه فاعل عالم قادر ؟ والفاعل العالم القادر لا يكون إلا حيًّا.

يبيّن ذلك أنه لو جاز أن (ب ٩ و) تظهر الأفعال المحكمات ممّن ليس بجي ولا عالم ولا عالم ولا الم ولا عالم ولا التصر في يظهر منهم وهم موتى جاد عجزة . ولم ندر لعل والصياغة وسائر التصر في يظهر منهم وهم موتى جاد عجزة . ولم ندر لعل السائل لنا عن هذا السؤال ؟ المناظر لنا على تصحيح مذهبه وإبطال قولنا ؟ ميّت أو موات . وهذا تجاهل من راكبه وجحد لما نحن إلى إثباته مضطرون، وحجب أن يكون الصانع حيًا (ع) عالماً قادرًا .

#### باب

11 (عدد الله على الله على الله الله الله الله الله على صحة ما تذهبون إليه من أنه عالم ? قيل له : يدل (ف٢٤ ظ) على ذلك وجود الأفعال المحكمات منه (٢٠٠٠ لأن الأفعال المحكمات لا تقع منا على ترتيب ونظام – كالصياغة والنجارة (٢٠٠ والنجارة (١٠٠ والكتابة والنساجة – إلا من عالم ، وأفعال الله تعالى (١٠٠ أدق وأحكم كفكانت والى بأن تدل على أنه (٥٠ عالم .

#### باب

۱۷ ك فاده قال قائل : فا الدليل على أنه سميع بصير متكلم ? قيل له : الدليل على ذلك أنه قد ثبت أنه حي ؟ وصفناه ، والحي يصح أن يكون الاليل على ذلك أنه قد ثبت أنه حي ؟ وصفناه ، والحي يصح أن يكون بها بصيرًا متكلمًا (۱) . ومتى عَرِي من (۱) هذه الأوصاف ، مع صحة وصفه بها كفلا بد من (۱) أن يكون موصوفاً بأضدادها من الخرس والسكوت والعمى المع كلا بد من (۱) ف : بين . (۲) ف : - ولا . (۳) ب ص : - جميع . (٤) ص ف : - لنا . (٥) ب ف : «حيا » بعد «قادراً » .

۲۲ ۲۶ (۱) ب : في . (۲) ص : - منه . (۳) ف : والتجارة . (٤) ص : - تعالى ؛ ف : عز وجل . (٥) ب : + حي .

۲۵ ۸۶ (۱) ب : «متكلماً » قبل «سميعاً » . (۲) ف : عن . (۳) ص : - من .

والصمم . وكل هذه الأمور آفات قد اتّنفق على أنها تدل على حدث الموصوف ، بها . فلم يجز وصف القديم بشيء منها . فوجب أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً .

### باب

فاد قال قائل: فما الدليل على أنه مريد ? قيل له: وجود الأفعال منه وتقدُّم بعضها على (ص١٦ و) بعض في الوجود (الله وتأخر بعضها عن بعض في الوجود (الله وتأخر بعضها عن بعض في الوجود (الله وتقدم من الله وتقدم من الموجود (الله في الوجود (الله قصد إلى إيجاد ما وُجد (الله منها لما وُجد ولا تقدم من كذلك ما تقدم ولا تأخر منه ما تأخر مع صحة تقدمه بدلًا من تأخره وتأخره بدلًا من تقدمه .

#### باب

• ٥ (ف ه ٢ و) فالد قال قائل: فهل تقولون إنه تعالى غضبان راض (١) و إنه موصوف بذلك ? قيل له : أجل . وغَضُّبُه على من غَضِبَ عليه ورضاه عمن رضي عنه هُمَا إِرَادِتُهُ لَإِثَابُةُ المَرْضَيُّ عنه وعقوبة المُغضوب عليه لا غير ذلك . فإن قال قائل: ١٣ فا(أ) الدليل على أن غَضَبَ الباري(الأورضاه ورحمته وسخطه هو(ك) إرادته لإثابة المرضيّ عنه و<sup>(٥)</sup>لمنفعة من رضي عنه وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره ? قيل له: الدليل على ذلك أن الغضب والرضى إمَّا أن يكونا(٢) الارادة(٧) للنفع والضرر(^) فقط ، أو يكون الغضب (أ) نفور الطبع وتغيُّره (١٠) والرضي (١١) السكون (١٢) بعد تغير الطبع (١٤) فلما لم يجز (١٤) أن يكون الباري ، جل وعز (١٥)، ذا طبع يتغير وينفر ويسكن ولا بمن يألم ويرقّ – من حيث ثبت قِدَمه وغناه (1) - (1) = 0 ف: مفقود . (۲) ب: أوجاد (۱) ف: راضی . (۲) ص ف: وما . (۳) ب: + جل وعز . (٤) ص: - وسخطه هو . (ه) ص: - و . (٦) ص ف: يكون . (٧) ب: إرادة . (٨) ب: والضر ، و – فقط . (٩) ص ف: – الغضب . (١٠) ب: تغير الطبع ونفور النفس . (١١) ص: + و رقه وميل الطبع وهوادة ي ؟ ف :+ رقته وميل طبع وهواده. ولعل الأحسن أن نقرأ: والرضى رقة الطبع وميله وهوادته والسكون بعد تغيره (؟) . . (١٢) ب: والسكون . (١٣) ص ف: - السكونُ بعد تغير الطبع. (١٤) ب: ولا يجوز. (١٥) ف: سبحانه.

عن اللذة (ب٩ ظ) وامتناعُ تألمه بشيء ينفر عنه ويتألم لإدراكه كإذ (١١) ليست (١١) الأشياء من جنسه وشكله أو مضادّة له أو مباينة (١١) ومنافرة لطباعه (١١) كما قام من الدليل على أنه ليس بذي جنس ولا (٢٠٠٠) نوع ولا شكل كولا ملت ذولا (ص١٦ ظ) متألم كولا منتفع ولا مستضر - ثبت (١٦) بذلك أن رضاه وغضبه وسخطه إنما هي (٢٦) إرادته وقصده إلى نفع من في المعلوم أنه ينفسه كوضرد من من سبق علمه وخيره بأنه (٢٦) يضره كلا غير ذلك. (ف٥٢ ظ) وكذلك الحب والبغض والولاية والعداوة هو (٢١) نفس الإرادة للنفع والإضرار فقط .

#### عليه

ه فاد قال فائل: فهل تجوز عليه الشهوة ? قيل له: إن أراد السائل بوصفه بالشهوة الإرادة لأفعاله ؟ فذلك صحيح في المعنى ؟ غير أنه قد أخطاً
 وخالف الأمة في وصفه القديم بالشهوة ؟ إذ لم يكن ذلك من أسمائه (١) وأوصافه. وإن أراد بوصفه بالشهوة توق (١) النفس وميل الطبع إلى المنافع واللذات ؟ فذلك على عليه لما قدمناه (١) من قبل .

#### باب

اه فاله فال فائل: ولم زعمتم أن الصانع لم يزل حيًّا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا متكلمًا مريدًا كما أنه اليوم موصوف بذلك ? قيل له: لأنه لو كان؟ الله فيما لم يزل عنير حي ولا عالم ولا قادر (ص١٧و) ولا سميع ولا أبصير ولا متكلم ولا مريد ك لكان لم يزل مبتًا عاجزًا أخرس ساكنًا – تعالى أعن ذلك علوًّا ولا مريد ك لكان لم يزل مبتًا عاجزًا أخرس ساكنًا – تعالى أعن ذلك علوًّا

۱۹ (۱۶)ص: و. (۱۷) ب: + هذه. (۱۸) ب: – مباينة و ؛ص: – ومنافرة. (۱۹)ب: کلمة «لصفاته» مکتوبة في النص؛ ف:+ يتعالى عن ذلك.

۲۱ (۲۰) ف: یکرر «ولا». (۲۱) ب: فثبت. (۲۲)ص: هو. (۲۳) ب: أنه. (۲۲) ف: وهو.

۲۳ (۱) ب: أوصافه وأسمائه . (۲) ب: توقان . (۳) ب: قد مر (مكان « قلبمناه ») . ۲۵ (۱) ف: – ولا . (۲) ب: فتعالى .

كبيراً (١٠) ا ولوكان لم يزل موصوفاً بالموت الذي يضاد (١٠) الحياة والعلم والقدرة الكان إنما يوصف بذلك لنفسه أو (١٠) لعلة قديمة ، (١٠) ولو كان لنفسه (١٠) كذلك (١٠) لاستحال أن يجيا ما دامت نفسه كائنة ، وكذلك الو كان على ما ذكره السائل لعلة قديمة الاستحال أن يجيا اليوم (ف٢٠ و) لاستحالة عدم موته القديم لا أن القديم لا يجوز عدمه ولو (١٠) استحال ذلك الاستحال (١٠) أن يفعل ويوجد منه ما يدل على أنه اليوم حي قادر ، وفي صحة ذلك منه ووجوده دليل على أنه لم يزل حياً ، وكذلك لو كان لم يزل حياً اوهو غير متكلم ولا سميع ولا بصير (١٠) ولا مريد ولا عالم ولا قادر الوجب أن يوصف بأضداد هذه الصفات في أزله امن مريد ولا عالم ولا قادر الوجب أن يوصف بأضداد هذه الصفات في أزله امن الحرس والسكوت والصمم والعمى والاستكراه والسهو (١١) والجهل والعجز به الحرس والسكوت والصم والعمى والاستكراه والسهو (١١) والجهل والعجز المومان عن ذلك أجمع ! ولو كان لم يزل موصوفاً بهذه الأوصاف (١٠) لنفسه أو لمعنى قديم (١١) ان يخرج اليوم عنها لما وصفنا من استحالة (١١) عن ذلك أجمع ! ولو كان لم يزل موصوفاً بهذه ولا عالم (١١) ولا قادر الموجب أن يكون في وقتنا هذا غير حي ولا عالم (١١) ولا قادر ولا سميع ولا بصير ، وذلك خلاف إجماع المسلمين .

#### باب

والم فال فائل: ولم (1) قلتم (ب ١٠و) إن القديم لا يجوز أن يُعدَم? ولم قبل له: لأجل أنه لو عدم لصح وجوده بعد عدمه (ص ١٧ ظ) على سبيل الحدوث؟ كما أنه قد صح له الوجود من قبل. ولو (۱) حدث لكان محدثاً لنفسه (۱) قديماً ونفسه قد وُجدت لما حدثت وهي تلك النفس لنفسه (۱) إذ (٥) لنفسه كان قديماً كونفسه قد وُجدت لما حدثت كوهي تلك النفس

<sup>(</sup>٣) ب ص: - علواً كبيراً ؛ راجع القرآن ، الإسراء ٢١: ٣٤ / ٥٥ . (٤) ص: يضاده . ٩٥ (٥) ص: - أو لعلة قديمة ؛ ولعلها مكتوبة في الهامش المقطوع . (٢) – (٣) ص: لو كان إنما يوصف بذلك لنفسه . (٧) ص ف : - كذلك . (٨) ب ص: وإذا . (٩) ب ص: ١٢ استحال . (١٠) ف: - ولا بصير . (١١) ف : والشهوة . (١٢) ب : فتعالى ؛ ص: والته يتعالى . (١٣) - (١٣) ف: مفقود ؛ ص: الكلمتان « لنفسه أو لمعنى » مشطوبتان ، و – قديم . هع والته يتعالى . (١٣) ب : خروجه عنها و وصفه بضدها لاستحالة . (١٥) ص: ولا قادر ولا عالم . (١٤) - (١٤) ص: - و . (٢) ب : فلو . (٣) ص ف: بنفسه . (٤) ص ف: بنفسه . (٥) ص ن : بنفسه . (٥) ص ن : بنفسه . (٥) ص ن : بنفسه . (٥)

ا بعينها . ومحال أن يكون القديم قديماً (١) لنفسه (٢) (ف ٢٦ ظ) محدثاً لنفسه (١٠) كا يستحيل أن يكون السواد سوادًا (١) لنفسه (١٠) بياضاً لنفسه (١١) . ويدل على ذلك أيضاً أنه لو جاز عدم القديم بعد وجوده ولوجب أن تكون ذاته مما يصح عليها العدم تارة والوجود أخرى . ولو كانت كذلك ولورت مجرى مائر الذوات المحدثات التي يجوز عليها العدم تارة والوجود أخرى . ولو كانت كذلك ولاحتاجت إلى موجد يوجدها وكا أن الحوادث التي هذه (١١) سبيلها لا تكون بالوجود أولى منها بالعدم إلا عند قصد قاصد وإدادة مريد تكون موجودة بإدادته ومتعلّقة بمشيئته . ولماً (١١) لم يجز تعلق القديم بمحدث لم يجز عليه العدم بعد وجوده .

#### باب

دعاه إلى فعله ؟ أو (١) محرّ ك حرّ كه ؟ أو (١) باعث بعثه ؟ أو (١) مزعج (٤) ازعجه ؟ دعاه إلى فعله ؟ أو (١) محرّ ك حرّ كه ؟ أو (١) باعث بعثه ؟ أو (١) مزعج (٤) ازعجه ؟ الله أو (١) خاطر اقتضى وجود الحوادث منه ? أم صنعه لا لشي ، بما سألتُ (ص ١٨و) عنه ? قيل له : إنه (٦) تعالى صنع العالم لا لشي ، بما سألت عنه . فإن قال (١) وما الدليل على ذلك ؟ قيل له (١) : الدليل عليه أن الدواعي المزعجات والخواطر والأغراض إغا (١) تجوز على ذي الحاجة الذي يصح منه (ف ٢٧و) اجتلاب المنافع ودفع المضار . وذلك أمر لا يجوز إلا على من جازت عليه الالام واللذات وميل الطبع والنفور . وكل ذلك دليل على حدث من يوصف به وحاجته إليه (١٠) ؟ وهو الأفعال إنا تحرّ ك الفافل وتنبّ ه الجاهل وتخطر للخائف (١١) والراجي الذي يخاف الأستضرار بتدك الأفعال ويرجو بإيقاعها الصلاح والانتفاع .

<sup>(</sup>۲) ف: -- قديماً. (۷) ف: بنفسه. (۸) ف: بنفسه. (۹) ف: -- سواداً.

۲۳ (۱۰) ف: بنفسه. (۱۱) ف: بنفسه. (۲۱) ف: هذا. (۱۳) ب: فلها.

30 (۱) ب ف: و. (۲) ب ف: و. (۳) ب ف: و. (۴) ب ف: غرض.

۲۰ (۵) ب ف: و. (۲) ص: الله. (۷) ب: قیل. (۸) ب ص: - له. (۹) ب: لما به تكون و. (۱۲) ص: الحایف.

٥٥ والله ٤ عز وجل (١) ٤ يتعالى عن ذلك ٤ لانه عالم بما يكون قبل أن الميكون ٩ وبا (١) تؤول إليه عواقب الأمور ٢ وهيعلم السر وأخفى (١) . ولا يجوز على من هذه صفته خطور الأمر بباله كالذي (١) لم يكن عالمًا به ولا أن تبعثه الدواعي والبواعث على أفعاله . وذلك أنّا إذا قلنا للفاعل منا (١٠) : ما الذي دعاك إلى الفعل وحر كك على إيقاعه ? وما الغرض فيه دون غيره ٢ وفي افعله دون تركه والانصراف عنه ? - فإنما نسأله ليخبرنا (ب ١٠ ظ) أقصد (١) بذلك اجتلاب منفعة أو دفع مضرة أم لا (١) . فإن قال إنه (١١) فعله لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة أم لا (١) . فإن قال إنه (١١) فعله لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة (ص ١١ ظ) مع علمه بوقوعه ٢ وجب القضاء (١) على تسفيمه (١١) ولا ننه ممّن يجتاج إلى جر المنافع ودفع المضار ٢ وهو مأمور بذلك . ٩ فايقاعه (١١) الفعل عادياً من القصد إلى ذلك المغني (١١) و (١٦) التصدي (١٤) له سَفَ ه وخلاف لما وجب عليه . والقديم تعالى (١٥) ليس بذي حاجة ولا بمن يلزمه الانقياد ١١ والطاعة . (ف ٢٢ ظ) فلم يجز أن يُقاس على فاعلنا .

مسملة

14

٥٦ فادر قال قائل: فهل تقولون إن القديم تعالى (١) فعل العالم لعلة أوجبت حدوثه منه ? قيل له: لا كلأن العلة (١) لا تجوز عليه كلأنها مقصورة على جو المنافع ودفع المضار. ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان تعالى فاعلا للعالم لعلة أوجبته كلم تخيل تلك العلة من أن تكون قديمة أو محدثة . فإن كانت ١٧ قديمة كوجب قدم العالم لقدم علته كوألا يكون بين العلة القديمة وبين وجود (١) العالم إلا مقدار زمان الإيجاد (١) وذلك يوجب حدوث القديم كلأن ما لم يكن ١٩ العالم إلا مقدار زمان الإيجاد (١) . وذلك يوجب حدوث القديم كلأن ما لم يكن ١٩ العالم إلا مقدار زمان الإيجاد (١) . وذلك يوجب حدوث القديم كالأن ما لم يكن ١٩ العالم إلى العالم الم يكن ١٩ العالم إلى العالم الم الم يكن ١٩ العالم إلى العالم الم يكن ١٩ العالم العديم كالم العالم الم يكن ١٩ العالم الم العديم كالم الم يكن ١٩ العالم الم الم الم الم الم الم العالم الع

<sup>(</sup>۱) بص: -عز وجل. (۲) ص: ما. (۳) طه ۲۰:۷/۲. (٤) صف: الذي. (٥) ب ص: لفاعلنا. (٦) ص: أنه قصد. (٧) ص: - أم لا. (٨) ب: ۲۱ - إنه ؟ صن: إنما. (٩) ص: - القضاء ؛ ويظهر أنها كانت في الهامش وقطعت منه.
(۱۰) ف: سفهه. (۱۱) ب: و إيقاعه ؟ صن: فايقاع. (۱۲) ب ص: - المعنى.
(۱۳) صف: أو. (۱٤) ص: التعني ؛ ف: التظني. (٥١) صف: - تعالى.
(۲۳) صف: أو. (۱٤) ص: العلل ؛ ف: يكرر «لا». (٣) ص: - وجود.
(٤) ص ف: واحد.

14

المحدَث إلا برمان أو أزمنة محدودة وجب حدوثه . لأن فائدة توقيت وجود الشيء هو أنه كان معدوماً قبل تلك الحال . فلماً لم يجز حدوث القديم لم يجز أن يحون العالم محدثاً لعلة قديمة .

واله كافت تلك العلة محدثة فلا يخلو محدثها (1) من (1) (ص ١٩و) أن يكون (1) أحدثها لعلة أو لا لعلة فإن كانت محدثة لعلة وعلتها أيضاً محدثة ، وجب أن تكون علة العلة محدثة لعلة أخرى وكذلك أبدًا إلى غير غاية . وذلك أيحيل وجود العالم جلة لتعلّفه عا يستحيل فعله وخروجه إلى الوجود ، و إن كانت العلة والخاطر والداعي (1) والباعث والمحرّك محدثة لا لعلة ، (0) وكانت بالوجود – لما وُجدت من فاعلها – أولى [منها] بالعدم لا لعلة ، وكان فاعلها حكيماً غير سفيه ، جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة ، وكان (1) حكيماً (ف ٢٨ و) غير سفيه . و(١) لم يكن سائر الحوادث منه لا لعلة ، وكان (1) حكيماً (ف ٢٨ و) غير سفيه . و(١) لم يكن خروجه عن السفه بإحداث (١) محدث واحد لا لعلة أولى من خروجه عنه بإحداث (١) جميع الحوادث لا لعلة . وهذا يبطل ما توهموه إبطاً لا ظاهراً .

älins

الا لعلة مع العلم والذكر ? قيل له (۱۳) : لا ؟ إذا صح أن يُوقِعه على وجه يصح انتفاعه به أو دفع الضرر عنه (۱۵) . فإن قال (۱۰) : فيجب حمل أسر القديم في فعله انتفاعه به أو دفع الضرر عنه (۱۵) . فإن قال (۱۰) : فيجب حمل أسر القديم في فعله الاعلام على حال فاعلنا . قيل له : لا يجب ذلك لافتراقها في علة جواز النفع والضرر عليها ؟ وقد مر ذلك بما يُغني عن ردّه . ويقال لهم : لو لم يصح القضا . إلا بما عليها ؟ وقد مر ذلك بما يُغني عن ردّه . ويقال لهم الذهبون (۱۰) إليه من إثبات حوادث شوهد ووُجد ؟ لوجب إحالة (ص ۱۹ ظ) ما تذهبون (۱۰) إليه من إثبات حوادث

<sup>(1)</sup> ف: - محدثها . (7) ب: - من . (7) ف: + محدثها . (4) ص: - و. (7) ف: + محدثها . (8) - (9) ص: - و. (7) ص: - و. (8) - (8) ف: (8) من : (8)

لا أوّل لها (۱۱ ) وإحالة القضاء على قدم الجسم وأنه لا أوّل لوجوده وإحالة (ب ١١ و ) قول من قال منكم بأن الهيولى والطينة قد كانت خلت من الكمية والصورة والكيفية وجميع الأعراض وإحالة قول من قال إن الطبائع الأربع تقد كانت غير م كبة في الأجسام وقول من قال إن النور والظلام قد كانا في القدم (١) خالصين غير ممتزجين (ف ٢٨ ظ) – لأن ذلك أجمع مما لم يُر ولم ويشاهد . ولوجب على من نشأ في بلاد الزنج (١) ولم يشاهد فيها إنسانا إلا أسود ولا ماء إلا عذباً ولا زرعاً إلا أخضر ان يقضي على أنه لا إنسان ولا ماء ولا زرع (١٠) إلا على صفة ما وبجد وشاهد احتى ينفي وجود الروم والصقالية وماء البحار والأحمر والأصفر من النبات ، فلما لم يجب ذلك أجمع المجميع ما يسألون عنه من هذا الجنس .

 <sup>(</sup>٧) ف: يكرر «وإحالة ما تذهبون ... لا أول لها ». (٨) ص ف: – في القدم .
 (٩) ص ف: – الزئج و . (١٠) ب: الكلمات «إنسان وماء و زرع » مرفوعة بضمتين؛ وفي ١٣ ص هذه الكلمات منصوبة بفتحة واحدة ؛ ف: بدون حركات .

## [الباب الرابع]

## باب الكلام على القائلين بفعل الطبائع (١)

" فاله فال فائل: لم أنكرتم أن يكون صانع العالم طبيعة من الطبائع وجب حدوث العالم عن وجودها ? قيل له : أنكرنا ذلك لأن هذه الطبيعة لا تخلو (ص٢٠) أن تكون معنى موجودًا أو طبيعة (أ) معدومة (أ) ليست (أ) بشيء . فإن كانت معدومة ليست بشيء كلم يجز أن تفعل شيئًا كاؤ أن أن أن أن أن يجب (أ) عنها شيء كأو يُنسَب إليها شيء . لأنه لو جاز ذلك كالماز (لم) وجود الحوادث من كل معدوم ووجوبها (أ) عن كل معدوم . لأن ما يقع عليه وجود الحوادث من كل معدوم ووجوبها (أ) عن كل معدوم . لأن ما يقع عليه هذا الاسم فليس بذات ولا يختص (١٠) ببعض الأحكام والصفات كان معدوم (ف ٢٩ و) منه ما أيحدث الأفعال أو تجب عنه كالصح ذلك من كل معدوم وذلك من كل معدوم وذلك من كل معدوم (ف ١٩ و) منه ما أيحدث الأفعال أو تجب عنه كالصح ذلك من كل معدوم وذلك باطل باتفاق .

واله فائت الطبيعة التي نَسَبَ السائلُ إليها (١) حدوث العالم وعلّقه التي نَسَبَ السائلُ إليها (١) حدوث العالم ، من أن بها معنى موجودًا ، لم تخل تلك الطبيعة ، الموجبة عندهم لحدوث العالم ، من أن تكون قديمة أو محدَثة . فإن كانت قديمة ، وجب أن تكون الحوادث الكائنة ،
 عنها قديمة . لأن الطبيعة لم تؤل موجودة ، ولا مانع بينع من وجود الحوادث

<sup>(</sup>العنوان) (۱) ب: الطباع؛ ف: الطباع، والكلمة مكتوبة بدون الياء، لكن نقطتا الياء ۱۷ موجودتان تحت رأس العين.

۹۹ (۱) ص: + إما . (۲) ف: موجودة . (۳) ب ف : - طبيعة . (٤) ب: ۱۹ معدوماً . (٥) ب ف: ليس . (٦) ص ف: - أن . (٧) ب ص: يكون . (٨) ب ص: جاز ، (٩) ب ص: - وجوبها . (١٠) ف: مختص .

۲۱ (۱) ب: « إليها » بعد « نسنب » ٠٠

الموجبة عنها . فيجب وجودها مع الطبيعة في القدم كما يجب وجود اعتاد الطبع وجود طبعه و إحراق النار والمحلال الطبع والإسكار مع وجود طبع النار والسقة و إحراق النار والمحلال الطبع والإسكار مع وجود طبع النار والسقة و إيان والشراب اذا لم يمنع من ذلك مانع . فكذلك من يجب وجود العالم في القدم و إن كان محدثاً – مع وجود الطبع الكائن عنه [ العالم ] عندهم الإدا لم يمنع من ذلك مانع . وفي إطباقت و إياهم على استحالة (ص ٢٠ ظ) قدم الحوادث دليل على أنها لا يجوز أن تكون حادثة عن طبيعة قديمة .

١٦ (ب١١ ظ) فَإِنه قَالُوا: هذا يلازمكم في قولكم إن صانع العالم لم يزل قادرًا على إيجاده و لأن قدرته على الإيجاد قديمة . قلنا (١١ : لا يجب ذلك من وجهين . أحدها أننا (١١ نحن لا نوعم (ف ٢٩ ظ) أن (١١ القديم سبحانه (١١ قادر بقدرته في الأزل على أن تكون الأفعال مع القدرة . وإغما نقول إنه الا قادر على أن يستأنف الأفعال وعلى أن يجدثها في زمان قد كانت قبله معدومة . وعال أن تكون قدرة على ما لم يكن معدوماً قبل وجوده . فلم يجب قدم الأفعال لقدم القدرة عليها .

١٦ (١) ف: قيل له. (٢) ص: أنّا ؛ وتختلف المخطوطات في كتابة الكلمات « أنّا و أنّنا و إنّنا » ، ولن أسجّل هذا الاختلاف بعد. (٣) ف: يكرر «أن». (٤) ص ف: ٢٣ – سبحانه . (٥) ب: بقدرة .

۲۰ (۱) ف: - نحن. (۲) ص ف: - سبحانه. (۳) ب: لحدث. (٤) ص: ۲۰ في الأبد؛ ف: الأبد (- في). (٥) ب: يَفْعَل؛ ف: بدون حركات.

ا وكان هو تعالى على صفة من يصبح أن يفعل بها (٦) ، وكان المعدوم المقدور مما يصبح أن يخرج الى الوجود ، ولا مانع يمنع من خروجه . لأن قدرته ليست بعلة ولا سبب لمقدوره ولا موجبة له . وأنتم تزعمون أن الطبع الكائن عنه العالم ، وكل طبع كان منه أمر من الأمور ، موجب لما يحدُث عنه ومقتض (١) (ص٢١و) ، له ، إذا لم يمنع من ذلك مانع . فبان الفرق بين قولنا وقولكم .

و الله تعالى للأفعال الجواب إن ألز موا هذا الإلزام في إرادة الله تعالى للأفعال و إن كانت قديمة عندنا و لا نها على قولنا إرادة لكون الفعل على التراخي و ولا نها ليست علة لوجود المراد . (ف ٣٠ و) فإن قالوا : إن هذا الطبع القديم ولا نها ليست علة لوجود المراد . (ف ٣٠ و) فإن قالوا : إن هذا الطبع القديم هو شيء حي عالم قادر وليس بموجب اللا فعال (أ) ولا علة لها (أ) وبل يفعلها (أ) بل يفعلها القدرة والاختيار – أقروا بالحق وصانع العالم الذي تنشته تعالى (أ) وإن خالفونا (أ) في (أ) تسميته طبعاً . وكان (أ) هذا عندنا محظورًا بالشرع و لا بالعقل .

75 واله كله الطبع المحدِثُ العالم محدَثًا ؟ فلا يُخاو من (١) أن يكون الحادثًا عن طبع أو جب ؟ وجب أيضًا أن تكون تلك الطبيعة كائنةً حادثةً عن طبيعة أخرى أو جبتها. وكذلك القول في طبع الطبع أبدًا إلى غير غاية . وهذا يُحيل وجود العالم ؟ لأنه متعلق بوجود ما لا غاية له . وقد ثبت استحالةُ خروج ما لا غاية له إلى الوجود ؟ كما ثبت " استحالة اجتماع الحركة عن المكان والسكون فيه (١) معًا ٥) . فكما تجب استحالة وجود العالم وحدوثه ؟ لو عُلِق باجتماع الحركة عن المكان والسكون الله وحدوثه ؟ لو عُلِق باجتماع الحركة عن المكان والسكون الله وحدوثه ؟ لو عُلِق باجتماع الحركة عن المكان والسكون الله وحدوثه ؟ لو عُلِق باجتماع الحركة عن المكان والسكون الله وحدوثه ؟ لو عُلِق باجتماع الحركة عن المكان والسكون الله في صحة وجود في المكان والسكون الله على فساد هيذا القول . وإن كانت الطبيعة (ف ٣٠ ظ) وحدوثه دليل على فساد هيذا القول . وإن كانت الطبيعة (ف ٣٠ ظ)

<sup>(</sup>٢) ص ف: - بها . (٧) ف : مقتضي ؛ ومثل هذه الصيغة ، أي اسم الفاعل المنقوص النكرة ٢٣ المرفوع والمجرور ، مكتوبة بياء المنقوص دائماً في ف ، ولن أعلق على مثل هذه الكتابة بعد . ٦٣ (١) ب ص : الفعل . (٢) ب ص : له . (٣) ب ص : يفعل . (٤) ب ص : ٢٥ - تعالى . (٥) ص ف : خالفوا . (٢) ف : - في . (٧) ص : - و .

٦٤ (١) ب: – من؛ ص: إما . (٢) ص: – حادثاً . (٣) ص ف: ثبت . ٧ ٢ (٤) ب: في المحل الواحد . (٥) ص: –معاً . (٦) ب: +أيضاً . (٧) ص: كذلك، و –أيضاً .

الموجبة للحدوث العالم حادثة لا عن طبيعة أوجبتها ؟ جاز أيضاً حدوث العالم لا عن طبيعة (أن طبيعة (أن وحدوث العالم الإسكار والإحراق والتبريد والتسخين وسائر الحوادث لا عن طبيعة . كما أنه لو جاز حدوث محدث واحد (أ) لا من محدث الجاز ٣ حدوث سائر الحوادث لا من محدث ، وهذا يُبطل قولهم بإثبات طبيعة حدث العالم عنها .

وعلى الله هذه الطبيعة ؟ إن كانت محدَّنة ؟ فلا تخلو أن يكون أحدثها عدرت أو لا محدث لها (١) . فإن كانت حادثة من محدِث ؟ فلا تخلو من (١) أن ٧ يكون أحدثها بطبع ؟ وكان طبعه يكون أحدثها بطبع ؟ وكان طبعه أيضاً محدثاً ؟ وجب أن يكون لطبعه محدِث (١) ولمحدِثه طبع محدث له عدرث أبدًا إلى غير غاية – وذلك محال . وإن كان محدِث الطبيعة أحدثها بغير طبع ؟ جاز حدوث العالم أيضاً من محدث ليس بذي طبع – وبطل إثبات الطبع . وإن كان محدِث الطبيعة وقدم العالم الكائن عنها على ما بيّناه من قبل (١) وهذا ظاهر في أنه لا يجوز أن يكون العالم حادثاً (ف ٣١ و) عن طبع من الطبائع .

77 واماً فول (ص ٢٢ و) من قال إن العالم بأسره مركب من الطبائع الأربع – الحرارة والهرودة والرطوبة واليبوسة – فإنه باطل من وجوه، ١٧ أحدها أن هذه الطبائع أعراض محدّتة متضادة على الأجسام. لأنه محال اجتماع الحرارة (۱) مع الهرودة في محل واحد، فيجب حدوث الحرارة (۱) بعد ١٩ بطلان الهرودة ، وكذلك الرطوبة بعد اليبوسة ، فهذه الطبائع جارية مجرى الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الأعراض المتضادة . فيجب حدوثها (۱) ١١ واستحالة كونها قديمة أو بعضاً لكليّة حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة قديمة واستحالة كونها قديمة أو بعضاً لكلّيّة حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة قديمة

 <sup>(</sup>۸) ب: + أوجبته . (۹) ص: - واحد .
 (۵) ب: + عدثها . (۲) ب ص: - مدن . (۳) ب: + محدثها . (٤) ص
 ن عدثاً . (۵) ص: - محدث . (۲) ب: «عنها » بعد « العالم » . (۷) ب: + هذا . دری مدنها .
 ۲۲ (۱) - (۱) ف: یکرر هذا المقطع . (۲) ب: حدثها .

ا أَوْلِيَةُ (٢) لَأَن المحدَث لا يجوز أن يكون بعضاً للقديم كل لا يجوز أن تكون بُجون بُعضاً للقديم كل لا يجوز أن تكون بُجون يُجان الحركة (١) والسكون أن منفصلات عن (٢) كليات قديمة .

ووجب القضاء على حدوث هـذه الطبائع وأنها حادثة عن (١) غير طبائع .
 فكذلك جائز حدوث (١) سائر العالم عن غير طبيعة . وعلى أننا قد بينًا أن هذه الأجناس أعراض / وبينا أن الأعراض لا يجوز أن تفعل شيئًا . لأن الفاعل لا

الاجناس اعراض ، وبينا أن الاعراض لا يجوز أن تفعل شيئاً . لأن الفاعل لا يحون إلا حيًّا عالمًا قادرًا قاصدًا – إذا كان فعله محكماً . فلم يجز أن تكون

٧ هذه الطبائع فاعلةً للعالم ؟ (ف ٣١ ظ) ولا لشيء منه ؟ ولا مريدةً له (١٠).

77 و مما بدل على استحالة قدم هذه الطبائع أنها لو كانت قديمة ؟

9 و كان العالم حادثاً (ص ٢٢ ظ) عنها ؟ لوجب قدمه مع قدمها ؟ على ما بيناه من قبل ؟ إذ لا مانع عنع من كونه معها . (ب ١٢ ظ) فإن قالوا: كذلك نقول .

11 قيل لهم : فإذا كان الطبع قدياً أزاياً ؟ وكان الكان عنه قدياً أزاياً ؟ فلم كان أحدهما بأن يكون موجباً للآخر وسبباً له أولى من أن يكون المسبب سبباً وعلة (۱۱) ؟ فلا يجدون في ذلك متعلقاً .

۲۱ (۳) ص ف: قديم أزني , (٤) ص ف: جزويات . (٥) ص ف: الحركات . (٦) ف: والسواد (مكان «والسكون»). (٧) ص: من. (٨) ب: من. (٩) ب: حدث. (١٠)ب: ٣٧ – ولا لشيء منه ولا مريدة له .

٣٣ – ولا لشيء منه ولا مريدة ا ٦٧ (١) ف: + له.

٠٠ ٨٦ (١) ب: - لهم . (٢) ب: أو .

طبع غير الطبائع الأربع – أقروا بطبع خامس وتركوا قولهم . (ف ٣٢ و) و وإن قالوا : بغير طبع . قيل لهم : فما أنكرتم من جواز حدوث تركيب العالم وسائر الأشكال بغير طبع ? فلا يجدون من ذلك مخرجاً .

وَرَّكَبَت فِي الأجسام ، وهي لم تزل متنافرة أن متباينة ، أن طبع كل شي ، منها ه البعد عن أن صاحبه والنفور أن عنه ، وحيّز كل شي ، منها في القدم غير حيّز صاحبه والنفور أن يجتمع شيئان ، أحدهما ثقيل يهوي وينزل بطبعه ، والآخر خفيف متصاعد بطبعه ، من غير جامع يجمعها وقامع يقمعها ? لأن ما والآخر خفيف متصاعد بطبعه ، من غير جامع يجمعها وقامع يقمعها ? لأن ما هذه أن سبيله ، متى لم يُقهَر على الاجتاع ، لم يَذُدُدُ من الاجتاع والتقارب إلّا به بعدًا . فإن قالوا : إن أن ههنا صانعاً أن وطبيعة أخرى أن قهرت هذه الطبائع على الاجتاع بعد التنافر أن والتباعد والتضاد – تركوا قولهم وأثبتوا على الاجتلاط والاجتاع بعد التنافر أن والتباعد والتضاد – تركوا قولهم وأثبتوا على المعامساً وصانعاً غيرها . وإن أجازوا ذلك بغير صانع أن ألز موا اجتاع وسوم أنفسها أن والمتصاعد (١١) والمتحدر ، بغير سبب ولا جامع ، بل بسجيتها (١١) وسوم أنفسها أنا — ولا فصل في ذلك .

٧٠ واما اعتلالهم بأنهم لم يجدوا جسماً يخاو من هذه الطبائع الأربع ١٥ فوجب أن تكون فوجب أن تكون الأجسام مركبة منها – فإنه يوجب عليهم أن تكون الأجسام مركبة (ف ٣٢ ظ) من النور والظللام والألوان والطعوم والروائح ١٥ والحركات والسكنات (١٠ وسائر ما لا تنفك منه الأجسام . (ص ٣٣ ظ) وفي بطلان ذلك دليل على بطلان ما قالوه (٢٠).

## ٧١ ومما يدل أيضاً على فساد ما يذهبون إليه من إثبات فعل الطبائع

۱۹ (۱) ف: متنافية . (۲) -(۲) ب: حيز كل واحد في القدم غير حيز صاحبه وطبع كل ۲۱ شيء منها البعد عن صاحبه والنفور عنه . (۳) ص: من . (۶) ف: والنفار . (۵) ب: هذا . (۲) ب: – إن . (۷) ب ف: صافع . (۸) ب: – اخرى . (۹) ف: ۳۲ التنافي . (۱۰) ص: + و . (۱۱) ب: والمنحدر والمتصاعد . (۱۲) ص: بسجيتها . (۱۳) ص: أنفسها .

٧٠ (١) ص ف: والسكون. (٢) ب: قالوا.

أنه لو كان الإسكار والإحراق والتهريد والتسخين والشبع والري ، وغير ذلك عًا يدَّعونه (١) من الأمور الحادثة ، واقعًا (٢) عن طبيعة من الطبائع ، لكان ذلك الطبع لا يخلو من (٢) أن يكون هو نفس الجسم المطبوع أو معنى سواه . فإِن كَانَ هُو نَفْسَ الْجِسَمِ ﴾ (ب ١٣و) وجب أن يكون (١) تناوُل سائر الأجسام يوجب حدوث الإسكار والشبع والري ، ومجاورة كل جسم يوجب التبريد والتسخين ، لقيام الدليل على أنَّ الأجسام كلها من جنس واحد . وقد عُلِم أن الشيء ﴾ إذا أوجب أمرًا ما وأثَّر تأثيرًا ما ٬ وجب أن يكون ما هو مثله وما جانسه موجبًا لمثل حكمه وتأثيره - كالسوادُ بن الموجودين بالمحل ، والحركتَابن في الحِهة الواحدة > وما جرى مجراها (°) من الأجناس. وفي العلم باختلاف ما يحدث عند تناوُل هذه الأجسام دليل على أنه لا يجوز أن يكون الموجِبُ لكل (٦) شيء منه بعض الأجسام الذي هو مجانس لسائرها . ولأن (١) الشبع والريّ والاسكار ، لو وجب عن (ص ٢٤ و) تناول الطعام والشراب ، لوجب حدوث ذلك عند تناول الحيمي (١) والتراب والفث (١) والحنظل ، (ف ٣٣ و) 14 وأن يحدث الري والإسكار عند شرب الخل والنكسان (١١) وسائر المائعات والجامدات أيضًا > لأنها من جنس الطعام والشراب.

٧٧ واله كاله ذلك الطبع الذي يُومئون () إليه عرضاً من الأعراض ؟ فسد إثبا ته فاعلاً من وجوه . أحدها أن الأعراض لا يجوز أن تكون فاعلة ؟ كما لا يجوز أن تفعل الأفعال الألوان والأكوان وغيرهما من أجناس الأعراض؟ كما لا يجوز أن يصنع دقائق المحكات ؟ من الصياغة والنساجة والكتابة ؟ شي من الأعراض ولا الميت ولا الجاد . وعلى أنه لو جاز وقوع هذه الأفعال؟ من الشبع والري والإسكار والصحة والأسقام ؟ من الأعراض ؟ الإسكار والصحة والأسقام ؟ من الأعراض ؟ الأننا قدادون من الموات ، ولو جاز ذلك ؟ الجاز أن نفعل نحن جميع ذلك . لأننا قدادرون

٣٧ (١) ب: - بما يدعونه . (٢) ب: واقعة . (٣) ص: إما . (٤) ص: كرو المقطع « هو نفس الجسم المطبوع أو معنى المطبوع أو معنى سواه » ، ثم شطبه . (٥) ص: ٢٥ مجريها . (٦) ب: - كل (لشيء) . (٧) ب: وأن . (٨) ف: الحصا . (٩) الله :

حب شجرة برية . (١٠) البلسان: شجر يستخرج منه دهن عطر الرائحة .

<sup>.</sup> ۲۷ (۱) ص ف: يومون

عالمون مريدون ، فوقوع هذه الأفعال من الحيّ العالم القادر أقربُ في عقل كل العالم من وقوعها من الأعراض والموات . وفي تعذُّر ذلك علينا دليل على أنه أشدّ تعذرًا على من قصُر عن صفتنا .

٧٧ ولايه هذه الأجسام المطبوعة ، نحو النار والطعام والشراب ، لم هي أعراض موجودة بهذه الأجسام المطبوعة ، نحو النار والطعام والشراب ، لم تخلُ تلك الأعراض من أن تكون موجودة بالأجسام عن طبيعة أو غير طبيعة . فإن كانت موجودة بها عن طبيعة أخرى ، وجب تعلَّقُ ذلك بما لا غلية له ، كا بيناه من قبل . وإن كانت موجودة عن غير (ف ٣٣ ظ) طبيعة ، جاز أن تحتمل أيضاً الأجسام وجود الإسكار والشبع والريّ عن غير طبيعة توجب الحتمل أيضاً الأجسام وجود الإسكار والشبع والريّ عن غير طبيعة توجب دلك . وهذا يبطل إثبات الطبائع (١) إبطالًا ظاهرًا . ويقال لهم أيضاً خبرونا عن هذه الطبائع – من أي أجناس الأعراض هي ? ومن أي قبيل هي ? فلا الم يجدون إلى ذكر شيء سبيلًا .

٧٤ و مما بدل أيضاً (١) على فساد فعل الطباع (٢) أنه لو جاز وقوع بعض ٧٤ (ب ١٣ ظ) الحوادث – من الشبع والريّ ، والصحة والسقم ، واللذة والألم – من طبع ليس بحيّ ولا قادر ولا قاصد ، لجاز وقوع الإرادة والنظر والكتابة ١٥ ودقائق الصياغة والنجارة من طبع وعن طبع ليس بحيّ ولا قادر ولا عالم . كما أنه لو جاز استغناء بعض الحوادث عن محدث ، لجاز غنى (٣) سائرها عن ذلك ، ١٧ فلما كان جهة نملق الإرادة بفاعل حيّ قادر هي كونها فعلاً حادثاً (ص ٢٥ و) . دون كونها إرادة في صفة أن سائر الحوادث المشاركة للإرادة في صفة (١٤) الحدوث محتاجة إلى ما تحتاج إليه الإرادة من فاعل حيّ قادر ٠

٧٥ ومما يدل أيضاً على إبطال قولهم بفعل الطبائع علمُنا بوجوب وجود ٢١ كل معاول بعلة (١) كل معاول بعلة (١) كل معاول بعلة (١) كل معاول بعلة (١) كالما وُجدت وتكررت وكلما وُجد مثلها ، ووجوب

۲۳ (۱) ب ص: الطباع .

٧٤ (١) ب: - أيضاً . (٢) ب: + أيضاً . (٣) ف: غنا . (٤) ب: وصف .

٧٥ (١) ص: لعلة , (٢) ٺ: وجود .

ا كاثرة المسبّبات عند كاثرة أسبابها على قول من أثبت السبّب والمسبّب .

(ف ١٣٠ و) أَلا ترى إلى وجوب كون العالِم عالمًا بالشي، والمريد مريدًا له كلما

تكررت له الارادة والعلم (٢) إذا (١) وُجد به أمثالها في كل وقت وزمان ،

ولم (٥) يجز أَن تُوجد به علة الحكم في بعض الأماكن والأزمان ولا يوجد (٢)

الحكم ? وكذلك يجب عند القائلين بتولّد الألم عن الضرب وذهاب الحجر (٢)

عند الدفعة أن يكثرا (٨) عند كثرة أسبابها (١) ويشتدّا (١٠) عند كثرة الضرب والاعتاد والدفع .

٧٦ وكذلك يجب، لو كان الإسكار والشبع والري وغاء(١) الزرع حادثاً عن طبع الشراب والطعام والسقي والتسميد وَحَدْي<sup>(١)</sup> الشمس الوجب<sup>(٢)</sup> أَن تُزداد هذه الأمور ما كانت الأجسام محتملةً لها عند وجود أمثال مــا 1.1 النهاية في مستقر العادة ؟ إذا أديمَ سقيه وأكثر (ص ٢٥ ظ) تسميده وإظهاره لاشمس ؟ حتى يزيد بذلك (٤) أبدًا وينمي ؟ وأن تُوجِب له هذه الأمورُ الزيادة في غير إِبَّان الزرع وخينه > كما توجب ذلك في وقت عــادة خروجه. وفي (٥) علمنا بأن (١) السقى والتسميد يعود بتلفه إذا بلغ مقدارًا ما ، وأنه لا يوجب له ذلك في غير حين غائه (٧) ، دليل على سقوط ما قالوه . وكذلك فاو أن الإنسان أكل وشرب فوق شبعه > لم يحدث له أبــدًا من الشبع (ف ٣٤ ظ) والريّ 17 ما يحدث له عند الحاجة إلى تناول الطعام والشراب ، بل يصير ذلك ضررًا وألمًا . وإذا كان هذا هكذا وجب بطلان ما قالوه ،وفسد أن تكون الطبائع، 19 التي [هي] في هذه الأشياء بزعهم كموجبة لهذه الأمور - لا على حد (الجاب العلة للحكم ، ولا على سبيل (١) إيجاب السبب المولَّد لما يُولِّد (١) على مذهب 41

<sup>(</sup>٣) ب: + له . (٤) ب: - إذا ؛ ص: أذ لو ؛ ولعل إسقاط « أذا وجد به أمثالها » أحسن ؟ (٥) ص: - و . (٦) ف: يثبت . (٧) ب: الجسم . (٨) ص: يكثر . (٩) ص: أسبابها . (١٠) ص: ويشتد .

۲۹ (۱) ص ف: نما . (۲) ص ف: حما . (۳) ولعل إسقاط « لوجب » أحسن .
 (٤) ب ص: - بذلك . (٥) ص: ذني . (٦) ب: أن . (٧) ص ف: ثباته . (٨) ف:
 ۲۷ - حد . (٩) - (٩) ب: ما تولد عن سبب يوجبه ؛ ص: ما يولده .

أصحاب التولد. وقد تبت أيضاً بما قدمناه أنه لا يجوز أن تكون الأعراض الأعلا أنه الأيفال . فبطل ما يُشتونه (١٠) من (ب ١١و) فعل الطبائع (١١) وإيجابها (١٢) لهذه الحوادث .

٧٧ فاما ما بهذوره ب كثيرًا من أنهم يعلمون حسًا واضطرارًا أن الإحراق (١) والإسكار الحاد تُنين (١) واقعان عن حرارة النار وشدة الشراب و فإنه جهل عظيم . وذلك أن الذي نشاهده و تحسه إنما هو تغير حال الجسم عند تناوُل الشراب و مجاورة النار و كونه (ص ٢٦ و) سكران (١) و محترقاً ومتغيرًا ٧ عما كان عليه فقط . فأما العلم بأن هذه الحال (١) الحادثة المتجددة مِن فِف من من هي – فإنه غير مشاهد بل مدرك بدقيق الفحص والبحث ، فن قائل ٤ يقول إنه من فعل قديم مخترع قادر ٤ وهو الحق الذي نذهب إليه ومن قائل ١٥ يقول إنه من فعل الإنسان الذي جاور النار وتناول الشراب ومتولد عن فعله ١١ الذي هو (ف ٣٠ و) سبب الإحراق والإسكار ، ومن قائل يقول إنه فعل الطبع في الجسم (ف ٣٠ و) سبب الإحراق والإسكار ، ومن قائل يقول إنه فعل الطبع في الجسم (٥) – ولا أدري أهو (١) نفس الجسم المطبوع أم معني فيه ١٠٠٠ ومن "الأعراض ،

٧٨ فكيف 'تدرك حقيقة' ما قد اختُلِف فيه هذا الضرب من الاختلاف ١٥ بالمشاهدة ودَرك الحواس ? ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يعلم صحة فعل الطبع في الجسم لِما حدث من هذه الأمور اضطرارًا ؟ لجاز لنا أن ندّعي أنّا نعلم ١٧ كذب مدّعي ذلك اضطرارًا ؟ وأنه هو (١) مضطرّ إلى ذلك . وهذا بما (١) لا حيلة لهم في الحلاص منه . وقد ثبت أن ما يُعلَم بالضرورة ودرك (١) الحواس ؟ ١٩ لا يجوز أن يجمع (١) على جحه وإنكاره قوم بهم (٥) تثبت الحجمة وينقطع العذر ؟ كما (١) لا يجوز مثل ذلك في جحد وجودنا ووجود الساء فوقنا والأرض ٢١ العذر ؟ كما (١) لا يجوز مثل ذلك في جحد وجودنا ووجود الساء فوقنا والأرض

<sup>(</sup>١٠) ص: - ما، و « تثبیته » . (١١) ص: الطبع . (١٢) ب: او إیجابها .

(١) ص: الإسكار والإحراق . (٢) ص: - الحادثين . (٣) ص ف: سكراناً . ٣٧

(٤) ف: الحالة . (٥) ص: الجسد . (٢) ص ف: - أ . (٧) ص: ومنهم من يقول .

(٤) ف: الحالة . (٥) ص: الجسد . (٢) ص ف: ما . (٣) ص: ويدرك بالحواس . (٤) بف: ٥٧

یجتمع . (٥) ص: تثبت بهم ، (٢) ص: عما .

تحتنا وسماع كلام السائل<sup>(۲)</sup> لنا في هذا<sup>(۱)</sup> (ص ٢٦ ظ) الباب. وفي جمد أكثر العالم والأمم بفعل<sup>(۱)</sup> الطبائع و [ب] العالم بهذه الطبائع أصلاً دليــل على جهل مدَّعي هذه الدعوى .

وعلى اله كثيرًا من المتكلمين يُنكر العلم بوجود حوادث هي إحراق وإسكار من جهة الاضطرار (۱) . فكيف نَعْلم (۱) حدوثها من محدث بعينه وعن شي، بعينه اضطرارًا وكثير من الناس يجهاون وجود هذه الأعراض وأعيانها ? فكيف يُنظم (ف ٣٥ ظ) بفاعلها ? وعلى أن سائر المتكلمين وأهل التحصيل قد أطبقوا على أن حدوث الشي، وكونه عن عدم لا يُعلم اضطرارًا ، فكيف يُعلم بمن حدث وعن أي شي، حدث الشيء و موجود اضطرارًا ، والعلم بمحدث (۱) الشيء و وما جدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وعن أي شيء حدث ؟ وعن أي شيء حدث ؟ المنظم الله المنظم بأنه محدث ؟ وما جدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما جدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما حدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما حدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما حدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما حدث عنه ، فرع العلم بأنه محدث ؟ وما حدث عنه ، فرع العلم بأنه عدث ؟ وما حدث عنه ، فرع النه فكيف يُنظر (۱) إلى العلم بمحدثه – لولا الغفلة والذهاب (ب١٤ ط) عن التحصيل ؟

م وبفال لرم في هذا أيضاً : لو قال لكم قائل من المعتزلة القائلين المتولد (۱) : " إنني أعلم حدوث الألم وذهاب السهم والحجر متولد بن عن الرمي والدفع والاعتاد ) وكذلك الكسر والقطع وتأليف الأجسام عند حركات البتائين (۱) واعتادهم . وإنني أشاهده وأحسه اضطرارًا » – هل كان في دعواه ذلك إلا عنزلت كم (ص ۲۷ و ) في ادّعاء فعل الطبائع (۱) ؟ لأنه يقول : «وجدت (۱) هذه الأمور تحدث عند الرمي والاعتاد والضرب والزج (۱) والصكة وأحس ذلك » – فيتعلق في ذلك عنل ما به (۱) تعلقتم . فإن سوّغوا (۱) ذلك ) وأحس ذلك » – فيتعلق في ذلك عنل ما به (۱) تعلقتم . فإن سوّغوا منه > لم

<sup>(</sup>۷) ص ف: المسائل. (۸) ص: یکرر « في هذا ». (۹) ب ف: لفعل الطباع. ۲۳ (۱) ف: - من جهة الاضطرار. (۲) ب: يعلم. (۳) ب: بحدث. (٤) ب: يعلمه. (٥) ب: يشاهده. (٦) ب: يضطر.

۲۵ (۱) ص: بالمتولد. (۲) ص: الناس. (۳) ب ف: الطباع. (۱) ص: وُ جد.
 (۵) ب: والرجم. (۲) ص: «به» بعد «تعلقتم». (۷) ب: سوغوه. (۸) ب ف: الطباع.

¥ 1

٨١ واله فال أصحاب الطبائع : قد توجد هـذه الحركات والاعتادات الحياناً غير مولدة (١) لما (١) ادّعته المعتزلة . فبطل أن تكون مولدة (١) في حال من الأحوال. يقال لهم : وكذلك قد يوجد تناول الشراب ومجاورة النار أحياناً مع عدم الإحراق والإسكار ، فبطل أن يكون الإحراق واجباً عن فمل الطباع (١) . فإن قالوا : إنما تفعل طباع الأغذية والأدوية مع عدم المانع لها (١) . قيل : وكذلك (١) إنما تولد (١) هذه الأسباب مع عدم الموانع من مسباتها (١) . ولا فصل في ذلك (١) .

۸۲ فأما فول كثير من هؤلا. إن للفلك طبيعة خامسة ليست مجرارة الولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ، (ص ۲۷ ظ) فإنه أيضاً قول باطل لا حجة عليه — وهو مذهب أرسطاطاليس (۱) . فيقال لهم : (۱) لم قلتم ذلك ? وما دليلكم عليه ? فإن قالوا : لأنا وجدنا الفلك يتحرك حركة دورية أبدًا سرمدًا ، ولا يصح أن يتحرك في جهات العالم الست (۱۱) ، ولا أن يقف ويسكن العرك من الحركة . فوجب أن تكون له طبيعة خامسة ؛ لأن الدال على طبائع بدلًا من الحركة . فوجب أن تكون له طبيعة خامسة ؛ لأن الدال على طبائع الأجسام حركاتها في جهة العُلُو والشفل . فيقال لهم : لم قلتم هذا ? وما الحجة الأجسام حركاتها في جهة العُلُو والشفل . فيقال لهم : لم قلتم هذا ? وما الحجة المنه ؟ وما يُدريكم أن الفلك لا يجوز أن يسكن يوماً ما (۱) ، ولا أن يتحرك فيه ؟ وما يُدريكم أن الفلك لا يجوز أن يسكن يوماً ما (۱) ، ولا أن يتحرك المناء والأرض ذلك ، لو جاز ، لجاز أن يتحرك المناء والأرض ذلك قط ? فإن قالوا : لأن ذلك ، لو جاز ، لجاز أن يتحرك المناء والأرض

۸۱ (۱) ب ص: متولدة . (۲) ص: كما . (۳) ب: متولدة . (٤) ص: الطبايع . (٥) ص: - لها . (٢) ب ص: تتولد . (٨) ب ص: ٣٣

<sup>(</sup>٩) ب ف: الطباع.

مُسْبِياتُها ؟ ف: بدون ُحرَكات ْ.

۲۸ (۱) ب ف: - وهو مذهب أرسطاطاليس. (۲) ص: +و. (۳) ص ف: الستة. ۵۳
 (٤) ص: - ما. (۵) ص ف: الستة.

سوم أنفسها إلى فوق ، وأن تتحرك النار سوم نفسها إلى أسفل . قيل لهم ؛
 وما<sup>(1)</sup> أنكرتم من جواز ذلك ، إن كان لهمنا متحرك يتخرك سوم نفسه بغير
 عرّك يجرّكه (۱) ، وما في وجودكم التعذر هذا اليوم ما يدل على استحالته ?

معر (ب ١٥ و) مم يقال لهم : ما الدليل أولا على أن ههنا متحركا يتحرّك سوم نفسه بغير محرّك يحرّكه ويخترع فيه الحركة ، أو من غير أن يكون قادرًا على تحريك نفسه و يحتارًا لذلك ? فلا يجدون إلى (ص ٢٨ و) تصحيح هذا (۱) سبيلًا . ثم يقال لهم : فيجب على اعتلالكم هذا استواء طبع الهواء والنار والماء والأرض . لأن النار والهواء يتحركان أبدًا صُعدًا (۱) سوم أنفسها ولا يتحركان في غير هذه الجهة . فيجب استواء طبعيها الاستواء حركتيها - إن كان اختلاف الحركات دالًا على اختلاف الطباع . وكذلك يجب مركتيها - إن كان اختلاف الحركات دالًا على اختلاف الطباع . وكذلك يجب ترك لقولهم إن الماء والأرض لاتفاق حركتيها إلى جهة السفل . وهذا ترك لقولهم إن الماء رطب والأرض يابسة والمواء رطب والنار يابسة حادة (٥) . ترك لقولهم إن الماء والأرض أقرب حركة إلى المركز من الماء كوجب اختلاف طبعيها . قيل لهم : فتجب (١) مخالفة طبع الصفحة التي نحن فوجب اختلاف طبعيها . قيل لهم : فتجب (١) مخالفة طبع الصفحة التي نحن المركز . وكذلك (١) القول في ترتيب (١) الصفحات . وهذا ترك قولهم .

٣٧ كلمة « يجب » مكتوبة فوق السُطْر قبل كلمة « أيضاً » ؛ ف: « أيضاً » قبل « يجب » . (٥) ب: - حارة . (٦) ب : من . (٧) ب : فوجب . (٨) ص : فكذلك . (٩) ب :

ه ۲ ترکیب .

٤٨ (١) ص: - والنار .

في مراكزها ومواضع كلياتها لا يدل (ص ٢٨ ظ) على اتفاق طباعها . الحيودة في عالمنا لا يدل على قيل لهم : وكذاك اختلاف حركات جزئياتها (الموجودة في عالمنا لا يدل على اختلاف طباعها – ولا فصل في ذلك . ويقال لهم أيضاً : يجب على موضوعكم هذا أن تكون (المجودة) جزئيات هذه الأشياء مخالفة (المحكون الجزئيات الموجودة والمائها خلاف طباع كلياتها . وذلك أن من شأن هذه (المجودة الجزئيات الموجودة وعالمنا الحركة ، ومن شأن كلياتها السكون والوقوف . فيجب لذلك اختلاف في عالمنا الحركة ، ومن شأن كلياتها السكون والوقوف . فيجب لذلك اختلاف طباع الجزئيات والكليات . فإن مروا على ذلك تركوا قولهم . وإن أبوه ، والمواء قيل لهم : فما أنكرتم أيضاً من اتفاق طبع الفلك (ف ٣٧ ظ) والنار والهواء والماء والماء والماء والأرق – وإن اختلفت حركات هذه الامود ? فلا (المود ألك يجدون إلى دفع المناك سبيلاً .

<sup>(</sup>۲) ص ف: جزویاتها. (۳) ب: یکون، و+ طبع. (؛) ب: مخالفاً. (٥) ف: ۱۱ - هذه. (۲) ص: ولا.

# [الباب انحامس]

### باب الكلام على المنجِّمين

ومصوره ومد بره (۱) ونافعه وضاره ومبتليه الأفلاك السبعة ، التي هي الطوالع: ومصوره ومد بره (۱) ونافعه وضاره ومبتليه الأفلاك السبعة ، التي هي الطوالع: الشمس والقمر والمرريخ والمشتري وزُحل (۱) وعطارد والزُّهرة (۱) ? قيل له : أنكرنا ذلك لعلمنا بجدوث هذه النجوم (ص ٢٦ و) وأنها جارية مجري سائر أجسام العالم . وذلك أنه قد جاز عليها > من الحد والنهاية والتأليف والسكون والانتقال من حال إلى حال > ما يجوز على سائر أجسام العالم . فلو (١) جاز أن الأجسام العالم . فلو (١) وصفنا > لجاز قدم سائر الأجسام .

١١ برج الحمل ، ثم تنتقل إلى برج الثور ، ثم إلى غيرهما من البروج ، وقد (١) علمنا انها لا يجوز (١) أن تكون كائنة في برج الحمل ومتحركة إليه لعينها و (٢) نفسها (١) . لأن ذلك الوكان كذلك ، لم تعلم نفسها إلا وهي كائنة في برج الحمل وولوجب أن تكون لم تؤل (ف ٣٨ و) كائنة فيه (٥) ولا تزال كذلك ، الحمل ، ولوجب أن تكون لم تزل (ف ٣٨ و) كائنة فيه (٥) ولا تزال كذلك ، وأن يستحيل خروجها عنه وانتقالها منه اذ كانت كائنة فيه لعينها . كما أنها إذا كانت قديمة لعينها وجوهرًا لعينها ، استحال خروجها من القدم والجوهرية (١)

۱۷ (۱) ص ف: - ومديره . (۲) ب: « و زحل » قبل «والمريخ » . (۳) ب: « والزهرة » قبل « وعطارد » . (٤) ص: ولو . (٥) ف: معا .

١٩ (١) ص: ثم (مكان « وقد »). (٢) ب: تجوز ؛ ف: بدون نقط. (٣) ص: أو.
 (٤) ف: بعيثها و بنفسها. (٥) ب: + لعيثها. (٦) ص: إذا. (٧) ب: « والجو » »
 ٢١ وفي الهامش كتبت « هر » ، و بقية الكلمة مقطوعة.

وفي علمنا بمخروجها (٨) من كل برج إلى غيره وأن كونها فيه مضادّ اكونها في غيره دليل (١) [على ] أنه لا يجوز أن يكون كونها (١٠) في هـــذه البروج قديمًا . لأن ذلك لو كان كذلك ، لوجب أن تكون (١١) في برج الحمل في حال كونها في برج الثور ، ولم (١٢) تكن (ص ٢٩ ظ) بأن تكون في أحد المكانين بأولى من أن تكون في (١١) الآخر – إذا كان كونها فيها قديًّا لم يزل موجودًا ولا يزال كذاك موجودًا . واذا لم يجز ذلك ، ثبت حدوث حركات هـذه الأَفلاك وأكوانها ، وثبت بذلك حدوثها . لأنها ، عندنا وعندهم ، لم توجد قط منفكة من هذه الأكوان. وما لم يسبق الحوادث (الله على على على الحرادة على الم الم يسبق الحوادث (الله على الم الم وقد أفسدنا من قبل قول مَن زعِم أن الحوادث لا أوَّل لها عا يُغني عن ردَّه . فوجب القضاء على حدوث هذه الأجسام. وقد قام الدليل على أن الجسم المحدَث لا يصح أن يفعل في غيره ، وأنه لا توجد أفعاله إلا في نفسه ، فلم يجزّ أن تكون هذه الآثار الأرضية (ف ٣٨ ظ) من فعل الأفلاك وإذ ليست (١٥) موجودة بذواتها . 14

٨٧ وعلى الله هذه الأفلاك وإذا ثبت حدوثها عا وصفناه ك فلا تخاو من أن يكون لها محدِث مدَّر ؟ أو لا محدِث لها ولا مدبر (١) . فإن لم يكن لها محديث ، جاز وقوع الآثار الأرضية والعلوية وسائر الحوادث من غير محدث هو فلك أو غيره . وإن كان لها محديث ؟ فلا يخلو أن يكون أحدثها بالطبع أو بالقدرة والاختيار . فإن كان أحدثها بالطبع ، وجب أن تكون قديمة لقدم الطبع الذي وجبت عنه ؟ على ما بيَّناه ؟ وخرجت عن (ص ٣٠ و ) أن تكون (ب ١٦ و ) محدَّتة – وقد بينًا فساد ذلك من قبل، وجاز أيضاً أن تكون (٢) ساثر الحوادث والتأثيرات حادثةً بطبع ذلك الصانع المحدِث (٢) لهذه الأَفلاك ، دون طباع هذه الكواكب وفتكون (١) كل الحوادث واقعة بطبع ذلك (٥) الفاعل. (۸) ب: لحروجها . (۹) ص ف: – دليل، ثم «وأنه» . (۱۰) ف: يكرر «فيه مضاد ... أَنْ يَكُونَ كُونِهَا » . ((١١) ص : يكون كُونها . (١٢) ص : واذ لم . (١٣) ف : - في . 40

(١٤) ص ف: المحدث . (١٥) ب: + هذه الأفعال. ُ ٨٧ (١) ص: – محدث لها ولا مدبر . (٢) ص: يكون . (٣) ص: – المحدث . (٤) ص: فيكون . (٥) ص: بعد كلّمة « ذلك » كلمة غير واضحة ، ولعلها « الصافع » ، وهي

44 مكتوبة أيضاً في الهامش.

41

و إِن كَانَ أَحِدَثُهَا بِالقَدْرَةُ وَالْاخْتَيَارُ ﴾ فلا يخاو أن يكون قادرًا على ألَّا تكون الحوادث التي يوجبون (٦) وجودها عند كون الشمس في برج (٢) الثور ومقابلتها لما قابلته ، أو غيرَ قادر على ذلك . فإن كان غير قادر عليه ، وجب تمانعة هذه الأَفلاكِ له (٨)وغلبتُها إياه – وذلك يقتضي نقصه وحدوثه . و إن كان صانعها (١) قادرًا على المنع من وجود هذه التأثيرات ، مع وجود الأفلاك ومقابلتها وتربيعها وتسديسها (ف ٣٩ و) وتبوت طبائعها ، ويقدر على إيجاد غيرها من الحوادث، بطل أن تكون (١٠) لهذه الكواكب أفعال وتأثيرات (١١) وطباع توجب حدوث ما يجدث في عالمنا ، وثبت أن ذلك أجمع فعلُ فاعل قادر مختار ، ليمـــــدِثه إذا شا. ويتركه إذا شا. – ولبست هذه من صفات المطبوع على الأفعال بسبيل . ٨٨ وصما يمل أيضاً على أنه لا يجوز أن تكون هذه التأثيرات والحوادث الأرضية والساوية من فعل هذه (١) الكواكب (ص ٣٠ ظ) أنها لو كانت من فعلها ، لم تخل من أن تكون فعلت هذه الأمور وهي قادرة عليها أو غير قادرة على ذلك (٢) . فإن كانت غير قادرة على ذلك استحال وقوع الأفعال منها كما يستحيل وقوع القصد والاختيار وحل الإشكال وعمـــل الهندسة (٢) ودقائق الكتابة والنساجة والذرع والمساحة ، عندهم وعندنا ، مئن ليس بقادر. وذلك لأَن الفعل إِنَا تعلق (٤) بفاعل حي قادر من حيث كان فعلًا . فإذا جاز وقوع بعض الأفعال من غير قادر ، خرج جميعها عن (°) الحاجة إلى التعلق بقادر. وفي بطلان ذلك دليل على أنها لا يجوز (٦) أن تكون غير قادرة . وإن كانت قادرة على ما كان منها ومختارة له ؟ فلا يخلو (٢) كل واحد (١) منها ؟ قديمًا كان أو محدَثًا (١) ، من أن يكون قادرًا على ممانعة الآخر من فعله والاستبداد

(ف ٣٩ ظ) بوجود مراده دون مراد مخالفه ، أو لا يحون فيها قادر (١٠) على

<sup>: (</sup>٢) ص: توجبون. (٧) ص: - برج. (٨) ص: - له. (٩) ص ف: + تعالى.

۲۳ (۱۰) ص: یکون . (۱۱) ب ص: وتأثیر . ۲۳ (۱۰) ف: – هذه . (۲) ص: علیها . (۳) ص ف: الهندسي . (٤) ص:

ع م يتملق . (ه) ف: في . (٦) ب: تجوز؛ ف: بدون نقط . (٧) ف: + أن يكون . (٨) ب ف: واحدة . (٩) ب ف: قادراً . (٨) ب ف: واحدة . (٩) ب ف: قادراً .

ذلك (١١) ، أو يكون بعضها قادرًا على هذا وبعضها غير قادر عليه . ويُساق معهم دليل التانع بعينه ، فإنه مفسد لقولهم وموجب لحدوث سائر هذه الأفلاك ، وفيه ترك دينهم (١٢) بقدمها .

٨٩ فاما من قال من المنجمين إن هذه الكواكب محدثة وإنها
 (ص ٣١ و) حية قادرة قاصدة > وجوز (١) تمانعها ولحوق العجز بها – فإنهم لا هسيل لهم إلى العلم بكونها قادرة مختارة وما معهم فيه سوى المدعوى .
 فيقال لهم : لم قلتم إن هذه الأفلاك حية قادرة ? فإن قالوا : لظهور ما ظهر بمن سيرها وقطعها البروج وكونها فيها على ترتيب ونظام (١) في الأوقات المعلومة .
 (ب ٢١ ظ) قيل لهم (١) : وما الدليل على أن هذه الحركات من فعلها وأنها قادرة عليها مع علمنا وإياكم بأنه قد يتحرك الحي والميت والقادر ومن ليس بقادر > فما في ظهور الحركات منها ما يدل على أنها قادرة ? وما أنكرتم أن ١١ يكون صانعها غالقاً للسير (١) وقطع البروج فيها ?

٩٠ فارد فالوا: الذي به نعلم أن ما يظهر من حركات الناس وتصر فهم المعلل لهم ، به نعلم أن سير هذه الكواكب وكونها في البروج فعل لها . ويقال لهم : لم قلتم ذلك ? وما أنكرتم أن يكون علم الإنسان بأن نفسه المناه فأعلة لقيامه وقعوده وضروب (ف ٤٠ و) تصر فه المتعلق بقدرته ، هو وجوده لنفسه قادرة على ذلك ومختارة له ، وعلى خلاف صفته إذا دُفِع (أ وسُحب المنفسة قادرة على ذلك ومختارة له ، وعلى خلاف صفته إذا دُفِع (أ وسُحب المنفسة واضطر إلى حركة مثل حركة (أ الحمي والفالج ? وأن يكون علمه بأن غيره من الناس المتصرفين في الصياغة والكتابة مختارون (١٠ لذلك وقاصدون (١٠ من الناس المتصرفين في الصياغة والكتابة مختارون (١٠ لذلك وقاصدون (١٠ وص ٣١ ظ ) إليه وقادرون (١٠ عليه يقع اضطرارًا من وجه يَلزم النفس العلم به ? لا أننا قد نُضطر إلى علم (١٠ كون المريد منا مريدًا والقاصد قاصدًا ، وأنه ٢١ به ? لا أننا قد نُضطر إلى علم (١٠ كون المريد منا مريدًا والقاصد قاصدًا ، وأنه

<sup>(</sup>۱۱) ص: - على ذلك . (۱۲) ب: تدينهم .

۱۹ (۱) ب: فافه جوز . (۲) ب: + و . (۳) ص: – لهم . (٤) ص: لسيرها . ٢٣ ۹۰ (۱) ف: – محفع و . (۲) ص: – مثل حركة . (۳) ص ف: مختارين؛ وفي ص

الكلمة مصححة . (؛) ص ف: وقاصدين؛ و في ص الكلمة مصححة . (ه) ص ف: وقادرين؛ ٢٥ و في ص الكلمة مصححة . (٦) ص ف : – علم .

ا بالصفة التي إذا كنا نحن عليها سُمِينا قادرين عند أحوال تظهر منهم (٧) كلست بأسباب الكونهم (٨) قادرين و (١) لا بأدلَة (١٠) على ذلك . ولكنا نضطر عند مشاهدتها والعلم بها إلى كونهم قاصدين وأنهم بصفة القادرين على سبيل وضع العادة ومستقرها . كما نضطر (١١) إلى خجَل الحجل ووجل الوجل وشجاعة الشجاع أو جبن الجبان عند أمور تظهر منهم ليست بأسباب الشجاعة والجبن ولا دلالة (١١) عليها ولكن العادة جارية بحصول العلم الضروري بأحوالهم عند حصولها (١٠) . وإذا كان ذلك كذلك ولم نكن مضطرين إلى العلم بأن النجوم مختارة قادرة حية ولا عالمين بذلك من جهة الاستدلال – لفقد الدليل عليه – ثبت أنه لا سبيل لهم (١١) إلى العلم بأنها حيّة قادرة .

۱۱ ودوران الفلك (ف ٤٠ ظ) على غط واحد وسجية واحدة غير مختلفة يدل على انها مجبولة على ذلك ومضطرة إليه ومطبوعة عليه على قول أصحاب الطباعانها مجبولة على ذلك ومضطرة إليه ومطبوعة عليه على قول أصحاب الطباعالكان ذلك أقرب . (ص ٣٢ و) لأن المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن يكون ما يضطر إليه على سجية واحدة . وليس كذلك المتصرف باختياره على سنّن لأنه يفعل الشيء وضده وخلافه . فتأثيرات هذه النجوم لما تُوثره على سنن واحد يجرى مجرى تأثير النار والثلج للتسخين والتهريد على سجية واحدة واحدة وتأثير الطعام والشراب وما جرى مجرى ذلك . فما ظهر من حكاتها أقرب وتأثير الطعام والشراب وما جرى مجرى ذلك . فما ظهر من حكاتها أقرب المنان يدل على قول أصحاب الطباع .

الأفلاك التي دونه بعظم (١) أجرام الرب ١٧ و) وضيائها وإشراقها وعلو الأفلاك الأعظم وهادة الأفلاك التي دونه بعظم (١) أجرام الرب ١٧ و) وضيائها وإشراقها وعلو ٢١ شأنها – فإنه من وساوس النفوس. وذلك أن عظم الجسم وعلو مكانه وشدّة

 <sup>(</sup>٧) ص: منه . (٨) ص: فكونُهُم . (٩) ص: -و . (١١) ب: دالة ؟ ص: لأدلة.
 ٢٣ (١١) ف: يضطر . (١٢) ب: دالة . (١٣)أي: عند حصول الأمور التي تظهر منهم ؟
 ولعل الأحسن أن نقرأ «عند ظهورها» . (١٤) ص: - لهم .

۲۵ (۱) ص: من. ۲۵ (۱) ب: لعظم.

إشراقه وضائه لا يدل على كونه حيًّا . وكذلك ظلمة الجسم ولطافت وصغر الشأنه لا يدل على المنع من كونه حيًّ . لأَنه قد يكون المضي، العظيم غير حيَّ والحسيس المظلم اللطيف من الأجسام حيًّا درّاكًا ، كالذرّ والبقّ وما جرى تجرى ذلك . فلا تعلّق في هذا (۱) .

٩٣ واما نعلفهم في إثبات تأثيرات هذه الكواكب بجمي (١) الزمان هند قرب الشمس وبرده عند (ف ١١ و) بعدها عن عالمنا وكون الاعتدال في زمن الخريف والربيع عند توشطها – فإن ذلك أجمع لا يدل على أن ما يجدث وفي عالمنا (ص ٣٢ ظ) من هذه الأمور من فعلها كا لا يدل حدوث (١) التهريد والتسخين في الأجسام عند مجاورة الثلج والنار على أن ذلك من فعلها (١) . ٩ وكل شيء نقضنا به على القائلين بفعل الطباع (١) من هذا الاستدلال كا فهو بعينه ناقض لنعلق المنتجمين به (١) .

٩٤ ومما بعرل على ذلك أيضاً أن هذه الحوادث الأرضية لا تخلو<sup>(1)</sup> أن تكون واجبة عن ذوات هذه <sup>(7)</sup> الأفلاك أو عن أكوانها في هذه الهروج . <sup>(1)</sup> فإن كانت كائنة مُوجبة عن ذواتها وجب أن تكون <sup>(۲)</sup> سائر الأجسام موجبة لمثل <sup>(1)</sup> ما توجبه هذه الأفلاك <sup>(٥)</sup> من هذه الآثار لقيام الدليل على تجانس ١٠ الأجسام وقا ثُل جرم المشتري وزُحل والشمس والقمر . فكان يجب أن يكون تأثير كل شي . منها كتأثير غيره سواء . وكذلك سائر أجسام العالم . وعلى ١٧ أنه لا بد من <sup>(١)</sup> أن تكون هذه الآثار ،وفي تعذر ذلك عليهم دليل على الأجرام <sup>(١)</sup> وأنفسها توجب حدوث هذه الآثار ،وفي تعذر ذلك عليهم دليل على الأحرام <sup>(١)</sup> وأنفسها توجب حدوث هذه الآثار ،وفي تعذر ذلك عليهم دليل على . ١٩

<sup>(</sup>٢) ص: + المعني.

۹۳ (۱) ص: بحاء؛ ف: بحما , (۲) ص: «حدوث التبريد و »؛ هذا المقطع مكتوب في الهامش، وجزوء الأعلى مقطوع . (۳) ب: فعلها ؛ ف: + معاً . (٤)-(٤) ص: هو ۲۳ استدلال وهو ناقض بعينه لما تعلق المنجمون به . (٥) ب : بهذا .

٩٤ (١)-(١) ف: يكرر هذه الفقرة مع «أو» مكان «أن» في أولها . (٢) ب: - هذه . (٣) من يكون . (٤) صن يكون . (٤) صن بمثل . (٥) صن ف: - هذه الأفلاك . (٦) ب ف: - من . (٧) صن يكون . (٨) ص: الأجسام .

٩٥ والله كانت هذه الحوادث إغا تحدث عن أكوان هذه الأجسام في تلك (ف ١١ ظ) البروج ، فيجب أن يكون كون القمر أو(١) المشتري في برج الحمل موجبًا لما يوجبه كون الشمس فيــه (٢) . لأَنْ كون كل جرم ، نيرًا ٣ كان أو غير نير ، رطبًا (ص ٣٣ و ) كان أُو (٢) يابسًا ، في المكان من جنس كون غيره فيه . أَلا ترى أن كون الزئبق (٤) والبلسان في القدح والمكان المعيَّن من جنس كون الماء فيه ، وكذاك كون الجمرة في المكان من جنس كون القطعة من (٥) الثلج فيه ? وإذا ثبت ذلك ، وجب أن يكون كون (٦) كل كوكب في برج من هذه البروج موجبًا لمثل ما أُوجبه (٢) كون غيره فيه . لأَن الشيئين المتاثلين يجب أن يكون تأثيرهما والموَجب عنها واحدًا . ألا ترى انه لمَّا كان كون القمر في برج الحمل من جنس كون الشمس فيه ، وجب أن يصير (٨) كل واحد من الكونين في تلك المحاذاة وذاــك البرج بعينه ، فكذلك يجب أن يكون سائر موجبات الكونين واحدًا ? وكذلك السوادان المتاثلان (٩) يجب أن يكون تأثيرهما (ب١٧ ظ) في المحل والمنظر (١٠) تأثيرًا 14 واحدًا ؟ ولا يجوز أن يكون أحدهما مسوّدًا والآخر مبيّضاً . وكذلك الحرارتان والبرودتان (١١) لا يجوز أن تكون إحداهما (١٢) مسخَّنةً والأخرى (١٢) (ف ٢٢ و) مبر دة .

الا واذا الشمس وإذا كل كذلك وجب أن يكون تأثير الشمس وإذا كانت في برج الحمل وهو تأثير المريخ أو (الله وأدا المريخ أو (الله كانت أحدهما) فيه وكانت في برج الحمل ومو تأثير المريخ أو (الله وأبدنا فيه وأو بعض الحجارة (الله وأبدنا فيه وأو بعض الحجارة (الله وأبدنا فيه وأو بعض المحجارة (الله موجباً من التأثير مشل الموجب عن كون الشمس فيه وإن لم يصح وجود

٢١ (٥) ب ف: و . (٢) ف: فيها . (٣) ص: أم . (٤) ص ف: الزنبق .
 (٥) ب: قطعة ، و - من ؛ ف : - القطعة من . (٢) ص : - كون . (٧) ف: يكرر
 ٢٢ الفقرة «أن يكون كون ... ما أوجبه » . (٨) ص ف: يصيرا بكل . (٩) ف: السوادين المتماثلين . (١٠) ف: والمنظرة \* (١١) ف: الحرارتين والبرودتين . (١٢) ف: أحدهما .
 ٢٥ (١٣) ف: والآخر .

۹۶ (۱) ب: فادا. (۲) ب ف: و. (۳) ب ف: كانا ، و – أحدهما. (٤) ص: ٢٧ الأحجار.

كون الشمس في الهرج والدقيقة في الدرجة ، اذا كانت مقارنة لزحل او مقابلة لبعض الطوالع؟ ما تو ْتُره (٢) إذا لم تكن (١) تلك (١) في المقابلة والمقارنة. (ص ٣٣ ظ) وفي إجماعهم على بطلان ذلكِ دليل على أن هذه التأثيرات لا يجوز أن تكون واجبة عن ذوات هذه الأَفلاكُ (١٠)، ولا عن ذوات أكوانها في البروج ، ولا كائنة عنها على سبيل الطبع ، ولا على وجه القدرة والاختياد . فلا معنى إِذَا (١١) لنسبة هذه الآثار إِلَى الأَفلاكِ.

٩٧ فاله قال قائل منهم (١): ما أنكرتم أن يكون تعلق هذه الآثار بالأفلاك ونسبتها إليها على حسب تعلق الحكم بالعلة ونسبت إليها ? وذلك ككون العالِم عالمًا والقدادر قادرًا والمتحرك متحركًا ، الواجب عن العلم والقدرة والحركة ، لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الطبع ، قيل له : لا يجب ما قلتَه من وجوه . أحدها أن الحكم عندنا ؟ الدي زعمتَ أنه موجب عن (ف ٢٤ ظ) العلة ، ليس هو شيئًا (٢) غير العلة ؟ بل كون العالم عالمًا والمتحرك متحركًا ليس بمعنى أكثر من وجود الحركة والعلم فقط. فيجب على هذا ألَّا تكون هـذه الحوادث الكائنة في الأرض معنى سوى ذوات الكواكب أو كونها في تلك البروج. وهذا جهل لا يصير إليه (٢) أحد.

٩٨ والوجه الاخر أن الحكم الواجب عن العلة لا يصح أن ينفصل عن العلة ولا(١) عن الذات(١) التي توجد بها العلة . فلذلك لم يجز أن تكون الحركة موجبة (ص ٣١ و) لكون غير مَن وجدت به متخركاً . وكذلك العلم والإراده وسائر مــا يوجِب حكماً لا يجوز أن يوجب حكماً في غير محله . فيجب الذا كان ذلك كذلك اللَّا توجب أنفس هــذه الأَفلاك أو (١)

<sup>(</sup>٥) ب: – كل. (٦) ص ف: نجمين. (٧) ف: يؤثره. (٨) ف: يكن. (٩) ص ف: حكل. (١) ص ف: النص كلمة « الأفلاك » مشطوبة ، وفي الهامش كتبت 24 كلمة « الكواكب » . (١١) ب: إذن .

٧٧ (١) ف: «منهم » قبل «قائل » . (٢) ص: شيي ً؛ ف: شي . (٣) ب ص: ٩٧ « إليه » بعد « أحد » . ٨٩ (١) ص ف: - لا. (٢) ف: اللوات. (٣) ب: و.

كونها في البروج شيئًا من التأثيرات إلا في أنفسها ومواضع أكوانها . وفي العلم بانفصال هذه الأفلاك عن ذوات البروج ومحل أكوانها دليل على فساد تشبيههم ما ادّعوه بالعلة والحكم .

واله (۱) قالوا : أفليس الفعل والعدل والتفضل يوجب كون الفاعل وفاعلاً والعادل عادلًا وإن لم يوجد ذلك في فاعله (۱) لأن الفعل (۱) والعدل من الله تعالى منفصل من ذاته (۱) قيل لهم : ليس للفاعل بكونه فاعلاً وعادلا حكم أكثر من وجود الفعل والعدل منه . (ف ٤٣ و - ب ١٨ و) وليس يتغير حكم نفسه بوجود الفعل ، كما يتغير حكم من ليس بعالم ولا مريد بوجود العلم والإرادة . فسقط ما سألتم عنه .

الفلاك على حسب تعلق الفعل المتولد عا ولّده من الأسباب ? قبل له (١) الكولا على حسب تعلق الفعل المتولد عا ولّده من الأسباب ? قبل له (١) أنكرنا ذلك لأمور . أحدها أن التولد عندنا باطل ، غير ثابت في أفعال الخلق ولا في أفعال الخالق تعالى . فلا معنى المشبيه الأمور به . والوجه الآخر أن هذه الحوادث لا تخلو (١) أن تكون متولدة عن ذوات الأفلاك (١) وأجرام الاه) ومن شبته أن خوات الأفلاك وأجرام الاها فقد ثبت عند كل أحد ممن ينفي التولد ومن يُشبته أن ذوات الأجسام لا تولد شيئاً . وعلى أنه لو جاز توليدها لهذه التأثيرات ، لوجب توليد الشمس لمثل ما يولده القمر وتوليد الصخور الصلاب وسائر الأجسام لما تولده (١) ذوات هذه الأفلاك (١) — لأنها كلها من جنس واحد ، وهذا باطل عندنا وعندهم .

ا الم وإله كانت هذه الحوادث متولدة عن أكوان هذه الأفلاك<sup>(۱)</sup> في المروج وجب أن يكون كون الشمس في برج الحمل مولِدًا لمثل<sup>(۱)</sup>ما يولده

۲۰ (۱) س: الكواكب . (۲) ب ص: ١١ .

۹۹ (۱) ب ص:فإن. (۲) ب ص:محله. (۳) ف:التفضل. (٤)ب ف:+ تعالى. ۲۳ (۱) ص ف: - منهم. (۲) ب: - له. (۳) ص: + إما. (٤) ص: ۲۳ الكواكب. (۵) ب ص: وجواهرها. (۲) ص: يولده. (۷) ص: الكواكب.

كون المشتري والقبر فيه — وذلك باطل عندهم . وإنا وجب ذلك لما قلناه من وجوب تجانس هذه الأكوان في المكان الواحد (ف ١٣ ظ) مع تغاير الكائنين فيه . وفي بطلان هذا دليل على فساد ما ظنّوه من ذلك. (١) ويجب والكائنين فيه . وفي بطلان هذا دليل على فساد ما ظنّوه من ذلك. (١) ويجب وإن لم يصح كون الشمس سائرة في برج القمر وكائنة في الدقائق التي يكون فيها القمر وأن يكون كون الشمس في تلك الدقيقة من فلكها ومن البرج وفيها الخادث متى وُجد — سواء كان في مقابلة الكائن فيه شي. أو لم يكن وسواء ربّع الكوكب أو سدّسه ولأن الكوكبين في ذلك المكان لا شك من جنس واحد . (١) بل كان يجب أن يكون كون الشمس في تلك الدرجة من البرج مواداً في كل وقت مثل الذي يولده في غيره — وهذا المطل باتفاق منا ومنه (١) . فسقط (٥) ما قالوه .

الم الفاعل في غيره على سبيل التولد (1) لا يفعل فيه إلا بأن الم عاسه أو عاس ما ماسه. ومحال عند أصحاب التولد أن يَخْتَرَعَ (1) فيه الفعل اختراعً بغير مماسّة له ولا مماسّة لما ماسّه. فيجب > إذا كان كذلك > ألا الم يصح فعل هذه الأفلاك فينا وتأثيراتها (1) في أنفسنا (ص ٣٥ و) وعالمنا إلا بأن عاسنا أو عاس ما ماسّنا . لأنه لو جاز أن تفعل فينا بالتولد على غير هذه السيل > لجاز وصح أن نفعل نحن أيضًا فيها تأثيرات وحوادث من غير أن غاسها أو غاس ما ماسها . وفي تعذر ذلك واستحالته دليل على استحالة فعل هذه الكواكب فينا على هذه (١٤) السبيل ، وإذا بطل ذلك صح أنه (ب ١٨ ظ) لا فعل ولا تأثير لهذه الكواكب فينا على هذه (١٤) السبيل ، وإذا بطل ذلك صح أنه (ب ١٨ ظ)

١٠٣ فأما من اقرَّ منهم بالإسلام وأذْعَن بجدوثها (١) وأنها متعلقة بمحدِث أحدثها ؟ وزعم أن الله تعالى جعلها دلالة على ما يجدث في العالم في أوقاته – ٢١

 <sup>(</sup>٣) ص: الكلام من هذا إلى آخر العدد ناقص ؛ ف: الكلام من هذا إلى « بل كان يجب » ناقص. (٤) – (٤) ب: ناقص. (٥) ب: فبطل بذلك.
 ١٠٢ (١) ف: + بما له جهةً. (٢) ب: ميخترع ؟ ف: بدون حركات. (٣) ص: وتأثيرها. (٤) ص: هذا. (٥) ب: + والأفلاك.
 ٢٥ (١) ب: لحدوثها.

ا فإنه أيضاً خبط وتخليط . لأن الدليل المتعلق بمدلوله لا بد أن (ف ؛ و)

تكون (٢) جهة تعلقه به معروفة معلومة – كجهة تعلق الكتابة بالكاتب

وبكون صانعها عالماً ، ودلالة الحوادث على حدوث ما لا (٢) يسبقها ولا ينفك منها ، ودلالة المعجزات على صدق صاحبها ، وأمثال ذلك بما قد عُرف جهة تعلق الدليل فيه (٤) بمدلوله . ولا وجه من قبله يُعلَم (٥) أن (٦) كون هذه الأفلاك (٢) في الهروج وسيرها وحركاتها (٨) دلالة (١) على حدوث ما يحدث من الأفلاك (٢) في الهروج وسيرها وحركاتها (٨) دلالة (١) على حدوث الهيج والفساد وعلى ما يستسر الناس بعلمه وما ينطوون (١٠) عليه .

١٠٤ وقد (ص ٣٥ ظ) أخبر الله تعالى (١) عن كذب مدّعي علم ذلك، ٩ وأنه تعالى المستبدّ بعلم ما كان وما (٢) يكون ، فقال تعالى (٢) : « وأُنتِكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ . » (الله فجعل ذلك من دليل النبوة 11 وبما (٥) لا يطُّلع عليه إلا من أُوحِيَ إليه (٦) به. وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ 14 غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي ِ أَرْضَ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَدِيرٌ. » (٧) وقال : «عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ٱدْ تَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ. »(^) وفي (١) نظائر هذه الآيات ما (١٠) يدل على أن علم ما يكون لا 'يدركه إلا علام (١١) الغيوب أو من أطلعه على ذلك . فكيف يدرك ذلك بقطع الأفلاك وسير 17 (ف ٤٤ ظ) النجوم ? وكيف يجتمع في قلب مؤمن تصديق الرسل وتصحيح الآيات مع اعتقاد تصحيح أحكام المنجمين واعتقاد كون(١٢)سير الأفلاك أدِّلة 19

 <sup>(</sup>۲) ص: یکون. (۳) ص: - لا، ومکانها فراغ. (٤) ص ف: منه. (۵) ص:
 ۲۱ - من قبله یعلم ؛ ف: + به. (۲) ب ص: - أن، و + لدلالة. (۷) ص:
 الکواکب. (۸) ص: وحرکتها. (۹) ب ص: - دلالة. (۱۰) ص: ینطوی.

۲۳ ٤٠١ (١) ف: سبحانه , (۲) ب ف: - ما , (۳) ب ف: - تعالى , (٤) آل عمران ٤٠ (٢٠ ب ف: - اب ف: - اب الله عمران ٤٠ (٢٠ ب ف: - اب الله ) ب ف: - اب الله عمران ٤٠ (٢٠ ب ف: - اب ف: - اب الله عمران ٤٠ (١٠) ب ف: - اب الله عمر خبير ٤٠ لقمان ٤٠ (١٠) الجن ٢٧ - ٢٦ - ٢٠ (٩) ف: - اب الله عمر خبير ٤٠ لقمان ٤٠ (١٠) من: - كون .

على علم ما كان (١٢) ويكون ? وقد رُوِي عن النبي ، صلى الله عليه وآله ، وسلم (١٤) أنه قال : « من صدَّق كاهناً أو عرّافاً – وفي بعضها : أو منجماً (١٠) – فقد كفر بما أنزل (١٦) الله على قلب محمد » (١٢) ، في أمثال لهذه الرواية يطول ٣ ذكرها (١٨).

<sup>(</sup>١٣) ص: ما يكون وما كان. (١٤) ب: – وآله وسلم ؟ ف: عليه السلام. (١٥) ص ه ف: – وفي بعضها أو منجماً. (١٦) ص ف: أنزل ، و– الله. (١٧) ب: + صلى الله عليه ؛ ص: + صلى الله عليه وآله وسلم. (١٨) ص: + ونحوها.

### [ الباب السادس ]

### باب الكلام على أهل التثنية

القائلين بأن العالم (ص ٣٦ و) من أصلين أحدهما نور والآخر ظلام > لم يزالا متباينين > ثم امتزج منها جزآن (١) وأن النور خير حكيم بطبعه > وأن الظلام شرّير سفيه بطبعه .

العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال العدال ال

النورُ والظلام النورُ والظلام النورُ فاله فيل : ولم أن يكون النورُ والظلام المختلفان (۱) في الجنس أجساماً ? قبل له : أنكرنا ذلك لقيام الدليل على أن المختلفان (۱) في الجنس أجساماً ? قبل له : أنكرنا ذلك لقيام الدليل على أن الأجسام كلها من جنس واحد من حيث كان كل واحد منها (۱) يسد مَسدً الآخر وينوب منابه و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱) من الحركة الآخر وينوب منابه و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱) من الحركة المنابع و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱) من الحركة المنابع و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱) من الحركة المنابع و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱) من الحركة المنابع و يجوز عليه من الوصف مثل ما جاز على غيره (۱)

١٧ (العنوان) (١) ص: - آن.

٠٠٥ (١) ب: فإن . (٢) ص: ما . (٣) ف: نوراً . (٤) ص ف: لمر .

۱۹ (٥) ص ف: باختيار .

١٠١ (١) ص ف: المختلفين . (٢) ب ص: منها . (٣) ب: عليه (مكان «على غيره»).

الفاده و الدلالة على النها ليسا بقديمين و فهو ما قدّ مناه من الدلالة على المناه من الدلالة على الفاده مناه من الدلالة على الفاده من الله المناه المن

۱۰۸ واما ما بدل على أن النور والظلام ، وغيرهما من الأعراض ، لا ٢١ كيوز أن يكونا فاعلين بالطباع ولا بالاختيار لحير ولا شرّ ولا نفع ولا ضرّ.،

<sup>(</sup>٤) ص: أنها. (٥) ص ف: - ما هو. (٢) ص: حركة أو سكوناً أو امتزاجاً أو تبايناً ٣٠٧ أو إرادة أو علماً. (٧) ف: - واحد. (٨) ف: متشابه. (٩) ب: + ولا مريدين. (١٠) ص: - ولا. (١١) ص ف: بقايمين. (١٠) ص: - ولا. (١١) ص ف: بقايمين. (٢٠) ص: حبه. (٢) ف: قدمنا. راجع العدد ٣٠ وما يليه.

ا فهو أن الدلالة قد قامت على أن الفاعل لا يكون إلّا حيًّا قادرًا مختارًا ، وأن هذه الصفات مستحقًّة (ب ١٩ ظ) لمعان (١) توجد بالموصوف، وسندل على ذلك فيا بعد إن شاء الله (٦) . وقد اتنفقنا على استحالة قبول الأعراض للأعراض (ف ٤٦ و) فبطل أن تكون فاعلة ولو جاز وقوع بعض الأفعال من الأعراض ومن الوات وبفعل الطباع ، لجاز وقوع القصد والاختيار والعلم والنظر ونساجة الديباج بالتصاوير ودقائق المحكات من الأعراض والموات وبفعل الطباع ، فإن مروا على ذلك ، تركوا قولهم ؟ وإن أبوه ، لم يجدوا في (١) ذلك فصلًا .

الم ولا ثنا أيضاً () وجدناه لا ينفك من شخصين – إما خفيف (ف الم و شخصين بالم و الشوق إلى معدنه والتصاعد واللحوق بعالمه والشوق إلى معدنه وموضع مركزه و أو ثقيل مظلم شأنه الهبوط والانحدار وخرق الحفيف والاعثاد على ما تحته كالحديد والصخر والأرض وغير ذلك من الأجسام الثقيلة المعتمدة على ما تحتها والموهنة لحاملها ككارة (ص ٣٨ و) الحمال وسائر الأجسام

۲۴ (۱) ص ف: لمعاني . (۲) راجع البابين الثامن عشر والتاسع عشر . (۳) ب: من . (۳) من ف: - من . (۳) ص ف: ليس .

٠٥٠ (٤) ص ف: - والنور . (٥) ص: + شخص . ١١٠ (١) ص: « أيضاً » بعد « وجدناه » ؛ وجدناه : أي العالم .

الواقفة بالحبس والاعتماد<sup>(۱)</sup>. وما كان من هذا الضرب فهو من أشخاص الظلام ، والأول الحفيف من أشخاص النور . فوجب أن يكون سائر أجسام العالم لا تنفك من نور وظلام .

الما فيقال لهم: و(١) لم قلتم إن سائر الأجسام لا تنفك من ذلك (١) لأنكم لم تجدوا خلافه ? ولم زعمتم أن القضاء على غائب الأمور وما نأى من ه العاكم عناً بجرد الشاهد والوجود ثابت صحيح ، وأن الشيء دال على مثله وكل ما انفصل عنه ? فلا يجدون في ذلك سوى الدعوى . ثم يقال لهم: ما أنكرتم ان يكون في أجسام العالم ما طبعه الوقوف ، كالهواء وما جرى مجراه فيكون لا منحدرًا ولا متصاعدًا ? وما أنكرتم ، إن دل (١) اختلاف حركة جزئيّات النور والظلام في هذا العالم لطلب المركز والشوق إلى كليتها (ف على اختلاف جنسيها (آ) ، أن يدل وقوف كلية الظلام والنور في عالمها (ف ٤٠ و) وموضع الموركزهما على تماقلها وتجافسها (ب ٢٠ و) واتفاق طباعها ? فإن مروا على ذلك تركوا (١) قولهم ؟ وإن أبوه نقضوا استدلالهم على اختلاف جنس النور والظلام الموروا على ذلك وطباعها باختلاف حركات جزئياتها (١) .

١١٢ ثم يفال فرم (ص ٣٨ ظ) في جواب الدلالة (١) الثالثة التي هي ١٥ عادهم ومفزعهم : ما أنكرتم على اعتلالكم من أن يكون العالم بأسره من طبائع أربع – حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة – على ما قاله الأطباء وأصحاب الطبائع ? فإن مروا على ذلك تركوا دينهم ؟ وإن راموا فصلًا لم يجدوه . وإن هم قالوا:إن سائر الأجسام المركبة من الطبائع الأربع (١) لا يخاو (١) أن (١) وينهم تكون ذوات ظل أو ليست بذوات ظل (١) كفوجب أنها (٥) من نور وظلام. قيل

<sup>(</sup>٢) ص ف: والعهاد .

۱۱۱ (۱) ص: –و. (۲) ب: + أ. (۳) ص: يدل. (٤) ص ف: جزويات. (٥) ب: كُلَّيْها. (٦) ص ف: لاختلاف جنسها (–على). (٧) ص: + دينهم ، والكلمة ٢٣

 <sup>(</sup>٥) ب: كليها، (٩) ص ف: لاختلاف جنسها (–على). (٧) ص: + ديهم ، والكلمة ٢٣ مشطوبة. (٨) ص: جزوياتها ؛ ف: جزوياتها .

۱۱۲ (۱) ص ف: الأدلة. (۲) ص ف: الأربعة. (۳) ولعل قراءتها «تخلو» أحسن ۲۵ في سياق الكلام. (٤)–(٤) ص ف: يكون ذا ظل أو ليس بذي ظل. (٥) ف: ان يكون.

الملم (١) : وجميع الأجسام التي لا تنفك من أن (١) تكون ذوات ظل أو ليست بذوات ظل (١) لا تخلو (١) ولا تنفك (١) من الطبائع الأربع ، والم فصل في ذلك (١) وكذلك يعارض أصحاب الطبائع إذا استدلوا بالشاهد والوجود فياز مون قول الثنوية، ثم يؤخذ الفريقان بأن تكون الأجسام من أجناس كثيرة وما لا غاية له ، من نحو الحركات والسكون والروائح (١١) والطعوم والألوان واللين والحشونة والحياة (١١) والموت وغير ذلك بما لا تنفك منه (١١) أجسام العالم . فإن ركبوه تركوا قولهم ، وإن أبوه نقصوا استدلالهم (ف ١٤ ظ) ولم يجدوا من المعارضة فصلا (١٠) فصلا (١٠)

الذين يقولون (١) إن الأصول ثلاثة: نور خالص و والمال المحرقيو فيم (١) الذين يقولون (١) إن الأصول ثلاثة: نور خالص وظلام خالص وأصل (ص ٣٩ و) ثالث معدّل بينها ليس بنور ولا ظلام وق الظلام دون النور (٢) – لم قلم ذلك ? فإن قالوا: لما ثبت من فلاه وتنافرهما (١) والظلام وتنافرهما (١) وفلا بد من أصل ثالث معدّل بينها. يقال لهم فهل فهل في يخلو ذلك الأصل من أن يكون من جنسها أو من جنس أحدهما أو على المناقب فلا أن يكون نورًا ظلامًا وألا يعدّل بينها – وذلك محال ، و إن كان من جنسها وجب أحدهما و وكيف لم يحتنع إلى معدّل بينها وهو ضدّ للآخر? وكيف لم يحتنج إلى معدّل? وكيف لم يحتنع إلى معدّل? وكيف لم يحتنع إلى معدّل؟ وأب كان من خله وينها كحاجتها لموضع اختلافها (١) وتضادّهما ، ولا جواب عن ذلك .

<sup>٢١ (٢) ص: - لهم. (٧)-(٧) ص ف: يكون ذا ظل أو ليس بذي ظل. (٨) ص: يخلوا ؟ ف: بدون نقط. (٩) ص ف: ينفك. (١٠)-(١٠) ف: يكرر هذا المقطع. (١١) مركباً:
٣٧ هكذا كتبت في كل المخطوطات، ولمل الأفضل أن تكون بصيغة التثنية. (١٢) ص: - والروائح.
(١٣) ص ف: والحيوة . (١٤) ص: عنه . (١٥) ص: - ولم يجدوا من المعارضة فصلا.
٣٥ ١١٣ (١)-(١) ب ص: ويقال لمن زعم منهم. (٢) المرقبونية: راجع «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لفخر الدين الرازي، القاهرة ١٩٣٨، ص ٩٨ والتعليق . (٣) ب: - فوق الظلام ودون النور . (٤) ب: تنافيها . (٥) ف: فلا . (٢) ص ف: مخالف . (٧) ص ف: طم . (٨) ص: خلافها .</sup> 

#### il sun

المنى هو تباين ? فان قالوا : لأنفسها . قيل لهم : فيجب أن يكونا متباينين تلفي هو تباين ؟ فان قالوا : لأنفسها . قيل لهم : فيجب أن يكونا متباينين ؟ في حال امتزاجها(۱) لوجود أنفسها(۱) ؟ حتى يكونا متباينين ممتزجين . وما أنكرتم أن يكونا أيضاً ممتزجين لأنفسها(۱) ؟ فإن قالوا:هو كذلك. قيل لهم : فرف ١٨ و) فامتزاجها إذًا هو تباينها ؟ لأن الامتزاج (ص ٣٩ ظ) والتباين هو هما . فإن قالوا : أجل . قيل لهم : فإذا كانت الدنيا (ب ٢٠ ظ)لأجل ٧ متزاجها ؟ ولم تكن لأجل تباينها ، فيجب أن تكون الآن دنيا وألّا تكون دنيا . لأن التباين هو الامتزاج ، ويجب أن تكون الآن دنيا وألّا تكون ولأنفسها لم تكن . وهذا يوجب أن يكون ما له وُجد الشيء وكان (١٤) هو بعينه ما له عُدم ولم يكن . وإن (١٥) جاز ذلك ، جاز أن يكون ما له تحرك اله يكون الم يكن . وإن (١٥) جاز ذلك ، جاز أن يكون ما له تحرك اله يكون الشيء قديًا له يكون حادثًا مستفتحًا . وذلك باطل با تفاق .

۱۱۰ واله (۱) فالوا: تباين الأصلين معنى ثالث لا يقال هو هما-أقرّوا بقدم أصل ثالث هو تباين ونور وظلام وتركوا التثنية . وقيل لهم أيضاً : ١٥ خيرونا (٢) عن التباين – أبطل لما جاء الامتزاج أم لا ? فإن قالوا : بطل . قيل لهم : فإذا جاز عدم القديم ، الذي هو التباين ، وبطلانه لعلة ما ، فلم لا ، كبوز بطلان النور والظلام القديمين وعدمها لعلة ما وسبب يقتضي ذلك لها (٢) ? فإن مرّوا على ذلك لها "تركوا دينهم ، وإن أبوه لم يجدوا فصلًا. وإن (٥) قالوا: ١٩ بل التباين باقيم موجود في حال (١) وجود الامتزاج. قيل (ص ٤٠ و) لهم : فيجب أن يكون مترجين ، وأن تكون (١) (ف ٤١ ظ) اليوم دنيا وألا ٢١ أن يكونا متباينين ممتزجين ، وأن تكون (١) (ف ٤١ ظ) اليوم دنيا وألا ٢١

١١٤ (١) -(١) ص: حتى يكونا متباينين ممرّجين لأنفسها. (٢) ب: + في حال تباينها .
 ٢٣ ص: يكون . (٤) ص: فكان . (٥) ب : فإن .

<sup>(</sup>۱) ف: فإن . (۲) ص ف: فخبر ونا . (۳) ب: – لها . (٤) ف: هذا . (٥) ص: فإن . (٦) ب: حالة . (٧) ص: يكون؛ ف: بدون نقط .

كتاب التمهيد – ه

ا تكون (۱) دنيا كالوجود الامتزاج والتباين اللذين كانت لأحدهما ولم تكن اللآخر (۱) – وهذا جهل ا

٣ ١٦٦ والد فالوا: إن تباين الأصلين محدث وامتزاجها محدث. قيل لهم: فهل ينفك الأصلان (۱) من التباين والامتزاج ? فإن قالوا: نعم – تركوا قولهم (۱) بتباين الأصلين في القدم . وإن قالوا: لا . قيل لهم: فيجب القضاء على حدوث النور والظلام ، إذا كانا لا ينفكان من حادثين ولا يخاوان منها وكنا (۱) قد بينا أن ما لم ينفك من المحدث ولم يسبقه ، فهو محدث مثله (۱) وإن قالوا: لا غاية لتباين الأصلين وامتزاجها ، وإن كانا حادثين ؛ ولا تباين وإن قالوا: لا غاية لتباين الأصلين وامتزاجها ، وإن كانا حادثين ؛ ولا تباين وإلا وقبله امتزاج ، ولا امتزاج إلا وقبله تباين أبدًا لا أوّل لذلك ولا غاية .
 ١١ على قولكم هذا لا أول له ولا شيء منه إلا وقد كان قبله مثله وتباين يخالفه إلى غير غاية (۱).

10 المحوادث يقتضي قدم الوائم الم تكن (ص ٤٠ ظ) عن عدم . وقولكم الأول للحوادث يقتضي قدم الوائم الم تكن (ص ٤٠ ظ) عن عدم . وقولكم الله فيها إنها حوادث " نقض لذلك . لأن القول «حوادث » هو جمع «حادث». والحادث حقيقته أنه ما أو وجد عن عدم . فحقيقة الجمع الذي يقع عليه الاسم المعادث عن عدم . ومن المحال أن يدخل (ف ٤١ و) في جمع (الحوادث ما لا أول لوجوده ، فحال إذًا قولكم إن ما وقع عليه قولكم «حوادث» الموادث» لا أول له أول له ، ولا جواب لهم عن ذلك .

 <sup>(</sup>٨) ص ف: يكون . (٩) ف: لآخر . (١٠) ص: + فان مروا على ذلك تركوا دينهم
 ٢١ وإن أبوه لم يجدوا فصلاً .

۱۱۳ (۱) ص: الأصل. (۲) ص ف: دينهم. (۳) ص: فكنا. (٤) ب: ٢ – مثله ؛ راجع العدد ٣٨. (٥) ب: – هذا. (٦) ص: ذلك (مكان «غاية»).

۲۳ – مثله ؛ راجع العدد ۳۸ . (ه) ب: – هذا . (۲) ص: ذلك (مكان «غاية ») .

۱۱۷ (۱) ص: حوادث . (۲) ص: – ما . (۳) ص: جميع . (٤) ص: حوادث .

۲٥) ص: بعد «له» كلمة مشطوبة غير واضحة.

The same

۱۱۸ و بقال الدّ يصانية (۱) منهم : لم زعمتم أن الظلام موات فعاًل الشر بطبعه دون (ب ۲۱ و) النور ? فإن قالوا : لأنها كلاً كانا خلافين بأنفسها توكان النور حيًّا بذاته ، استحال أن يكون الظلام حيًّا بذاته ، يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون الظلام محدّتاً ؟ لأنه كلاً ثبت من قولكم أن النور تديم بذاته (۱) استحال أن يكون الظلام قديًا بذاته (۱) ونفسه ، ولا جواب لهم (۱) عن ذلك .

#### عليه

#### älima

المام على المام المام المام المام المام المام المام المام النور أو من أشخاص الظلام ؟ طلام ». هل يخاو (۱) أن يكون من أشخاص النور أو من أشخاص الظلام ؟ فإن قالوا : لا ، قيل لهم : فِن أيها هو ؟ فإن قالوا : من أشخاص النور . ١٥ قيل لهم : فقد كذب النور إذًا في قوله «أنا (٢) ظلام » > لأنه ليس بظلام - وهذا نقض قولكم . وإن قالوا : من أشخاص الظلام ، قيل لهم : فقد صدق ١٧ الظلام (٢) في قوله «أنا ظلام » > ووُجد الصدق (ف ٤٤ ظ)والكذب من جوهو الظلام ، من جوهو

۱۱۸ (۱) الدیصانیة: راجع «اعتقادات فزق المسلمین والمشرکین» لفخر الدین الرازی، القاهرة ۱۹ (۱) الدیصانیة: راجع «اعتقادات فزق المسلمین والمشرکین» لفخر الدین الرازی، القاهرة ۱۹۸۰، ص ۸۸ والتعلیق. (۲) ب: لذاته. (۱) ب: له.
 ۲۱ (۱) ب: له.
 ۲۲ (۱) ف: هنا « یخلو » ؛ (راجع العدد ۳۱، تعلیق ۲). (۲) ف: إذه.
 ۲۳ (۳) ب ف: - الظلام.

#### al-ma

١٧ **١٢١ و ُيالُون** أيضاً عمَّن خبَّا شيئاً في موضع ثم <sup>(۱)</sup> نسيه وذهب عنه ذكره و فيقال لهم : أليس قد صار الذاكر (ف ٥٠ و) ناسياً <sup>(۱)</sup> ووقع الذكر والنسيان ، مع تضادّهما واختلافهما ، من جوهر واحد ? فَلِم َ لا يجوز أيضاً

<sup>(</sup>١) ف: - ذلك جاز . (٥) ب: والعدل والجور . (١) ب: دينهم .

۲۱ (۱) ن: -أيضاً. (۲) ص ف: خبر. (۳) ب: -غير. (٤) ب: + خلاف. (٥)-(٥) ص: بقصد القاصد إليه والعالم به. (٦) ف: - له. (٧) ص: +له.

٢٣ (٨) ص ف : معلى (٩) ف: وصف . (١٠) ص ف: خبر . (١١) ص ف: + + ليس . (١٢) ص ف: -خلاف . (١٣) ص: أنكرتم . (١٤) ص: في .

٢٥ ٢١ (١) ب: و . (٢) ب ص: الناسي ذا كراً .

وقوع العدل والجور من جوهر واحد ? فان قالوا: الواضع للشي، لم يَنْسَه ؟ و إِنَا غلبت عليه أجزاء الظلام ؟ وذكره باق قائم . (ب ٢١ ظ) يقال لهم : فالناسي إِذًا للشيء بغلبة أجزاء الظلام عليه ذاكر له في حال نسيانه - لأَن ذكره (٢) عندهم موجود في هذه الحال . وهذا دفع الحس والاضطرار . لأَن الإنسان يجد نفسه عند غلبة النسيان عليه غير ذاكر لما نسية أصلًا ولا عالما هوضعه . وهذا يدل على أن (ص٢١ و) الذاكر قد يصير ناسيًا بعد الذكر ؟ وهو الذاكر نفسه . وإن جاز ذلك ؟ جاز أن يصير المسخِّين مبرّدًا والمبرّد ٧ مسخنًا . وهذا نقض قولهم .

<sup>(</sup>٣) ص: عندهم ذكره . (١) ب: عندكم .

## [الباب السابع]

#### باب الكلام على المجوس

القائلين مجدوث (۱) الشيطان من شكة شكها شكها شخص من أشخاص النور في صلاته والقائلين بأنه حدث من فكر الله تعالى (۲) والقائلين بأنه حدث من عقوبة عاقب الله (۲) تعالى بها .

٧ ١٢٣ (ف ٥٠ ظ) الد قال منهم : لِمَ أنكرتم أن يجدث فعل من الله (١) هو الشطان أو غيره كمن فكرة فكرها أو شكّة شكّها أو عقوبة من الله (١) هو الشطان أو غيره كمن فكرة فكرها أو شكّة شكّها أو عقوبة على اعتب بها ? قيل له (١) : لقيام الدليل على استخالة الفكر والشك على القديم كما يستحيل عليه الجهل والموت والففلة والنوم وغير ذلك من الأفات الدالة على انقص من جازت عليه و (١) حدوثه . ولأنه لو كان سبحانه في أزله (٥) مفكرًا مرتابًا (١) شاكًا لاستحال (٧) أن يعلم وأن تقع منه الأفعال المحكمة الدالة على العلم والقصد . وذلك باطل بما قدمناه .

الفكر (١) والشك والعلم والجهل ? قيل لهم : لو جاز ذلك عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشك والعلم والجهل ? قيل لهم عنه الفكر (١) مع الفكر (١) والشك والعلم والجهل ألم عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشك والعلم والجهل ألم عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشك والعلم والجهل ألم عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشك والعلم والجهل ألم عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشك والعلم والجهل ألم عليه (١) مع صحة الفكر (١) والشكر (١) والعلم والعلم والجهل ألم عليه (١) والشكر (١) والعلم 
<sup>(</sup>العنوان) (١) ب: بأن حدوث ؛ ف: بأن (- حدوث) . (٢) ص: - تعالى .

١٧ (٣) ب: الله بها سبحانه وتعالى ؛ ص: الله بها .

۱۲۲ (۱) ب: «منهم» بعد «قال» ؟ ف: - منهم . (۲) ص: + تعالى . (۳) ص: لمم .

۱۹ (٤) ص: - و . (ه) ب: أوله . (٦) ف: مرتيباً . (٧) ص: كان يستحيل . ١٩ (١) ص ف: الفكرة . (٢) ص ف: - عليه .

وجود (٢) العلم له وجوازه عليه > لجاز خلوّه تعالى في القدم من الحياة والموت والقدرة والعجز – وذلك باطل من قولنا وقولكم . ففسد ما قلتموه . فأما حدوث الفعل عن العقوبة (٤) – فانه أيضاً باطل . لأن العقوبة التي ذكرتم لو كانت ثابتة الكانت فعلا وعرضاً من الأعراض . ومحال وقوع شخص الشيطان أو غيره من العرض على سبيل الابتدا . (٥) للفعل أو (١) التوليد > كما يستحيل حدوث سائر هالأشخاص من الأعراض على هذه (١) السبيل .

مسلة

٧

منها الشيطان (ف ٥٠ و) - أمحدَث ذلك أم قديم ? فان قالوا بقدم هذه ٩ منها الشيطان (ف ٥٠ و) - أمحدَث ذلك أم قديم ? فان قالوا بقدم هذه ١٠ الأمور ؟ ألزموا إحالة كون الباري عالماً وأوجب (٢) عليهم قدم الجهل. ثم قيل (٢) لهم : فان كان الشيطان ؟ قديمة حال كان الشيطان ؟ قديمة حال له فا أن يكون الشيطان قديماً لقدم ما كان عنه ? فان مرّوا على ذلك تركوا قولهم مجدوته ؟ (ب ٢٢ و) ولا خلاص لهم (٤) من ذلك . وإن قالوا : ١٣ إن الشك محدث ؟ وكذلك العقوبة والفكر عند القائل بكل واحد منها . قيل لهم : أفين محدث ؟ وفي ذلك العقوبة والفكر عند القائل بكل واحد منها . لا من محدث ؟ وفي ذلك التعطيل وإبطال الصانع . وإن قالوا : ١٠ كان قالوا : من ١٧ كان قد كان (١٠ الشيطان قبل الفكر والشك اللذّين كان عدث عدم عنها الفكر والشك اللذّين كان ووجد ؟

 <sup>(</sup>٣) ص ف: - وجود. (٤) ب: عقوبة. (٥) ص: كلمة «ابتدا» مكتوبة في الهامش.
 (٦) ب: و. (٧) ص: هذا.

ر) ب. و. (۱) ب. التفكر . (۲) ب: أوجب ؛ ص: أوجب ؛ ف: أوجب . (۳) ف: ۲۳ يقال . (٤) ص ف: ميرن . (٦) ص ف: ميرن . (١) ص ف: ميرن . (١) ص: – يكون . (٧) ص: وُجد . (٧) ص: وُجد .

ا الشك والفكرة - أشر هما أم خير ? فان قالوا : خير. قيل لهم : فخيرونا عن الشك والفكرة - أشر هما أم خير ? فان قالوا : خير. قيل لهم : فكيف كان عنها الشيطان الذي هو شر ؟ وما أنكرتم ؟ إن جاز ذاك ؟ أن يفكر الشيطان ؟ الذي هو شر " فكرًا هو شر " يتولد عنه ويقع الخير ? وإن جاز (ف ١٠ ظ) ذلك ؟ جاز وقوع التبريد عن النار والتسخين عن الثلج - وهذا نقض قولهم . وإن قالوا : إن الشك شر " لأنه ولد الشيطان الذي هو شر " من الشر وهو شر " من الشر وهو أصل الشيطان . وإن جاز ذلك ؟ فلم لا يجوز أن يفعل سائر الشرور وجميع أصل الشيطان . وإن جاز ذلك ؟ فلم لا يجوز أن يفعل سائر الشرور وجميع الشرور ؟ (ص ٣٠ ظ) وما الفصل في ذلك ؟ ولا فصل فيه .

ال الشيطان حدث عن عقوبة: من خلق العاصي المستوجب للمقاب? فاذا قالوا: بأن الشيطان حدث عن عقوبة: من خلق العاصي المستوجب للمقاب? فاذا قالوا: الله . قيل لهم : أفليس من كان منه العصيان (۱) شرًا (۲) كالذي كان منه ؟ فاذا قالوا : أجل . قيل لهم : أفليس قد (۲) خلق الله شريرًا عصاه ابتداء ، فاذا قالوا : أجل . قيل لهم : أفليس قد (۲) خلق الله شريرًا عصاه ابتداء ، وكان عندكم بذلك حكيمًا ? فلم لا يجوز على هذا أن يبتدي خلق الشيطان ، الذي كان منه الشر ، ويكون بذلك خيرًا (٤) حكيمًا ? فان راموا فصلاً لم الذي كان منه الشر ، ويكون بذلك خيرًا (٤) حكيمًا ? فا أنكرتم أن يخلق الله سائر الشرور ويكون بذلك حكيمًا ؟

١٩ مسئلة أخرى (١)

۱۲۸ و كذلك أيساً لو مه فيقال (۱) لهم: خبرونا عن الشيطان – أمحدَث هو ١٢٨ (١) ب: بأن . (٢) ص: + في النور (في الهامش) ؛ ف: النور (مكان «الله») . (٣) ف: + و . (٣) ص ف: + و الله . (٢) ص ف: شر . (٣) ص: فقد (– أفليس) .

(٤) ص: حكيماً خيراً . (٤) ص: حكيماً خيراً .

۲۵ (العنوان) (۱) ص: – أخرى. ۱۲۸ (۱) ص: يقال.

#### مسله

۱۲۹ و بقال الرم : إذا جاز قِدم النور ؟ الذي هو الباري سبحانه (۱) ؟ الذي الذي من قدم الشيطان ؟ الذي هو ظلام ؟ فان تعاطوا إقامة الدليل على حدث الظلام بشيء ؟ أريناهم به ؟ وبا هو أقوى منه ؟ حدث النور ؟ وبيّناً ١٣ بذلك أن الله تعالى (۱) ليس بنور ولا ظلام .

## مسئلة أخرى عليهم

۱۳۰ ويقال لريم : خبرونا عمّن (۱) سمعناه يقول: «أنا من خلق الشيطان » \_\_ من الذي خلقه ? فان قالوا : النور خلقه . قيل لهم : فقد خلق النور مَن ١٧ كذب وأضاف خلق نفسه إلى غير خالقه . وإن جاز ذلك ، جاز أن يخلق الظالم الجائر ، وجاز أن يخلق سائر الشرور . وإن قالوا : الشيطان هو الذي ١٩ خلق هذا القائل . قيل لهم : فقد صدق هذا الناطق ، وإن "جاز أن يخلق خلق هذا القائل . قيل لهم : فقد صدق هذا الناطق ، وإن "جاز أن يخلق

<sup>(</sup>۲) ص: +حلث . (۳) ب: - جميع . (٤) ب ف: + سبحانه . (٥) ص: + من . ۲۱ (۲) ف: - سبحانه . (٥) ص: + من . ۲۱ (۲) ف: - سبحانه . (۹) ب: أهل . ۲۳ (۲) ب ف: - سبحانه . (۲) ص: عن من . (۲) ب: فإن . ۲۳ (۱) ص: عن من . (۲) ب: فإن .

الشيطان (ف ٢٥ ظ) خيرًا صادقًا عليه و فما أنكرتم أن يخلق سائر الحير وجميع فاعليه و (ص ٤٤ ظ) حتى يكون منه الحير (٢) والشر ? وهذا ترك دينكم .

## مسئلة أخرى عليهم

١٣١ وبقال لهم : هل يجوز أن يخلق الله شِر يوًا كذَّاباً يعصيه ويشتمه ويفتري عليه ? فإن قالوا : نعم – تركوا قولهم ، وقيل لهم : فما أنكرتم (١) أن يَكُونَ خَالِقاً لَجْمِيعِ الشرور ? وإن قالوا : لا يجوز (٢) . قيل لهم: فخهرونا عن رجل كان مجوسيًّا دائناً بقواكم (١) ، ثم تهوَّد وانتقل عن المجوسيَّة وأكفر أهلها - مِن خَلْق مَن هو ? فَإِن قالوا : من خلق الشيطان . قيل: فقد فعل الشطان خيرًا معتقدًا (٤) للحق (٥) برهة من الدهر . وإن جاز ذلك ؟ جاز أن يخلق جميع الخير . وإن قالوا : هذا الرجل (٦) من خلق الرحمين (٧) . قيل لهم : فقد خلق الرحمان<sup>(۱)</sup> الشرير الذي تهوّد وتزندق وكذب عليه . وإن جاز ذلك؟ 11 جاز أن يفعل سائر الشرور . وإن قالوا : إن<sup>(۱)</sup> الذي تزندق وتهوَّد غير الذي كان مجوسيًّا . قيل لهم : فعلى هذا ما انتقل أحد (١٠) قط عن حق اعتقده ؟ والمعتقد للمجوسيَّة على ما هو عليه ، وإن صار إلى التدَّين باليهودية والزندقة ، لم يفارق ما اعتقده قط (١١) ولا بَرِئ منه . وهذا جعد الضرورة والحس َ لأن 10 الانسان (ص ٤٥ و ) يجد من نفسه اعتقاده (١٢) لغير ما كان معتقدًا له وذمَّه لما كان عليه بعد مدحه له . فلا معنى لمناظرة من انتهى إلى هذا الحد - وبالله التوفيق (١٢) ا

۱۹ (۳) ص: الشرور والحير . ۱۳۱ (۱) ص: + من . (۲) ب ف: – يجوز . (۳) ص: في النص « بقولكم » ،

٢١ وفي الهامش «بدينكم». (٤) ف: معتقد. (٥) ب: للخير. (٢) ب ف: - هذا الرجل. (٧) ص: الله تعالى. (٨) ص: الله سبحانه. (٩) ب ف: - إن. (١٠) ص: الحد» في الهامش ٤ ف: - أحد. (١١) ص: - قط. (١٢) ب: اعتقاداً. (١٣) ب ص: - وبالله التوفيق.

### [الباب الثامن]

### [ ابواب الكلام على النصارى ]

باب الكلام على النصارى في قولهم (۱) إن الله (۲) جو هر

١٣٢ (ف٣٥ و) يقال لرم : لم قلتم (ا) إن الله سبحانه (الهجوهر وما وليلكم على ذلك ? فإن قالوا : الدايل على (ب ٢٣ و) ذلك أناً وجدنا الأشياء كلها في الشاهد والوجود لا تخاو من أن تكون جواهر (اا أو (الهود) أعراضاً . وقد اتفقنا على أن القديم ليس بعرض . فوجب أن يكون جوهرا . أو (الهود) قالوا : الدليل على ذلك أنا وجدنا الأشياء كلها لا تخرج عن قسمَيْن : وإما قائم بنفسه أو قائم بغيره ، والقائم بغيره هو العرض والقائم بنفسه هو الجوهر . فلماً فسد من قولنا وقولكم أن يكون قائمًا بغيره وأن يكون عرضاً ١١ (المورة وان يكون عرضاً ١١ (الهود . فلما فسد من قولنا وقولكم أن يكون قائمًا بغيره وأن يكون عرضاً ١١ (المورة وان يكون عرضاً والمورة وان يكون عرضاً والمورة وان يكون عرضاً والمورة وان يكون عرضاً وانه قائم بنفسه وأنه جوهر من الجواهر .

۱۳۳ أو<sup>(۱)</sup> قالوا: الدليل على ذلك أنّا وجدنا الأشياء كلها على ١٣٠ ضربين : فضرب منها يصح منه الأفعال ، وهو الجوهر ؟ وضرب يتعذر (٦) ويتنع (٦) منه الأفعال ، وهو العرض. فلما ثبت أن القديم فاعل ومثن يتأتّى (١) منه الأفعال ، وهو العرض. فلما ثبت أن القديم فاعل ومثن يتأتّى (١)

<sup>(</sup>العنوان) (١) ف: - قولم . (٢) ب: + تعالى ؛ ف: + سبحانه .

۱۳۲ (۱) ص: زعمم . (۲) ص: تعالى . (۳) ف: جواهراً . (٤) ب ص: و . ' ۱۷ (٥) ف: و .

۱۹ (۱) ف: و . (۲) ف: تتعار . (۳) ب ف: تمتنم . (۱) ب: تأتيي .

د (ص ٤٥ ظ) منه الأفعال ، ثبت أنه جوهر (٥) . أو (٢) قالوا: الدليل على ذلك أنًا (٢) وجدنا الأشياء على ضربين : شريف ، وهو الجوهر القائم بنفسه المستغني قي الوجود عن غيره ؟ وخسيس قائم بغيره ومحتاج إليه ، وهو العرض . فلماً لم يجز أن يكون القديم سبحانه (٨) من قبيل الحسيس ، ثبت أنه شريف وأنه قائم بنفسه ،

الشاهد الأشياء في الشاهد الشياء في الشاهد الأشياء في الشاهد إلا على ما وصفتم و وجب القضاء على الغائب بمجرد الشاهد وأن الموجود في الغائب (ف ٥٠ ظ) لا ينفك من أجناس (أ) الموجودات في الشاهد و وما حجّتكم على ذلك و فإن الحلاف في جهة استدلالكم أعظم والغلط والحطأ فيه أفحش .

11 ما ثم بفال لرم : فأنتم أيضاً لم تجدوا حادثاً إلا وقبله حادث ولا (١) شيئاً (١) إلا من (١) شيء ولا جسماً (١) إلا وبعده جسم وفوقه جسم وتحته جسم ومن عن يمينه وشماله وتجاهه وخلفه جسم . ولا وجدتم فاعلًا اخترع الأجسام وأحدث الأفعال بغير أدوات و (١) آلات وجوارح وعلاج . فاقضوا بذلك على قدم العالم ونفي النهاية عنه ، وأن الحوادث لا أول (١) لها ، وأن الأجسام لا كل لها ولا غاية ، وأنه (١) لا إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا من إنسان (١) ولا طائر إلا من بيضة ولا بيضة إلا من طائر (١) ، أبدًا إلى غير نهاية (١) — وهذا لحوق بأهل الدهر . (ص ٢١ و) وكذلك فاقضوا على أنه لا فاعل لأجسام العالم ، وأن الفاعل لأعراضه يفعلها (١) بآلات وأدوات ، وأوجبوا على من نشأ في بلد الزنج ، فلم يشاهد (١١) به إلا عذباً ولا إنساناً إلا أسود ولا زرعاً إلا

<sup>.</sup> ۲۱ (۵) ف: جوهراً . (۲) ف: و . (۷) ص: أن، و – وجدنا . (۸) ب: – سبحانه . ۱۳۶ (۱) ب: أصناف .

٢٣ (١) ص: فلا. (٢) ص: شيء ؛ ف: شي، (٣) ب: عن. - (٤) ص ف: جسم. (٥) ف: ولا. (٦) ب: في النص «أول»، وفي الهامش ٣ حداً». (٧) ب: في النص «أول»، وفي الهامش ٣ حداً». (٧) ب: غاية.
 ٥٢ وأكّل. (٨) - (٨) ص: ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة. (٩) ص ف: غاية.
 (١٠) ص ف: يفعله. (١١) ب: يجد. (١٢) ب: بها ؛ ص: - به.

أخضر (١٣) ، أن يقضي على أنه لا ما الله ولا إنسان [ولا زرع] إلا (١٥) كما وجد وشاهد ، حتى توجبوا (١٦) القضاء بالجهل الذي يُعلَم بطلانه اضطرارًا. فإن مروا على ذلك أجمع لحِقوا بأهل الدهر والجهالات وإن امتنعوا منه نقضوا استدلالهم . ٣

١٣٦ ثم يقال لرجم: أليس (١) قد اتفقنا على أنه لا موجود معلوم (ف ١٥٠ و) في الشاهد (ب ٢٣ ظ) والمعقول إلا محدث موجود عن عدم (فإن (١) قالوا: ه أجل . قيل لهم : فيجب أن يكون صانع العالم جل ذكره (١) موجودًا محدثًا قياساً على الشاهد . فإن مروا على ذلك تركوا مذهبهم (١) ؟ وإن أبوه نقضوا لا دليهم . ثم يقال لهم : فهل وجدتم جوهرًا في الشاهد إلا متحيّرً ا قابلًا للأعراض من جنس هذه الجواهر المعقولة ? فإن (٥) قالوا : لا (١) . قيل لهم : فيجب عليكم ؟ إذا كان القديم تعالى (١) جوهرًا ؟ أن يكون كالجواهر المعقولة ومن عليكم ؟ إذا كان القديم تعالى (١) جوهرًا ؟ أن يكون كالجواهر المعقولة ومن جنسها وقابلًا للأعراض كقبولها . فإن مرّوا على ذلك تركوا دينهم ؟ وإن الأبوه ؟ قيل لهم : فا أنكرتم أن يكون القديم سبحانه (١) موجودًا ليس بجوهر ولا عرض ولا كالموجودات في الشاهد (ص ٢ ؛ ظ) كما أنه ليس كالجواهر ؟ ١٣ ولا فصل في ذلك أبدًا (١) .

۱۳۷ ثم يفال لهم على سائر أولتهم التي قدّمنا ذكرها : ما أنكرتم ٥٠ أن يكون القديم سبحانه (١) حاملًا الأعراض بمثل (١) كل دليل ذكرَةوه ? وذلك أنّا وجدنا الأشياء كلها على ضربين . فضرب فعاًل شريف قائم بنفسه ليس ١٧ بعرض ، وهو الحامل الأعراض . وضرب آخر ايس قائمًا (١) بنفسه ولا فعاًلًا (١) ولا فعاًلًا (١) أن شريفًا (١) وهو العرض . فلما ثبت أن القديم سبحانه (١) فعاًل (١) قائم ١٩ (١) ص ف : - ولا زرعاً إلا أخضر . (١٤) ب : + إلا عذب ؛ ص : + إلا عذباً . (١٥) ص ف : - جل (١٥) ص ن + أسود . (١٦) ب : يوجبوا ؛ ف : بدون نقط . (١٥) من ف : - جل دكره . (٤) من دينهم ؛ ف : قولم . (٥) ب ف : فإذا . (٢) ب : بلى . (٧) من ٢٠ ف : - أبداً . (٢) ب ف : منائم . (٤) من ٢٠ ف : فعال . (٨) من - ولا . (٢) من مثل . (٧) من ف : - أبداً . (٢) ب ف : منائم . (٤) من ١٠٠ ف : فعال . (٥) من - ولا . (٢) من ف : شريف . (٧) ب ف : - سبحانه . (١٥) من - سبحانه . (٢) من ف : مسبحانه . (٢) من ف : فعال . (٥) من - ولا . (٢) من ف : شريف . (٧) ب ف : - سبحانه .

(٨) ف: - فعال .

بنفسه شریف لیس بخسیس ، ثبت أنه حامل الأعراض ذو حیّز وشغل<sup>(۱)</sup>. فإن
 مرّوا عل ذلك تركوا دینهم ؟ و إن أبوه أبطاوا(ف ، ۵ ظ) استدلالهم إبطالا
 ظاهرًا .

الموجودة . لأن منها الفعال الشريف القائم بنفسه الذي هو الجسم المؤلّف وليس بشيء واحد ) (1) ومنها الشريف القائم بنفسه الذي هو الجوهر الذي ليس بشيء واحد ) (1) ومنها الشريف القائم بنفسه الذي هو الجوهر الذي ليس بمؤلف (1) . فلم (1) أنكرتم أن يكون الباري سبحانه (1) جسماً ? فإن قالوا : لأننا لم نعقل جسماً إلا متغايرًا مؤتلفاً مصورًا . وهذه الأمور من صفات الحدث > والباري سبحانه (0) لا يجوز ذلك (1) عليه . فبطل أن يكون جسماً . (1) يقال لهم (1) : فما أنكرتم أيضاً (1) من استحالة كونه جوهراً ? لأننا لم نعقل جوهراً إلا شاغلًا (1) متحيّرًا قابلًا للحوادث من جنس (ص ٤٧ و) هذه (11) الجواهر (11) . وهذه الأمور دالة على حدث من جازت عليه . فلما لم يجز أن يكون جوهراً ٠

۱۳۹ فانه فالوا: الجوهر ضربان – شريف وخسيس. فالحسيس هو القابل (۱) الأعراض (۱۳) الذي يتحيّز (۱۳) و يَشْغَلُ المكان. والشريف هو (۱۵) ما لا يجوز ذلك (۱۰) عليه (۱۰) فوجب أنه [تعالى] جوهر (۷) غير متحيّز ولا قابل للأعراض. الا قيل لهم : ما أنكوتم أيضًا أن تكون الأجسام على ضربين? فجسم (۱۸) خسيس وهو المتحيّز القابل للصورة والتأليف والحوادث ؟ وضرب شريف لا يقبل شيئًا

١٩ (٩) ص: واشغال.

۱۳۸ (۱) ب: - أيضاً. (۲) - (۲) ص ف: مفقود. (۳) ب ص: فا، (٤) ف: (۲) - (۲) ب. عليه ذلك. (۷) ص: + ثم. (۸) ب: + أيضاً. (۹) ب: - أيضاً. (۹) ب: - أيضاً. (۹) ب: - أيضاً. (۹) ص: - هذه.

۲۳ (۱۲) ص: الجوهر . (۱۳) ص: – القديم سبحانه ؛ ف: – سبحانه . ۱۲۹ (۱) ب: + منها . (۲) ص: + و . (۳) ف: تتحيز وتشغل . (٤) ص ف:

۲۰ (۱) ب: ۲۰ مها . (۱) عن ۲۰ مها . (۷) ب: أن يكون (مكان «أنــه و ۲۰ مها . (۷) ب: أن يكون (مكان «أنــه و ۱۰ مها ] جوهر ») . (۸) ب: جسم .

من ذلك ولا يجوز عليه . والقديم سبحانه (۱) شريف (ب ٢٤ و) فوجب أنه المجسم ليس بذي صورة ولا مكان ولا قابل (۱۰) للأعراض . ولا جواب لهم عن شيء من ذلك . (ف ٥٠ و)

## باب(١) الكلام عليهم في الأقانيم

الله المربعة وعشرة وأكثر من ذلك ? فإن قالوا : من قبل أنه قد ثبت أن الله أنه أربعة وعشرة وأكثر من ذلك ? فإن قالوا : من قبل أنه قد ثبت أن الماري سبحانه (۲) موجود جوهر (۲) و ثبت أنه حي وأنه عالم . فوجب أنه بحوهر (۵) واحد ثلاثة أقانيم ، منها (ص ٤٧ ظ) الوجود (۵) ومنها العلم ومنها (۱۱ جوهر (۵) واحد ثلاثة أقانيم ، منها (ص ٤٧ ظ) الوجود (۵) ومنها العلم ومنها (۱۱ الحياة . لأن الحي العالم (۱۱ لا يكون حيًا عالمًا حتى يكون ذا حياة وعلم . ووجب وثبت (۱۱ أن (۱۱) الأقانيم ثلاثة . فيقال لهم : ما أنكرتم (۱۱) أن (۱۱ الأقانيم أربعة ؟ لأننا نقول إن القديم موجود حي عالم (۱۱ قادر . ۱۱ والقادر لا بد له من قدرة . فوجب أن يكون الأقانيم أربعة . فإن قالوا : القدرة هي الحياة ، فها أقنوم واحد . قيل (۱۱ لهم : فما أنكرتم أن يكون المالم هو الحياة ، فوجب أن يكون الباري سبحانه (۱۱ أقنومين ؟

الما فالد فالوا: قد ينقص العلم ويزيد (۱) ويُعدُم جملةً ويوجد ؟ ١٥ والحياة (۱) عُمامًا . فوجب أن يكون العلم ليس من معنى الحياة في شيء . قيل لهم : وكذلك (۱) قد تنقص (۱) القدرة (ن) وتزيد و تُعْدَم جملة و (۱۵ توجد ؟ ١٧

<sup>(</sup>٩) ص: تعالى ؛ ف: - سبحانه . (١٠) ب: قابلاً .

<sup>(</sup>العنوان) (١) ب: - باب.

۱٤٠ (١) ب: الباري سبحانه ؛ ص: - تعالى. (٢) ب: تقولوا. (٣) ف: سبحانه. (٤) ص: - جوهر. (٥) ص ف: شيء. (٦) ب: الجوهر الموجود ؛ ف: ٢١

الموجود الجوهر . (٧) ب ص: – منها . (٨) ص: – العالم . (٩) ب ف: – وثبت . (١١) ف: + يكون ـ (١١) بي بر جريد . (١٢) بي : تكون (متكتب منافقة في وثار هذا

<sup>(</sup>۱۰) ف: + يكون . (۱۱) ب: + من . (۱۲) ب : تكون (وتكتب مؤنثة في مثل هذا ٢٣ المكان) . (۱۳) ص: قادر عالم . (۱٤) ص: يقال . (۱٥) ص ف: – سبحانه .

۲۵ (۱)–(۱) ب ف: ويوجد ويعدم والحياة باقية. (۲) ب ص: فكذلك. (۳) ص: ۲۵ ريد وتنقص. (٤) ص ف: « القدرة » قبل « قد تنقص » . (ه) ب: ثم توجد.

والحياة بجالها . فوجب أن تكون القدرة غير الحياة وبخلاف معناها . فإن قالوا :
قد يبطل العلم جملة (١) في حال (١) النوم والغشي والإنسان (ف ٥٥ ظ) حي .

قيل لهم (٨) : وكذلك (١) قد تبطل القدرة جملة حتى لا يقدر الإنسان على تحريك يده أو لسانه (١٠) أو إيماء بعض (١٠) جوارحه ، وهو حي في تلك الحال . فوجب أن تكون (١١) القدرة غير الحياة وأن الأقانيم أربعة . فإن (١١) قالوا : دخول حرف المبالغة في صفة العالم (ص ٤٨ و ) في (١١) قولنا «عالم » و « أعلم منه » واستحالة المبالغة في صفة الحي والتفضيل بين الحين دليل على أن العلم ليس من الحياة في شيء . قيل لهم : فقولوا لأجل هذا بعينه إن القدرة غير الحياة .

و لأننا قد نبالغ في صفة (١٤) القادر ونقول (١٠) « قادر » و « أقدر منه » كولا نقول «حي » و « أحيا منه » . فوجب أن تكون القدرة غير الحياة .

۲۱ (۲) ص: - جملة. (۷) ب: حالة. (۸) ص: - لحم. (۹) ص: - كذلك. (۱۰) - (۱۰) ص: وإنما يومي ببعض ؛ ف: أو يومي ببعض. (۱۱) ص: يكون ؛ ف: - تكون . (۱۲) ف:

٣٧ و إن. (١٣) ص ف: و. (١٤) ص: + الحي. (١٥) ص: فنقول. ١٤٢ (١) ف: - إن. (٢) ف: - عالم. (٣) ص: - نقول إنه ؛ ف: - إنه.

ه ۲ (٤) ف: بوجود. (ه) ص ف: و إن. (٢) ص: - و. (٧) ب ص: - من لم يفعلها. (٨) ب: لا. (٩) ص ف: - سبحانه.

وكذلك علم الباري سبحانه (١٠) (ص ٤٨ ظ) هو حياته ، فوجب أنه (١١) تعالى أقنومان (١١) . ولا جواب لهم عن شيء من ذلك .

١٤٣ واله (١) فال منهم قائل: القنومية (١) إنا تثبت للباري (٢) بصفة ترجع إلى (١) نفسه لا تعلُّق لها بغيره . وكونه (٥) موجودًا وجوهرًا يرجع إلى (٦) نفسه، وكونه هيًّا يرجع إليه ، ولا تعلق له بغيره . وكونه عالمًا بنفسه (٧) يرجع (٨) إلى نفسه ، و إِمَّا له أقنوم (١) بكونه عالمًا بنفسه لا بغيره . قيل له (١٠) : وكذلك هو قديم بنفسه ، وليس كل موجود جوهرًا قديمًا بنفسه (١١) . فوجب أن يكون كونه قديمًا أقنوماً رابعاً . وكذلك (١٢) هو شي. (١٢) موجود بنفسه وجوهر بنفسه. فيجب أن يكون كونه شايئًا موجودًا أقنومًا وكونه جوهرًا أقنومًا . لأنه ليس كل موجود جوهرًا . وكذلك كونه باقيًا صفة (١١) ترجع (١٠) إلى نفسه لا تعلق لها(١٦) بغيره . وليس كل موجود باقياً . فوجب أن يَكُون كونه باقياً أقنوماً خامساً . ولا جواب لهم (١٢) عن ذاك ، وفيه ترك التثليث .

## مسئله عليهم في الأقانيم

١٤٤ يقال وم : خبرونا(١) عن الجوهر العام الجامع للأقانيم الذي هذه الأقانيم أقانيم (٢) له - أهو عندكم الأقانيم أم غيرها ? فإن قالت اليعقوبية والنسطوريَّة (٢): ليس الجوهر بغير الأقانيم . قيل لهم : أفليس الجوهر غير مختلف من حیث کان (ف ٥٦ ظ) جوهرًا ، ومن حیث لم یکن (<sup>۱)</sup> معدودًا، ۱۷

ف: بدون حركات. (٤) ص: «كان » بدل « لم يكن ».

<sup>(</sup>١٠) ف: - سبحانه. (١١) -(١١) ب: أن يكون أقنومين؛ ف: أن يقال إنها أقنوماً واحداً. ١٩ (١) ب: فإن . (٢) ب: الأقنوبية . (٣) ص: ثبتت له تعالى . (٤) ص ف: ١٩ إليه (- نفسه) . (٥) ب: وهي كونه . (٦) ص ف: إليه (- نفسه) . (٧) ب: +صفة. (٨) ب: + بها. (٩) ف: قنوم . (١٠) ب ص ف: لهم . (١١) ص ف: - بنفسه . (١٢) ب: + كونه باقياً صفة . (١٣) ف: – شيء . (١٤) ب: – وكذلك كونه باقياً صفة ؛ ص: - وكذلك كونه ... أقنوماً خامساً . ﴿ (١٥) ب: يرجع . ﴿ (١٦) ب: له . (١٧) ص ف: - لهم. ١٤٤ (١) ب: خبروني . (٢) ب: له أقانيم . (٣) ب: النَّسْطورية ؛ ص: النَّسْطورية ؛ ٥٠

ا ومن حيث لم يكن (ص ٤٩ و ) خواص متباينة المعنى ? فإن قالوا :
أجل - وهو قولهم - قيل لهم : أفليس الأقانيم مختلفة من حيث هي خواص
متباينة المعنى ، ومن حيث هي معدودة ، ومن حيث هي أقانيم ، ومن حيث
إن الابن منها تدرَّع وا تحد بجسد (لله المسيح عليه السلام دون الروح ? فإن (١)
و قالوا : نعم : - ولا بدّ من ذلك - قيل لهم : فإذا كان الجوهر هو الأقانيم ، والأقانيم مختلفة معدودة متباينة في الاختصاص ، ومنها التَّحد (١٠) - وهي (١١)
د نفس الجوهر - فنفس الجوهر إذا مختلفة معدودة متباينة المعنى متَّحدة بناسوت المسيح عليه السلام (١٦) . فيجب أن يكون نفس الجوهر الذي ليس بمعدود ولا مختلف ولا متحد ولا متباين المعنى هو نفس المختلف المعدود المتباين المعنى المتَّحد، وهـ ختلف ولا متحد ولا متباين المعنى هو نفس المختلف المعدود المتباين المعنى المتَّحد، وهـ خالص وهـ ذا جهل بمن صار إليه ، وليس ذلك من قولهم في الجوهر . ولا خلاص وهـ ذا هم منه .

١٤٥ واله (١) قالت الملكية منهم – وهم الروم: إن الجوهر غير الأقانيم . قيل لهم : فإذا كان الجوهر إلها (١٠) والأقانيم الثلاثة آلهة ، وهي (١٠) (ب ٢٥ و) غيره ، فالإله (١٠) إذًا أربعة : جوهر وثلاثة أقانيم غيره – وهذا يبطل (٥) قولكم بالتثليث . وإن قالوا: الإله (١٠) ثلاثة أقانيم والرابع جوهر (٧) الس بإله غير (٨) الثلاثة . قيل لهم : فلا فرق إذًا بين قولنا « الأقانيم (ص الس بإله غير (٨) الثلاثة . قيل لهم : فلا فرق إذًا بين قولنا « الأقانيم (ص الله ثق ثلاثة أقانيم وجوهرًا جامعًا (١٠) لها » . فيجب أن يكون وجود الرابع كعدمه ثلاثة أقانيم وجوهرًا جامعًا (١٠) لها » . فيجب أن يكون وجود الرابع كعدمه وإثباته كنفيه ، (ف ٢٥ و) وهذا (١١) تجاهل (١٢) مئن صار إليه .

<sup>(</sup>ه) ب: تكن ، و + له ؛ ص: «كان » بدل « لم تكن » ؛ ف: بدون نقط. (٦) ص ف: ٢١ خواصا . (٧) ف: فإذا . (٨) ص: + فيه . (٩) ف: فإذا . (١٠) ض: + فيه . (١١) ف: وهو . (١٢) ف: - عليه السلام .

٢٣ (١) ب: فان . (٢) ف: اله . (٣) ف: وهو . (٤) ب: والآلهة .
 (٥) ص ف: نقض القول . (٦) ب: الآلهة . (٧) ص ف: - جوهر . (٨) ص: بغير
 ٢٥ الثلاثة (- بإله) ؟ ف: بغير (- بإله) . (٩) ص: ويكون ، و+ الحواص . (١٠) ص ف: وجوهر جامع . (١١) ف: كرر «وهذا» ثم شطب «وهذا» الأولى . (١٢) ب: جهل .

المنافع الثلاثة ثلاثة المنافع المنافع المنافع المنافع الثلاثة ثلاثة المنفط المنافع المنافع المنفع ا

### مسئلة أخرى على الملكية

١٤٧ و فقال لرم : خبرونا عن الجوهر الذي هو عندكم غير الأقانيم - ١١ أهو مع ذلك موافق (١) لها أم مخالف لها ? فان قالوا: (ص ٥٠ و) إنه موافق لها . قيل لهم : فيجب أن يكون أقانيم (١) مثلها وأن يكون الجوهر ابناً ١٣ من حيث وافق الروح وأن يكون من حيث وافق الروح وأن يكون أقنوماً (١) وخاصاً لجوهر آخر خامس كما أن الأقانيم خواص لجوهر . ويجب ١٥ أيضاً أن تكون نفسه متباينة المعنى مختلفة من حيث أشبهت أقانيم (٥) مختلفة المعاني وأن يكون (ف ٥٠ ظ) ابن نفسه وروح نفسه كاند مثل ابنه ١٥ وروحه وبمناهما . وهذا جهل عظيم وترك لقولهم إن صاروا إليه ٠

١٤٦ (١) ب: - أيضاً. (٢) ص: جوهراً واحداً. (٣) ف: - لهم و. (٤) ب: ١٩ والنسطورية واليعقوبية. (٥) ب: الآلهة. (٦) ف: اله. (٧) ب: ولا.
 ١٤٧ (١) ب: - و. (٢) ب: مخالف لها أو موافق لها. (٣) ص ف: أقنوماً ؛ و في ٢١ ص « أقنوماً » مكتوبة في أعلى الهامش وهي مقطوعة. (٤) ص ف: قنوماً. (٥) ص ف: أقانما.

المجادة المجادة المجادة المن الجوهر موافقاً للأقانيم من كل جهة (١) و إغا يوافقها بالجوهرية > لأن جوهرها من جوهره، و إغا يجالفها في القنومية قيل لهم: الحهة التي خالفها بها – وهي الجوهرية - هي الجهة التي خالفها بها – وهي القنومية . فان قالوا: نعم – جعلوا معنى الجوهرية هو معنى القنومية . وقيل لهم: فا أنكرتم أن يكون الجوهر أقنوماً ألجوهر آخر ولنفسه و ولك ترك قولهم . و إن أقالوا : جهة الاختلاف بينها > وهي القنومية > غير جهة الاتفاق > التي هي الجوهرية . قيل لهم : فيجب أن يكون هناك خلاف ثابت بين الجوهر والأقانيم في القنومية > وأن يكون ذلك الحلاف (ص ٥٠ ظ) لا يعدو أن يكون جوهرًا أو قنوماً (٥) . و إلا وجب أن يوافقها بنفسه في الجوهرية و فيكالفها (ب ٢٠ ظ) بنفسه في القنومية . و إن جاز ذلك عاز أن يكون وفاق ويخالفها (ب ٢٠ ظ) بنفسه في القنومية . و إن جاز ذلك عاز أن يكون قاتيًا بنفسه (١) الشيئين هو خلافها > وأن يكون قدمه هو حدوثه > وأن يكون قديًا بنفسه (١) الشيئين هو خلافها > وأن يكون قدمه هو حدوثه > وأن يكون قديًا بنفسه (١) الشيئين هو خلافها > وأن يكون قدمه هو حدوثه > وأن يكون قديًا بنفسه (١) عديًا بنفسه (١) وفي فساد ذلك دليل على بطلان ما قالوه .

۱۲ فامه قال منهم قائل: أفليس قد قلتم أنتم في (۱) صفات الباري سبحانه (۱) إنها (۱) ليست بموافقة له ولا مخالفة له ? فما أنكرتم أيضاً أن يكون الجوهو غير موافق الأقانيم ولا مخالف (۱) لها ? قيل لهم : إنما سألناكم عن هذا لأجل قولكم إن الجوهر غير الأقانيم ، ونحن (ف ٥٠ و) فلا نقول إن الله لأجل قولكم إن الجوهر غير الأقانيم ، ونحن (ف ٥٠ و) فلا نقول إن الله عن وجل (۱) غير صفاته ، فلا (۱) يلزم ما قلتم ، و (۱) على أننا لو قلنا إن الله تعالى (۱) مخالف لصفاته في معناها بمعنى أنه (۱) يجوز عليه ما يستحيل عليها وأنه لا يسدّ عناف لو ينوب منابها كلم يدخل علينا مثل ما لزمكم من (۱۱) كون المتّفق بنفسه مختلفاً بنفسه و كون جهة الاتفاق هي جهة الاختلاف، لأننا لا نوعم أن

٢٥ - و . (٨) ص: سبحاله ؛ ف: - تعالى . (٩) ص: أن . (١٠) ف: في .

الله سبحانه (۱۱) موافق لصفاته من (۱۲) جهة من الجهات . وأنتم تزعمون أن الجوهر موافق للأقانيم بالجوهرية ، فإنه (۱۲) موافق لها بنفسه ، ومخالف لها أيضاً في القنومية بنفسه ، فشتان بين (ص٥١ و) قولنا وقولكم .

## باب (۱) ذكر (۲) اختلافهم في معنى قولهم (۲) « الأقانيم » ه

101 وفر (1) رعم قوم منهم أن معنى الأقانيم ، التي هي الحواص ، التي المعنى الأقانيم ، التي هي الحواص ، أنها صفات للجوهر ، فيقال لهم ، إذا استحال أن تكون أقانيم وخواص (1) وخواص الأنفسها ، فاغا (1) تكون صفات وأقانيم لشيء آخر هو غيرها ، و (0) لا يقال

<sup>(</sup>١١) ف: عز وجل. (١٢) ب: في. (١٣) ص ف: وأنه.

(١١) ف: عز وجل. (١٢) ب: في. (١٣) ص ف: وأنه.

(١١) ص ف: – المعنى نفسه هو. (٢) ولعل الأحسن أن نقرأ كلمة «٤» بعسه «من الإنسان». (٣) س: لا يخالفه ويوافقه ؛ ف: يوافقه ولا يخالفه. (٤) ص: ٢١ وكذلك. (٥) ف: السورة. (٢) ص ف: القرآن. (٧) ب: من القصيدة. (٨) ب: من السورة. (٩) ف: – و. (١١) ب: أو ، (١١) ب: – وغيره.

(العنوان) (١) ب: – باب. (٢) ف: – ذكر. (٣) ب: – قولهم.

(العنوان) (١) ب: – وقد. (٢) ص: أقانيماً. (٣) ص ف: وخواصاً. (٤) ب: ٥٢

ا له (٢) إنه هي . وهذا (ص ٥١ ظ) يوجب إثبات أدبعة معان (١٠ منها جوهر وثلاثة خواص له . وهذا ترك التثليث . (ب ٢٦ و) وإن قالوا : هي خواص لا لأنفسها (١٠ وأقانيم لأنفسها . قيل لهم : فيجب أن يكون الابن ابن نفسه والروح روح نفسه والصفة صفة نفسها – وهذا جهل عظيم . ويجب بطلان ما هي خواص له ونفيه وألا يكون هناك مخصوص (١٠) بهذه الحواص . وهذا إبطال للجوهر .

المجمع منهم أن معنى الأقانيم والخواص أنها أشخاص . فيقال فلم : أهي (١) أشخاص لأنفسها أم لجوهر يجمعها ? فإن قالوا: لأنفسها حركوا قولهم . وإن قالوا : لجوهر جامع لها – أبطاوا التثليث . وقال بعضهم : معنى الأقانيم أنها خواص فقط . (ف ٥٠ و) فيقال لهم : أنهي (١) خواص لأنفسها أم المؤقانيم أنها خواص فقط . (ف ٥٠ و) فيقال لهم : أنهي كلمنا به من زعم (١) المؤقان وصفات . ولا جواب لهم عن ذلك ؟

# ١٣ مسئلة أخرى عليهم في الأقانيم

۱۹۳ ويفال لرم : إذا كانت الأقانيم جوهرًا واحدًا ، وكان الأب الم جوهره جوهر الابن و وجوهر الروح من جوهرهما ، فلم كان الابن و الروح بأن يكونا (الله ص ٥٢ و) ابناً وروحاً خاصين الأب أولى من أن يكون كل واحد منها أباً ، وأن يكون الأب خاصاً لهما ? إذا كان الابن (ا) و الروح جوهرين لأنفسها ، وكان جوهرهما من جوهر الأب وكان الأب جوهراً لنفسه ، وكان الأب قبل الأقانيم الم قديماً لنفسه ، وكانا أيضاً قديمين لأنفسها ، ولم يكن الأب قبل الأقانيم والحواص ولا أسبق منه — فما الذي جعله بأن والحواص ولا أسبق في الوجود ، ولا الحواص أسبق منه — فما الذي جعله بأن

۲۱ (۲) ب ص: – له. (۷) ب: فهذا. (۸) ص ف: معاني. (۹) ف: أنفسها (1) ب: مخصوصاً.

۲۳ ۱۰۲ (۱) ص ف: فهي . (۲) ب: أهي . (۳) ص: يزعم . ۱۹۳ (۱) ص ف: يكون . (۲) ب ص: الروح والابن . (۳) ص: – كان . ۲۵ (٤) ف: كان .

يكون أباً لهما أولى من أن يكون كل واحد منها أباً لما جعلتموه (٥) أباً له ؟ وأن يكون الأب خاصاً ? فلا يجدون إلى تصحيح تحكثمهم سبيلًا .

## باب (١) الكلام عليهم في معنى الاتحاد (١)

105 وقد افتاه عباراتهم عن (۱) معنى الاتحاد . فقال كثير منهم :
معنى (۱) الاتحاد أن (۱) الكلمة ( ف ٥ ه ظ ) التي هي الابن ( المتحاد بسد هوراله المسيح . وقال (١) كثير منهم : إن الاتحاد هو (۱) اختلاط وامتزاج وزعمت المسيح أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد . وزعم كثير منهم (١) كالمعقوبية والنسطورية ( أن اتحاد الكلمة بالناسوت اختلاط وامتزاج كاختلاط الما . وامتزاجه بالخسر واللبن إذا صب فيها ومزج بها . وزعم قوم المنهم أن معنى اتحاد الكلمة بالناسوت ) الذي هو الجسد وهو (١١) اتخاذه له (١١) منهم أن معنى اتحاد الكلمة بالناسوت ويحلًا وتدبيرها الأشياء عليه وظهورها فيه المنهم . واختلفوا في معنى ظهور الكلمة في الهيكل وادّراعها له (١١) وإظهار دون غيره . واختلفوا في معنى ظهور الكلمة في الهيكل وادّراعها له (١١) وإظهار التدبير عليه . فقال أكثرهم : معنى ذلك أنها حلّته ومازجته واختلطت به ١٢ اختلاط الخير واللبن بالماء عند امتزاجها .

المرآة والأجسام الصقيلة النقية عند مقابلتها من غير حلول صورة الإنسان في المرآة والأجسام الصقيلة النقية عند مقابلتها من غير حلول صورة الإنسان في

<sup>(</sup>٥) ف: جعلوه.

<sup>(</sup>العنوان) (۱) ب: – باب. (۲) ص: الايتحاد، وتكتب هذه الكلمة هكذا كثيراً فيص، ١٩ كما أن كلمة « اتحد » تكتب « ايتحد » وكلمة « متحد » تكتب « موتحد » .

١٥٤ (١) ص: في . (٢) ص ف: في (مكان «معنى») . (٣) ص ف: - أن . (٤) را عن ف: - أن . (٤) ص ف: + أنها . (٥) ب: + عليه السلام . (٦) ب: قالت ، و + طائفة أخرى وهم اليعاقبة و . (٧) ص ف: - هو . (٨) ف: - منهم . (٩) ص ف: من (مكان (أعني») . ٢٣ اليعاقبة و . (٧) ص ف: - هو . (١١) ص ف: - له ؛ والأحسن أن نقرأ « اتخاذها » على أن يعود الضمير هنا الى « الكلمة » . (١٢) ص: - له .

١٥٥ (١) ف: فريق.

المرآة و كظهور (٢) نقش الحاتم وكل طابع في الشمع والطين وكل ذي لين قابل للطبع من (١) الأجسام من غير حاول نقش الحاتم والوشم (٤) في الشمع والطين و والتراب والدقيق (٥) . وقال بعضهم: «أقول إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح (١) (ف ١٠ و) على معنى أنها حلته من غير مماسة ولا ممازجة و (٢) مخالطة ) كما أقول إن النه تعالى (١) حال في السما، وليس بماس ولا مخالط لما (١) وكما أقول إن العقل جوهر (١) حال في النفس وهو مع ذلك غير مخالط للنفس ولا مماس لها». وزعمت الروم ، وهم (١) الملكية ، أن معنى اتحاد (١١) الكلمة بالجسد أن الاتنين صارا واحدًا ، وصارت (١) هذا الواحد بالا تحاد اثنين قبل ذلك . هذا جملة المشهور عنهم في معنى الا تحاد .

١٥٦ قُأُما (١) من رعم منهم أن معنى الاتحاد هو ظهور الابن في الجسد 1.1 وادَّراعه له على سبيل ظهور الوجه في المرآة والنقش في المطبوع من غير حلول الوجه في المرآة وانتقال النقش إلى الشمع – فإنه (٢) لا معنى له . لأَن الوجه 14 لا(١) يظهر في المرآة ولا صورة مثله ولا ينتقل إليها ولا يوجد على صفحتها ولا ممازجاً لها . وإنما يُدرك الإنسان وجه نفسه عند مقابلته (٥) هذه (٦) الأجسام الصافية الصقيلة بإدراك يحدث لد بجري العادة عند مقابلته (٢) هذه (١ الأجسام) أو (٩) بانعكاس الشعاع على ما يذهب إليه بعض المتكلمين. فيظنّ عند إدراكه 14 لنفسه ومقابلة الجِسم الصقيل أن في المرآة صورة هي وجه أو مثل صورة وجه - وليس ذلك (١٠٠ كذلك . وقد بيّنًا هذا في غير هــذا (١١١) الموضع ؟ أيغني 19 الناظر (ف ٢٠ ظ) فيه . وإذا ثبت أنه لا شي. يظهر في المرآة ولا يختصّ بها ، بطل بناء الأتحاد عليه . 41

- هذه . (٩) ب ص: - أو . (١٠) ب: - ذلك . (١١) ب: - هذا، و « موضع » .

<sup>(</sup>۲) ف: وظهور . (۳) ص : في . (٤) ب : والرسم . (٥) ب : – والدقيق . (٢) ب: با در (٥) ب : – والدقيق . (٣) ب: (٩) ب: با عليه السلام . (٧) ب: ولا . (٨) ب: سبحانه ؛ ف : – تعالى . (٩) ب: هي ، (٨١) س : الايتحاد "لها» بعد « بماس » . (١١) ص ف: + و إنه . (١١) ب: وهي . (١٢) ص : الايتحاد ٥٠ والكلمة . (١٣) ص : فصادت . (١٤) ص : فكان

۲۰ والکلمة . (۱۳) ص: فصارت ، (۱٤) ص: فکان . ۱۵۲ (۱) ص: وأما . (۲) ص ف: - منهم . (۳) ب: فلا . (٤) ب ص: ۲۷ لیس . (۵) ب ف: مقابلة . (٦) ب: - هذه . (۷) ب ف: مقابلة . (۸) ب:

الطل وتخليط من قائله . وذلك أن (ص ٥٣ ظ) الظاهر في الشمع شيء مثل باطل وتخليط من قائله . وذلك أن (ص ٥٣ ظ) الظاهر في الشمع شيء مثل نقش الحاتم وهو غيره لأن الحروف الموجودة بالشمع هي بعض له وجزء من المجزائه . وما في الطابع من الحروف (ب ٢٧ و)هو بعض الطابع ومن جملته . وهما غيران يصح وجود أحدها مع عدم الآخر وفظتهم أن نفس النقش الذي وفي الشمع هو نفس الطابع جهل وتفريط ألا . فيجب على هذا وان لم تكن في الشمع هي نفسها الظاهرة في جسد المسيح وكان يكون الظاهر فيه غيرها وهو شيء مثلها وأن يكون لله أبنان وكامتان أحدهما لا يجل الأجسام ولا يتخذها هيكلا ومكاناً والآخر (١) حال في جسد المسيح ، وهذا قول ولا يتخذها هيكلا ومكاناً والآخر (١) حال في جسد المسيح ، وهذا قول بأربعة أقانيم وترك القول بالتثليث .

100 واما (() من قال إن الا تحاد إنما هو حاول الكلسة في المتحد به المسلطها به وممازجتها له (() فإنه يقال له : إذا جاز على الكلمة الحلول في الجسد المخلوق وممازجتها له واختلاطها به – وهي (() مع ذلك قديمة (() – فما المسلمة أنكرتم من (() اجتماعها مع الجسد ومماستها له? وإذا جاز على القديم سبحانه (() المماسة والمجاورة والمخالطة للمحدث والممازجة له كفلم لا يجوز عليه مقابلة المحدث والممانية والحات وعاداته ولم لا يجوز عليه الظهور والكمون والحركة والسكون (ص ٥٠ و) والبعد والقرب والإشغال (() (ف ١١ و) والتفريغ والتصوير والتركيب ? فإن الممانية ذلك فصلًا لم يجدوه . وإن مروا على (أ) ذلك كون ما هذه صفته قديًا كوقد كان في القدم غير مماس ولا ممازج ولا المختلطة المتحركة الساكنة قديمة ؟ وما الذي جعل الكلمة التي هذه (() صفتها بالقدم أولى منها المحادث ؟ وما الذي جعل الكلمة التي هذه (() صفتها بالقدم أولى منها الكلمة ؟

۲۷ (۱) ب: الطبع. (۲) ف: - نفس. (۳) ب: وتخليط. (٤) ص: الله ؟
 ب: + سبحانه. (٥) ص ف: اثنين وكلمتين. (۱) ص ف: والأخرى حالة.
 ۲۵ (۱) ف: وما. (۲) ص: + على الكلمة. (۳) ص: وهو. (٤) ص: قديم. ۲۰ (۵) ف: في. (۲) ص ف: - سبحانه. (۷) ب: والشغل. (۸) ص: عليهم (- ذلك).
 ۲۷ (۹) ب: الماسة. (۱۰) ص: هي.

النفسه ، وما هو مخالف المدم واللحم لنفسه ، لحماً ودماً بالا تحاد - فلم لا لنفسه ، وما هو مخالف المدم واللحم لنفسه ، لحماً ودماً بالا تحاد - فلم لا يجوز أن تنقلب الكلمة التي تخالف المحدثات لنفسها (اوايست عدثة انفسها محدثة بالا تحاد ، فيصير القديم لنفسه (المحدث عند اتحاده بالمحدث (النفسه قبل اتحاد لمحدث النفسه قبل اتحاد القديم به (المحدث النفسه قبل اتحاد القديم به (المحدم عن أن يكون لحماً ودما القديم به (المحدم عن أن يكون لحماً ودما عند اتحاده في المتحد به (۱۱) و فتصير الطبيعتان واحدة (۱۱) ويصير ما ليس بلحم ولا دم لحماً ودماً وما هو لحم ودم غير لحم ودم ? فلا يجدون إلى دفع دلك سبيلا.

17. واما قول من قال إن الاتجاد (ص ٤٥ ظ) هو حلول الكامة في النماء الناسوت من غير مماشة له ، وإنه (١) كحلول الباري سبحانه (١) في النماء وكحلوله (١ على العرش من غير مماشة لهما فإنه باطل (ف ٢١ ظ) غير معقول. ١٢ وذلك أن الباري سبحانه (٤) ليس في السها، ولا هو مستوعلي العرش (٥) بمعنى حلوله على العرش . لأنه لو كان حالًا في أحدهما (ب ٢٧ ظ) ومستوياً على ما الآخر بمعنى الحلول (٦) ، لوجب أن يكون مماساً لهما لا محالة .

171 واما قو لرم إن العقل جوهر حال في النفس و أغير مماس لها (١) المحل ، لأن الجوهر لا يحل في العرض ، وإنما يحل في الجسم على معنى الماسّة له (١) والاعتاد عليه وا تخاذه مكاناً يُعمده (١) ويحيط به من جهاته ، الماسّة له (١) والاعتاد عليه وا تخاذه في القادورة ، وإذا لم يُعقل الحاول إلا مماسّة ،

۱۹۹ (۱) ص ف: بنفسها . (۲) ف: وليس . (۳) ب: + بالاتحاد . (٤) ب: - بالاتحاد . (٤) ب: - بالحدث . (٥) ب ص: - باللحم والدم . (٢) ف: - به . (٧) ص: في الوقت به (مكان «في المتحد به») ؛ ف: - في المتحد به . (٩) ص: واحداً . (٨) ص: في الوقت به (مكان «في المتحد به ») ؛ ف: - سبحانه . (٩) ص ف: وحلوله . (٤) ف: - سبحانه . (٥) ب: عرشه . (٢) ص ف: - بمعني الحلول .

۲۰ ۱۲۱ (۱) ب: - و . (۲) ص: - لها . (۳) ف: لها . (٤) ب ف: يعتمده .

24

وملاصقة ، وكانت المجاورة والاجتماع من صفات الأجسام ، وكانت كلمة الله الم تعالى (٥) غير جسم ، لم يجز عليها (٦) الاتحاد والحاول في الأماكن .

۱۹۲ واما فول الروم إن الاتحاد هو أن يصير الكثير قليلاً والاثنان واحدًا ، فإنه قول لجميعهم ، لأنهم كلهم يزعمون أن الاتحاد هو (أ) أن يصير الكثير قليلاً – والروم توافق اليعاقبة والنسطورية في أن الاتحاد لا يكون إلا ه بالامتزاج (أ) والاختلاط – فيقال لهم : إذا لم يجز أن يحصل الاتحاد (ص ٥٠ و) وأن يصير الاثنان واحدًا إلا بالاختلاط والامتزاج – وكنا (أ) قد بينًا أن ذلك بماسّة وملاصقة ، وأنه بمذلة الحركة والسكون والظهور والكمون ، وأن هذه الأمور أجمع تختص بالأجسام (أ) ولا تجوز إلا عليها – لم يصح الاتحاد على الكلمة القديمة ، ولا أن يصير الاثنان واحدًا (أ) أبدًا . لأنه معلق بمحال لا يصح ، وهو مماسّة ما ليس بجسم (أ) ولا جوهر الأجسام (ف ٢٢ و ) والجواهر (أ)—وذلك ، عملن عمال .

۱۹۳ وبقال المروم الصافي إذا جاز أن يتحد قديم بمحدَث فيصيران المحدد الموقد كانا اثنين قبل الاتحداد المفا أنكرتم من أن (٢) يتَحد محدَث بمحدَث إذا خالطه وماذجه المنصيران (٢) بذلك واحدًا ? وما أنكرتم أن ١٥ يصير الوطلان والقدحان اللذان أحدهما خمر (١) والآخر ما، (٥) اإذا اختلطا وامترجا والمرطلا واحدًا وقدحا واحدًا? وما أنكرتم أيضاً من أن يصير العرضان الواقد وأجدا في محل واحد الموضان المنا واحدًا جنساً واحدًا (١) وإن كان أحدهما والله والآخر سوادًا ؟ وما أنكرتم من أن تتكثّر القلة فتَصِير (١) الطينة الواحدة ١٩ والشيء الواحد الذي لا بعض له ولا نصف ولا تأليف فيه ولا صورة له المائة ألف شي، وذا أبعاض وأبعاد وأقطار وصور (١) متفايرة وأشكال (١) مختلفة المائة ألف شي، وذا أبعاض وأبعاد وأقطار وصور (١) متفايرة وأشكال (١) من عليه .

۲۲ (۱) ب: - هو. (۲) ب: بامتزاج واختلاط. (۳) ن: - کنا. (٤) ص ۲۲
 ن: الأجسام. (٥) ص: واحدة . · (۲) - (۲) ب: - ولا جوهر للأجسام والجواهر .
 ۲۵ (۱) ب: - أيضاً . (۲) ص: أنه . (۳) ولعل قراءة «فيصيرا» أحسن لأن الفاء ۲۰
 هنا سببية . (٤) ف: څرا . (٥) ص: لبن . (۲) ص: - واحداً . (٧) ص:

فيصيرُ ؛ ف: بدون حركات . (٨) ف: صوراً . (٩) ف: وأشكالاً .

على حدّ ما يقوله بعض الفلاسفة ? (ص٥٥ ظ) فإن مرّوا على هذا (١٠) أجمع تركوا قولهم وتجاهلوا ؟ وإن أبوه لم يجدوا فصلًا .

٣ ١٦٤ ويفال للروم ابطأ: إذا كان من دينكم مخالفة النسطورية واليعاقبة في قولهم إن الكلمة اتحدت بإنسان واحد جزئي دون غيره وكنتم واليعاقبة في قولهم إن الكلمة اتحد بالإنسان الكلمي وهو الجوهر الجامع لسائر أشخاص الناس – لكي يخلِص الجوهر الجامع ( ف ٢٢ ظ ) لسائر الناس من المعصية ، (ب ٢٨ و) وهو إذا اتحد بالإنسان الكلمي صار معه واحدًا – فيجب أن يصير الجوهر الكلي جزئيًا وأقنوماً واحدًا . لأن الابن أحد الأقانيم وليس هو كل الأقانيم والحواص ، فهو من حيث القنومية (أشخص واحد (أ جزئي . فإذا صار عند الاتحاد بالإنسان الكلي – الذي هو الجوهر الجامع لكل الناس – شيئاً عند الاتحاد بالإنسان الكلي – الذي هو الجوهر الجامع لكل الناس – شيئاً جامعاً لسائر الناس ، وجزئي من حيث كان جوهرًا جامعاً لسائر الناس ، وجزئي من حيث كان خاصاً وقنوماً للجوهر العام . فيجب جامعاً لسائر الناس ، وجزئي من حيث كان خاصاً وقنوماً للجوهر العام . فيجب أن يكون كليًا جزئيًا . الأنها وقنوماً للجوهر العام . فيجب أن يكون كليًا جزئيًا صوهد الإعالة .

#### فيصل

١٥ وقد اطبقت النصارى على أن الاتحاد فعل من الأفعال صار به المتّحد متّحدًا والمسيح (ص٥٥ و) مسيحاً . فيقال لهم : خبرونا عن الاتتحاد المتّحد متّحدًا والمسيح (ص٥٥ و) مسيحاً . فيقال لهم : خبرونا عن الاتتحاد الإنسان الذي (١) اتحدت به الحلمة – إذا كان فعاً ٢ فهل له عندكم فاعل أم لا في فإن قالوا : لا فاعل له . قيل لهم : فما أن يكون سائر الأفعال والحوادث لا فاعل لها ? وليس ذلك من قولهم . وإن قالوا : الاتتحاد فعل لفاعل فعله وكان متّحدًا به (١) . قيل لهم (١) : فمن (١) فاعله ? أهو الجوهر فعل لفاعل فعله وكان متّحدًا به (١) . قيل لهم (١) : فمن (١) فاعله ? أهو الجوهر

۲۱ (۱۰) ص: ذلك.

١٦٤ (١) ص: وأنتم . (٢) ب: القنومة . (٣) ص: في النص « وحي » ، و في الهامش ٢٠ . واحد » . (٤) ب: وهذا .

١٦٥ (١) ب: المتحدة (مكان « الذي اتحدت»). (٢) ب: «به» قبل « متحداً » .

٧٥ (٣) ص: - لهم ؛ ف: له. (٤) ص: ومن.

الجامع الأقانيم دون الأقانيم ؟ أم الأقانيم الثلاثة دونه ؟ أم هو والثلاثة الأقانيم ؟ أم الفاعل له واحد من الأقانيم ؟ فإن قالوا : هو الجوهر المام الجامع الأقانيم . (ف ٣٠ و) قيل لهم (٥) : فيجب أن يكون الجوهر هو التّحد بالجسد و (١) الإنسان الكلي أو الجزئي على ما تختارونه . لأن المتحد عندكم هو من فعَل الاتحاد دون من لم يفعله . ويجب أيضاً أن يكون هو الأله المستحق من العيادة ؟ لأنه هو الفعال (٢) .

<sup>(</sup>٥) ب: - طم. (٢) ص: أو. (٧) ص: الفاعل؛ ب: + طا. (١) ٦٩٦ (١) ف: - و. (٢) ص: - وحده. (٣) ص ف: قولم. (٤) ب: الأقانيم الثلاثة. (٥) ص ف: متحدة. (٢) ف: وأن (- لا). (٧) ص: فإن. ٣٣ (٨) ف: - و. (٩) ب: - أيضاً. (١٠) ص: - بعوالم (بأفعال). (١١) ض ف: فإذا. (١٢) ص: أن. (١٣) ص ف: - طا. (١٤) ص ف: خواصًا.

أولى من أن يكون (١٥) هو (١٦) خاصًا لها وهي جامعة له ، فيكون أقنومًا (١٦) من أقانيمها ? فلا يجدون إلى دفع (١٧) ذلك سبيلًا (١١٠) .

#### (1) مسئلة أخرى عليهم في الاتحاد (1) ٣

١٦٧ ويقال نهم: خبرونا(١) كيف اتحدت الكلمة التي هي الابن بجسد المسيح دون الأب والروح مع قولكم بأنه غير مباين لها ولا منفصل عنها . ( ص ٥٧ و ) و إن جاز ذلك ، فما أنكرتم من أن يكون الما. المازج للخمر المختلط به مشروباً دون الخمر أو الحمر مشروباً دون الماء ؟ وإن(٢) كانا غير منفصلين ولا متباينين ? فإذا (١) استحال هذا عندكم ، و(١) وجب أن يكون شارب الحمر الممتزج بالماء شارباً للخمر والماء ، إذا كانا غير منفصلين ولا متباينين الها أنكرتم من أن يجب ، متى (٥) كان الابن متّحدًا ، وهو غير منفصل من الروح والأب ولا مباين لها ، أن يكون الأب والروح متّحدين (٦) كما أن الابن متحد (٧)

١٦٨ فانه فالوا: إن الكلمة إغا اتحدت بالإنسان الكلي في الجزئي 14 الذي ولدت مريم (١) . قيل لهم (٢) : فيجب أيضاً أن يكون الأب والروح متّحدين بالكليّ في الجزئيّ الذي ولدته مريم . لأننا لسنا نقصد بهذا السؤال 10 الكلام في الإنسان الذي اتحدت به الكلمة ، وهل هو جزئي أو كلي ، أو ا تحد (٢) بالكلي في الجزئي الذي ولدته مريم . و إِمَّا الكلام في كيف يكن IV أن يكون الآبن متّحدًا بما اتّحد به -(١) كليًّا كان أو جزئيًّا(١) - دون الأب والروح كوهو غير مباين لها ولا منفصل عنها. فأجيبوا عن هذا إن كنتم قادرين ا

(العنوان) (١) ف: + فصل . (٢) ب: - اخرى عليهم في الاتحاد؛ ص: - في الاتحاد.

<sup>(</sup>١٥) ص: تكون ؛ ف: بدون نقط. (١٦)-(١٦) ص ف: هي جامعة له وهو خواص لها

وقنوم . (۱۷) ب: – إلى دفع ، و «لذلك » . (۱۸) ب : مدفعاً . 11

١٦٧ (١) ب ف: – خبرونا . (٢) ف: وإذا . (٣) ب: وإذا . (٤) ص ف: 24 -و. (٥) ب: إذا. (٢) ب ف: + به. (٧) ب: + به.

١٦٨ (١) ب: + عليها السلام . (٢) ص: - لهم؛ ف: له . (٣) ب: اتحاد؛ أما 40 « اتحد » فتقدير فاعله « الابن » . ﴿ ٤) – (٤) ب ف: من كلي (ف: +كان) أو جزئي . . ·

70

١٦٩٩ ثم يقال لهم : إن كانت ( ف ٢٠ و ) الكلمة اتحدت بالإنسان (١٠ الكليّ ، فلا تخلو (١٠ أن تكون اتحدت به في مكان أو لا في مكان .

فإن كانت اتحدت به لا في مكان ( ص ٧٥ ظ ) فليس (١٠ يينها (١٠ وبين الجسد المأخوذ من مريم إلا ما بينها (٥ وبين سائر أجساد (١٠ الناس وسائر الأجساد (١٠) ولا مزيّة لمريم ولا للجسد المأخوذ منها ؟ إذا لم يكن للابن اتحاد ، به ولا بغيره . ويجب (١٠ أن يكون القتل والصلب جارين على الجسد فقط ، لا على الابن ولا على المسيح. لأن الجسد الذي لا اتحاد للابن به ليس بمسيح. لا على الابن ولا على المسيح و لأن الجسد الذي لا اتحاد للابن به ليس بمسيح . اتحاد الابن بالكليّ الحسد المأخوذ من مريم أو غيره من الخيساد (١١ ) فيجب أن يكون الكليّ عصودًا في ذلك المكان الجزئي وأن الأجساد (١١ ) فيجب أن يكون الكليّ عصودًا في ذلك المكان الجزئي وأن يكون الجزئي حاويًا محيطًا بالكليّ ( ب ٢٩ و ) ومكاناً له ؟ و إن كان جزءا ١١ القليل على العدد الكثير وزيادته عليه ؟ و الجاز أن يكون الصغير من الأجسام ١٢ القليل على العدد الكثير وزيادته عليه ؟ و الحائل المقول فساد ذلك ؟ علمنا أيضًا السخالة اتحاد الابن بالكليّ ؟ إن كان ههنا كليّ ، في مكان صغير جزئيّ . ١٥ استحالة اتحاد الابن بالكليّ ؟ إن كان ههنا كليّ ، في مكان صغير جزئيّ .

#### مسئلة على الملكية

الأقانيم لا في بطن مريم : خبرونا كيف ولدت مريم الابن دون الأب ودوح ١٧٠ القدس وهو غير مباين لهما<sup>(۱)</sup> (ص٥٥ و) ولا منفصل عنها . فيكون المتّحد بالجسد<sup>(۱)</sup> حملًا في بطن مريم والأب (ف ١٢ ظ) والروح والجوهر الجامع ١٩ الأقانيم لا في بطن مريم . وهما مع ذلك غدير متباينين ولا منفصلين ممّاً هو

١٦٩ (١) ص : - الإنسان (بالكلي) . (٢) ص : + من . (٣) ص: وليس . ٢١
 (٤) ص ف: بينها . (٥) ب: بينه ؛ ف: بينها . (٢) ب: أجسام ؛ ف: الأجسام ، و - الناس . (٧) ص: وسائر الأجسام ؛ ف: - وسائر الأجساد . (٨) ص: «فيجب» تولت إلى «فيجب» ولكن كتابتها غير واضحة .

 <sup>(</sup>٩) ص: اتحاده، و – به. (١٠) ف: – ما. (١١) ب: الأجسام.
 ١٧٠ (١) ص ف: باين منها. (٢) ص: بالجسم.

ا حالً في الجسد (٢) في بطن مريم . فما لا ينفصل ولا يتميَّز بالذات (١) كيف يكون منه مولود ومنه غير مولود ومنه متّحد ومنه غير متّحد ، لولا الجهل والعجز ?

#### مسئلة أخرى على الملكية

۱۷۱ يقال لرجم: خبرونا عن مريم – أهي (۱) إنسان كلي آم إنسان كلي أم إنسان عبرئي ? فإن قالوا : إنها كلي – تجاهلوا ، وقيل لهم : فما أنكرتم أن يكون كل ذكر وأنثى من الناس إنساناً كليًا ? فإن قالوا : هو (۱) كذلك – تركوا وقيل لهم ، فأي (۱) هو الإنسان الجزئي وكل جزئي تشيرون إليه على قولكم هذا فهو كلي ? فلا يجدون إلى إثبات الجزئي سبيلًا – وفي ذلك (۱) هدم مذهبهم ، وإن قالوا : مريم (۱) إنسان جزئي ، قيل لهم : فالإنسان الذي ولدته ، أليس هو الذي اتّحد الابن به (۱) بولادته ? فإذا (۱) قالوا : نعم ، جزئي ? فإن قالوا : جزئي – تركوا قولهم بأن الابن متّحد بالإنسان الكلي جزئي ? فإن قالوا : جزئي – تركوا قولهم بأن الابن متّحد بالإنسان الكلي الذي أراد خلاصه ، وصاروا إلى قول النسطورية واليعاقبة .

۱۷۲ واله قالوا: إن الإنسان المأخوذ من مريم الذي اتحدت الود (ص ٥٨ ظ) به الكلمة المنسان كلي . قيل لهم : أفليس هذا الإنسان المولود من مريم هو ابن مريم ? (ف ٢٥ و) فإذا قالوا : أجل . قيل لهم : فهو كلي الا وأتمه التي هي مريم إنسان جزئي . فيجب على قولكم أن يكون الإنسان الكلي ابن الإنسان الجزئي – وهذا طريف جدًا . لأننا لو فرضنا عندهم عدم الكلي ابن الإنسان الكلي ولو فرضنا عدم الإنسان الكلي الم تكن

<sup>(</sup>٣) ص ف: جسد. (٤) ب: من الذات.

<sup>۲۱ (۱) ص: هي (-أ). (۲) ص: هي. (۳) ص ف: فأيما. (٤) ب: هذا.
(٥) ف: -- مريم ؛ ب: + عليها السلام. (٢) ب: - به. (٧) ب: وإذا. (٨) ص: ٣٧ + ذلك. (٩) ص ف: -- مريم ، (١١) ف: - هو ، (١١) ص: أو .
۲۲ (١) ب: - إن .</sup> 

٩

مريم ولا غيرها من جزئيّات الإنسان (٢). فكيف (٣) يكون الكليّ ابن ما لا الحجب أن يعدم بعدمه ويرتفع بارتفاعه ، ويكون الجزئيّ والدًا (١) للكليّ ? (ب ٢٩ ظ) ويقال لهم : أنتم تقولون (٥) « إن الجوهر الكليّ »(١) وكل ما تقولون إنه كليّ لا تصحّ ولادته ولا أن (١) يجويه مكان دون مكان. والمولود من مريم كان في بطنها ، وكان مكانه منها (١) حاوياً له – فكيف يكون هكليًا ? وإن (١) جاز أن يكون الكليّ ابن الجزئيّ ، فلم لا يجوز أن تكون مويم ابنة (١) عيسى المولود منها ، وأن يكون آدم ونوح ابنَي مريم التي هي ٧ ابنة لها ? و (١١) هذا تجاهل عظيم لا يبلغه صاحب تحصيل .

مسئلة على جميعم

١٧٣ ويفال لمجمعهم : خبّرونا عن اتحاد الابن بالجسد-أكان (١) باقياً موجودًا في حال وقوع القتل والصلب به أم لا? فإن قالوا: كان باقياً موجودًا (٢٠). 11 ( ص ٥٥ و ) قيل لهم : فالذي مات مسيح من طبيعتين : لاهوت ؟ (٤) هو الابن ، وناسوت ، (٥) هو الجسد . فيجب أن يجون ابن الله القديمُ قد مات كَمَا قُتِلَ وُصَابِ ؟ لأن جواز القتل والصلب( ف ٦٥ ظ ) عليه كجواز الموت. و إذا صار الابن عند القتل ميتًا ، لم يجز أن يكون في تلك (٦) الحال إلهًا . لأن الإله لا يكون ميتاً ولا ناقصاً ولا مئن يجوز عليــه الموت. ولو جاز ذلك عليه (٢) ، لجاز موت الأب والروح — وهذا توك قولهم (٨) . و إن قالوا: إن (١) الا تحاد بطل عند القتل والصلب . قيل لهم (١٠): فيجب انتقاض الآتحاد عند القتل والصلب – وهذا ترك قولهم. ويجب أيضاً ألا يكون المقتول مسيحًا، (٢) ف : + موجوداً . (٣) ب : وكيف . (٤) ب : حاوياً . (٥) ص ف : تزعمون . (٦) ص: + والجزء الكلي ؟ف: + والحي الكلي . (٧) ص: - أن . (٨) ص: - منها. (٩) ب: فإن . (١٠) ف: + عمران ، وهي مشطوبة . (١١) ب: -و . (العنوان) (۱) ص ف: – على جميعهم . 74 ١٢ (١) ب: لم ، (٢) ف: - أ . (٣) ص: باق ثابت (- كان) ، (٤) ب: + و . (٥) ب: + و . (٦) ص: ذلك . (٧) ص ف: - عليه . (٨) ص: «قولكم» 40 أو «قولهم»، و واحدة منها مصحّحة، ولكن لا يتضح أيها الأصل. (٩) ب: -- إن . (١٠) ص: ۔ قبل لھم . 44

ا لأن الجسد عند انتقاض الاتحاد ومفارقة المتحد به (۱۱) ليس بمسيح . وإغما يكون الجسد وما اتحد به مسيحاً مع ثبوت الاتحاد ووجوده . فإذا بطل ، كان المقتول المصلوب الواقع عليه الموت والدفن (۱۲) إنساناً ، ولا معنى لقولهم (۱۲) إن المسيح مقتل وصُلب .

مسئلة أخرى على جميعهم (١) في الاتحاد

المنافع المسيح دون المنال المنافع الله المنافع الله المنافع المسيح دون المسيد موسى و إبراهيم وغيرهما من النبيّين ? فإن قالوا : لأجل ما ظهر على (۱) يد عيسى من فعل الآيات واختراع المعجزات التي لا يقدر البشر على مثلها ، من المحو إحياء الموتى و إبراء الأكمه والأبرص وجعل القليل كثيرًا وقلب (ص٥٥ظ) الماء خمرًا والمشي على الماء وصعوده (۱) السماء و إبراء الزمن و إقامة المقعد وغير الماء خمرًا والمشي على الماء وصعوده أنه (۱) إله وأن الكلمة متحدة به. يقال لهم: الم زعمتم أن عيسى فاعل لم وصفتم من الآيات ومخترع لها ? وما أنكرتم أن لم زعمتم أن عيسى فاعل لم وصفتم من الآيات ومخترع لها ? وما أنكرتم أن الدي رف ٦٦ و ) فعل جميع ما ظهر على (٥) يده من ذلك (١) ، وتكون حاله الذي (ف ٦٦ و ) سائر الأنبياء فيا ظهر عليهم من الآيات ؟

1۷۰ ثم بفال لمهم: فما (۱) أنكرتم أن يكون موسى عليه السلام (۱) الكلمة متحدة به لما فعله من الآيات البديعة ، نحو (۱) قلب العصاحيّة ذات (۱) فم وعينين وخروق – ولم تكن من قبل حيّة ولا فيها رسم عين ولا فم – ونحو فلق البحر و إخراج يده بيضاء و (۱) غير ذلك ، وما (۱) أتى به من (۱) الجراد والقمّل والضفادع والدم وغير ذلك مماً لا يقدر عليه (۱)

۲۱ (۱۱) ص: له . (۱۲) ب: - والدفن . (۱۳) ب: لقولكم . (العنوان) (۱) ص: عليهم ، و - في الاتحاد ؛ ف: عليهم .

البشر ? فإن قالوا : موسى لم يكن مخترعاً لشي، (١) من ذلك ، و إنما كان يدعو و يرغب إلى الله (١) في أن يُظهر ذلك (١) على يده (١١) . يقال لهم : فما أنكرتم أن تكون (١١) هذه حال عيسى وأنه كان يرغب إلى (١١) خالقه وربه ومالكه في أن يُظهر الآيات على يده ?

السلام (۱) بكى وقال (۱) بذلك . لأن في الإنجيل أن عيسى عليه ه السلام (۱) بكى وقال (۱) بهرب إن كان في (۱) مشيئتك (ص ۲۰ و ) أن تُصرف هذه (۱) الكأس عن أحد ، فاصرفها عني ا به (۱) وأنه أراد أن يجيي رجلًا (۱) فقال : « يا أبي ، أدعوك كما كنت أدعوك فتستجيب لي . وإنما أدعوك من أجل هؤلاء القوم (۱) ليعلموا. به (۱) وقال : « يا أبي أنا (۱۱) أحمدك. به (۱۱) وقال ، ه وهو على الخشبة وقت الصلب برعهم : «إلهي إلهي لم تركتني ؟ به (۱۱) وهذا فوق دعاء موسى وتضرعه وابتهاله . فوجب أنه عبد مربوب ومحدَث مخاوق الموسى وغيره (ف ٢٦ ظ) من الرسل عليهم السلام (۱۱) . فإن القالوا: كان (۱۱) عيسى يدعو (۱۱) ويزغب بهذا الدعاء على سبيل التعليم الله الأتباع والتلاميذ (۱۱) و إلا المنفد كان يخترع الآيات اختراعاً ويأمر أن يكون فيكون . قيل لهم : فا (۱۱) أن يكون دعاء موسى ورغبته إنما وقع على سبيل التعليم ؟ وإلا المنفد كان يخترع فلق البحر (۱۰) وإخراج اليد بيضاء (۱۱) وقلب العصاحية (۱۱) وتظليلهم بالغهام واختراع المن والساوى ، ويأمر بأن يكون ذلك فيكون. فلا ١٧ يحدون لذلك فيكون. فلا ١٥ يحدون لذلك مدفعاً .

<sup>(</sup>۸) ص: من شيء . (۹) ب ص: + تعالى . (۱۰) ب: « ذلك » بعد « على يده » . (۱۱) ب ص: يديه . (۱۲) ص: يكون هذا . (۱۳) ف: + الله . (۱۲) ب ص: يديه . (۲۱) ص: يكون هذا . (۲۱) ف: + الله . (۲) ف: بذلك الإنجيل . (۲) ص ف: - عليه السلام . (۳) ب: فقال . (۲) وزع من . (۵) ص: من . (۵) ص: هذا . (۲) واجع: متّى ۲۲:۴۹ ؛ مرقس ۱:۳۲؛ لوقا ۲۲:۲۶ . (۷) ب: كهلاً . (۸) ب: - القوم . (۹) واجع: يوحنا ۱:۱۱ ؛ -۲۲ . (۲۱) واجع: (۱۲) واجع: متّى ۷۲:۲۶ ؛ وهذه الكلات من سفر المزامير ۲۱:۱ ؛ . (۲۱) واجع: ۲۰ متّى ۷۲:۲۶ ؛ مرقس ۱:۴۶ ؛ وهذه الكلات من سفر المزامير ۲۱:۲ . (۱۳) ص ف: ۲۰ - عليهم السلام . (۱۶) ب: وإن . (۱۵) ب ف: عيسى كان . (۲۱) ف: يرغب ويدعو . (۱۷) ف: واند ولاد ولاد الكلام . (۱۲) ص: منا « وقلب ۲۷ . (۱۲) ف: واند ولاد ولاد ولاد . (۱۲) ب: وإن . (۱۲) ب: طبحه العداد . (۲۲) ب: ثعباناً .

ا الاهوت ، هو إنسان مخلوا: قولنا « مسيح » اسم لمعنيين ، لاهوت ، هو إله وناسوت ، هو إنسان مخلوق . فما كان (۱) من تضرع و دعاء ، فإغما وقع من الإنسان الذي هو الناسوت وما كان من إحداث آية و إظهار معجزة فهو واقع من الإله دون الإنسان . يقال لهم : فما أنكرتم أيضاً (۱) من أن يكون «موسى» اسماً لمعنيين ، إله وإنسان ? فما كان من دعاء ورغبة فإنه واقع من الناسوت ، وما (ص ۲۰ ظ) كان من اختراع آية (۱) إبداع معجزة فإنه من المناسوت ، ولا فصل في ذلك .

۱۷۸ و اله (۱۱) فالو ا : كل و احد من هؤلاء الأنبياء (۱۳) قد أقر بلسانه (۱۳) بأنه إنسان (۱۲) مخلوق و عد مربوب مألوه مرسل من عند الله (۱۵) و المسيح لم يُقر بذلك ، يقال (۱۱) لهم : وكذلك المسيح قد (ب ۲۰ ظ) اعترف بأنه نبي مرسل او عبد مخلوق . لأن الإنجيل (ف ۲۷ و) ينطق بأنه قال : «إني عبد الله (۱۱) أرسلت معلماً (۱۵) . وقال : « فكما بعثني أبي فكذلك أبعث كم ، عمدوا (۱۱) أرسلت معلماً (۱۵) . وقال : « فكما بعثني أبي فكذلك أبعث كم ، عمدوا (۱۱) الناس وغسّلوهم باسم الأب والابن والوح القدس . (۱۱) وقال في الإنجيل : «أخرجوا بنا من هذه المدينة ، فإن النبي لا يُحرَم في مدينته . (۱۱) في نظائر المده هذه (۱۱) الإقرادات عنه كثيرة بأنه نبي وعبد مرسل ومألوه مدبّر . فوجب أنه ليس بإله . فإن قالوا : هذه الإقرادات واقعة من ناسوت المسيح دون لاهوته . الله ونبي بأنه أنكرتم أن يكون كل إقراد (سمع من نبي بأنه (۱۱) خلق وعبد ونبي "أنه إقراد بناسوته إنه إقراد بناسوته فهل تجدون في ذلك فصلا ؟

۱۹ ۱۲۷ (۱) ب: فإن. (۲) ص: وقع. (۳) ب: «أيضاً » بعد « موسى ». (٤) ص: – من. (٥) ص ف: آيات. (٢) ب: أو.

۲۱ ۱۲۸ (۱) ب: فان . (۲) ف: نبي . (۳) ص ف: - بلسانه . (٤) ب: - إنسان . (٥) ب: + عز وجل . (٦) ب: قيل . (٧) ب: + و . (٨) لم أجد هذا

٣٣ القول في الإنجيل ولا معناه . (٩) ف: عُمدُوا . (١٠) راجع: يوحنا ٢٠: ٢١ مُتَّى ٢٦: ١٩. (١١) راجع: يوحنا ١٤: ١٤ (؟) ؟ متَّى ٢١: ٧٥ ؟ مرقس ٢: ٤ ؛ لوقا ٤: ٢٤ . (١٢) ص:

۲٥ - هذه . (١٣) ص ف : - بأنه . (١٤) ص: مخلوق وعبودية وأبوة ؛ ف : بخلق وعبودية وويدية وأبوة ؛ ف : بخلق وعبودية وأبوة . وأبوة . (١٥) ب: ناسوته ؛ ص: من ناسوته .

۱۷۹ وارد (۱) فالو ا: إِنَّا قلنا إِنَّ المسيح إِلَّهُ لأَنَّ اللهُ (۱) قال في الكتب الله إِلَّهُ الله وسمَّاه بذلك . فقال : « العذراء البتول (۲) تحمل وتلد ابناً ويُدعى (٤) اسمه إِلهاً (٥) . يقال لهم : فقد قال الله (١) أيضاً (١) لموسى : « إِنِي قد جعلتك إلهاً (١) لفرعون » (١٠) على معنى أنك مديّر له (ص١١و) وآمر له وواجبة (١١) عليه طاعتك . وقد (١١) كانت هذه الخة . مُح (١١) يقال لهم : ٥ (١١) لم يخبر الله (١٠) عليه طاعتك . وقد (١١) كانت هذه الخة . مُح (١١) يقال لهم : ١ (١١) لم يخبر الله (١٠) تعالى أنه (١٦) هو سمَّاه أو يستيه إلها (١١) و إِنَّا قال : «يُدعى اسمه إلها (١١) » . فيمكن أن يكون أراد أن قوماً (١١) يغلون في تعظيمه ويدعونه الم بذلك (١١) ويتجاوزون به حد (١٠) الخلق ويكذبون في ذلك ويفترون (١١) . فهن أين لكم أن ما سُمّي به من ذلك واجب صحيح? فلا يجدون إلى ذلك سبيلًا. ٩

١٨٠ والد هم فالوا: إِنَا قلنا إِن (ف ٢٧ ظ ) عيسي إله و إِن الكلمة التحدث به لأنه وُلد لا من فحل وليس كذلك من تقدّم (١) من الرسل. ١١ فيقال لهم : فيجب أن يكون آدم عليه السلام (١) إِلها ولأنه وُجد لا من ذكر ولا (١) أنثى . فهو أبعد عن صفة المحدّث ولأنه لم يَحْوه (٤) بطن مريم ولا ١٣ غيره (٥) ولا كان من مَعْدِن وَلَدِ ولا (١) موضع حَدْل له (١) . وكذلك يجب أن غيره (والم كان من مَعْدِن وَلَدِ ولا (١) موضع حَدْل له (١) . وكذلك يجب أن تكون حوّا ، ربًا والأنها خلقت من ضلع آدم من غير ذكر ولا (١) أنشى — (١) فهو أبعد . وكذلك المطالبة عليهم في وجوب كون الملائكة آلهة والمنهم لا من ذكر ولا أنشى ولا على وجه التبني .

(A) ف: - لا . (P) ص ف: النص مفقود من هنا إلى آخر الفقرة .

۱۹۷۱ (۱) ف: فإن . (۲) ص: + تعالى . (۳) ص ف: - البتول . (٤) ب:

یدعی أو یسمتی إلاهاً ؛ ص: ویدعی اسمه إله؛ ف: یسمی إله (- ویدعی). (٥) راجع:

متتی ۱: ۲۳؛ والنص من ثبوة أشعیا ۷: ۱٤ . (۲) ف: تعالی (- الله) . (۷) ب: - أیضاً .

(۸) ص ف: إله هرون . (۹) ب: إلاه فرعون . (۱۰) راجع سفر الحروج ۷: ۱ .

(۱۱) ب: وواجب . (۱۲) ب: فقد . (۱۳) ص ف: ویقال . (۱٤) ص ف: +إنه .

(۱۰) ص ف: - الله . (۱۲) ب: بأنه . (۱۷) ص ف: - إلهاً . (۱۸) ص ف: ۳۲ لله .

(۱۲) ص ف: + به .

(۲۱) ص ف: + به .

(۲۱) ص ف: خرتم . (۲) ص ف: د خرتم . (۲) ص ف: - علیه السلام . (۳) ف: ۳۷ .

(۲۱) ص ف: - علیه السلام . (۳) ف: ۳۷ .

الما والم (') فالوا: إغا وجب القضاء على دبوبية (') المسيح لأنه قال في الإعبيل ، وهو الصادق (') في قوله : «أنا وأبي واخد . ومن رآني ، فقد رأى أبي ه (ن) . يقال لهم (ه) : ما (۱) أنكرتم أن يكون معنى ذلك أن (۱) « من أطاعني فقد أطاع أبي ، أي مرسلي ومعلّمي الحكمة ، ومن عصافي فقد عصاه » ? (۱) فيكون معنى «أبي» أي «إنه معلمي ومرسلي» (١، وقوله «ومن (۱) رآني ، فقد رأب (۱۱) أبي» معناه (۱۱) : فكأنه قد رآه وسمع حكمته (۱۱) وأمره ونهيه. ولا بدّ من هذا التأويل . لأنه لو كان هو (ص ٢١ ظ) وأبوه واحدًا ، لوجب أن تكون الولادة والحمل والقتل والصلب (ب ٣١ و) والأكل والشرب والحركة – الجاري كل ذلك (۱۱) عليه – جاريًا على الأب ؛ وإذا كان هو (۱۱) متحدًا بالجسد ، وجب (۱۱) أن يكون الأب متحدًا به (۱۱) . وهذا (۱۱) كله (۱۱) متحدًا بالجسد ، وجب (۱۱) فوجب أن يكون الأب متحدًا به (۱۱) . وهذا (۱۱) كله (۱۱)

۱۸۲ واله (۱) فالو ۱ : إنما وجبت إلهية المسيح لأنه قال وهو الصادق في قوله : « أنا قبل إبراهيم » (۱) ، وهو إنسان من ولد إبراهيم المعامنا بذلك أنه قبل إبراهيم بلاهوته (۱) وابنه بناسوته . (۱) يقال لهم : ما (۱) أذكرتم أن يكون المراد (۱) بقوله « أنا قبل إبراهيم » أي (۱) كثير من ديني وشرعي (ف ١٥ يكون المراد (۱) بقوله « أنا قبل إبراهيم » أي اسان بعض الرسل ? أو ١٥ ما أنكرتم أن يكون أراد بقوله « أنا قبل إبراهيم » (۱) مكتوباً عند الله (۱۱) أو أنا معروف قبل إبراهيم عند قوم من الملائكة » أو (۱۱) « أنا معروف قبل إبراهيم عند قوم من الملائكة » أو (۱۱) « أنا مبعوث أو (۱۱) »

۱۸۱ (۱) ب: فإن. (۲) ب: ربوبیته (- المسیح). (۳) ب: + المصادق.
 (٤) راجع: یوحنا ۱۰: ۳۰ و ۱۵: ۹. (٥) ف: - لهم. (۲) ف: فا. (۷) ص ف: ۲۰ مناه. (۸)-(۸) ص ف: مفقود. (۹) ص: فن. (۱۰) ب: رآه (- أبي). (۱۱) ص
 ف: - معناه. (۲۱) ب: كلامه. (۱۳) ب: «كل ذلك» بعد «علیه». (۱۶) ص: ف: - معناه. (۱۲) ب ص: - وجب. (۲۱) ص ف: - به. (۱۲) ب: فهذا. (۱۸) ف: - كله. (۱۹) ص: قولم. (۲۰) ص: - إن ركبوه. (۲۱) ص ف: - أن يكون. (۲۰) ص: - أن يكون. (۲۰) ب: فإن. (۲) راجع: یوجنا ۱۰۸۸، (۳) ص: باللاهوت. (۱۶) ب: طور. (۱۰) ب: فإن. (۲) راجع: یوجنا ۱۰۸۸، (۳) ص: باللاهوت. (۱۶) ب: + و. (۵) ب: فا. (۲) ص: أراد. (۷) ب: أن كثيراً (بدون «أي»). (۸) ب: + و. (۵) ب: + أي. (۱۰) ب: + تعالى. (۱۱) ب ص: و. (۱۲) ص: و.

إلى المحشر قبل إبراهيم » ? إذ (١١) لا يجوز إثبات الربوبية لجسد (١٤) أكل (١٥) الطعام ومشي (١١) في الأسواق .

۱۸۳ والقول بأن اللاهوت اتّحد به قول (۱) بعيد (۱) محتمل التأويل. ٣ وقد قال سليان عليه السلام (۱) في كتابه: «أنا قبل الدنيا، وكنت مع الله (۱) حيث مدّ الأرض، وكنت صبيًا ألعب بين يدي الله (۱۵) من ولم يجب أن ويكون سليان قبل الدنيا و (۱۷ مع الله سبحانه (۱۸) حيث مدّ الأرض بلاهوته وأن يكون سليان قبل الدنيا و (۱۷ مع الله سبحانه (۱۸) حيث مدّ الأرض بلاهوته وأن يكون ابن (۱۱) داود بناسوته، (ص ٢٢ و) فإن (۱۱) قالوا: أراد أن (۱۱) وفي علمه وعنده حيث مدّ الأرض » وأو غير ذلك من التأويلات – قبل لهم المورد العلم بإرسالي وتليكي » و أو غير ذلك من التأويلات – قبل لهم مثله فيا احتجوا به، ولا جواب عنه،

<sup>(</sup>۱۳) ص: و. (۱۶) ب: بجسد. (۱۰) ص: يأكل. (۱۲) ص: يمشي. (۱۳) ص: و. (۱۲) ص: مشي. (۱۳) ص: أقول. (۲) ب: + لا؛ ص: محتمل التأويل. (۳) ص ف: - عليه السلام. (٤) ب: + سبحانه. (٥) ب: + تعالى. (٦) راجع: سفر الأمثال ٨: ٢٢-٣٠. (٧) ب: أو. (٨) ص: - سبحانه. (٩) ب: ابناً لداود. (١٠) ف: وإن. (١١) ص ف: - أن. (١٢) ب: و.

# [الباب التاسع]

#### باب الكلام على البراهمة

- منام (۱) وقد افترقت البراهمة على قولين . فنهم (۱) قوم جحدوا الرسل وزعموا (۱) أنه لا يجوز في حكمة (۱) الباري (۱) وصففته أن يبعث رسولاً إلى خلقه ، وأنه لا وجه من ناحيته (ف ۲۸ ظ) يصح تلقي الرسالة عن الحالق (۱۰) وقال الفريق الاخر : إن الله (۱) ما أرسل رسولاً إلى خلقه (۱) سوى آدم (۱۱) وكذّبوا كل مُدّع للنبوّة سواه . وقال قوم منهم : بل ما بعث الله (۱) غير إبراهيم وحده ، وأنكروا نبوّة من سواه . وهذا جملة قولهم .

۱٥ که (۱) ب: فنهم من جحد ؛ ف: - فنهم . (۲) ص: فزعموا . (۳) ص: حکم . (۶) ب: الله سبحانه . (۵) ب: + تعالى . (۷) ب ف: - إلى (٤) ب: الله سبحانه . (۲) ب: + تعالى . (۷) ب

۱۷ خلقه ، (۸) ب: + عليه السلام . (۹) ب: + تعالى ؛ ص: - الله ؛ ف: + منهم . الله ؛ ص: ابتعاث البتعاث (۱) ص: عز وجل ؛ ف: - سبحاله . (۲) ب: إنفاذ رسله ؛ ص: ابتعاث

۱۹ رسول. (۳) ب ف: لعلمه سبحانه. (٤) ص ف: تحيّف. (٥) ب ف: - وجنف. (٦) ب: - على (٣) ب: - على (٢) ب: - على (٣) ب: - على (٦) ب: - على (٢) بن (٢)

۲۱ بعض .

إذا كان محاباة للمفضَّل (١٠) و وجب ان يكون ظلماً و خروجاً عن الحكمة ? وما أنكرتم أن يكون لله تعالى (١١) أن (١١) يخص بتفضيله و إكرامه (١١) من يشاء من خلقه وله التسوية بين سائرهم وأن (١٢) ذلك أجمع عدل منه وصواب من تدبيره ؟ وفي في قالوا : لأن تفضيل أحد المتجانسين على الآخر في الشاهد سفه منا. فوجب القضاء بذلك على القديم (١٥) . قيل لهم : ولم قلتم : إن ذلك سفه منا (١٥) ؟ وما أنكرتم من أنه جائز لنا وصواب في حكمتنا أن نحبُو بعض عبيدنا وأصدقائنا (ف ٢٠ و) والمتصرّفين معنا كتصرّف غيره بأكثر مما (١٦) غيره ونفضله المعلم وتشريف لا يستحقّه أكثر مما نحبو به غيره ? فلم قلتم إن هذا سفه وقبيح من فعلنا ؟

١٩٦١ ويفال لهم : نحن غنعكم أشد المنع من أن يكون في العقل عجرده طريق (۱) إلى العلم (۱) بقيح (۱) فعل أو بجسنه (۱) أو حظره أو إباحته (۱) أو إيجابه ونقول (۱) إن هذه الأحكام بأسرها لا تثبت للأفعال إلا بالشرع دون قضة العقل وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به في باب التعديل التجوير (۱) من كتابنا هذا و إن شاء الله . فإن (۱) قالوا : لو حَسُن (۱) ما قلتم الحسن من الله أن يشكر ويثني على من لم يعمل شيئاً أو على من قل الحمد فعل البر (۱) منه بأكثر عماً يشكر (ص ٣٣ و) ويثني على العامل الزاهد الحجهد . قيل لهم : لم قلتم ذلك ؟ ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون الفرق المبيا أن الشكر والثناء على العبد (۱۱) عما لم يكن منه كذب ؟ والكذب بينها أن الشكر والثناء على العبد (۱۱) على من صفات نفسه الم والمعرد دلك من الأولة من على الأولة على العبد (۱۱) المحدق من صفات نفسه الم والمعرد دلك من الأولة الأولة على الأولة على الم يستحيل على الله تعالى عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل معمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل المنه الم يعمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل عليه الجهل والعجر ، والتفضل على من (۱۱) لم يعمل المناه المنه المناه ا

أَو على من عَمِل أَقلَّ مِن عَمَل غيره بأكثر من التَفضّل على العامل إنعام و إحسان. وليس ذلك بقبيح ولا من الكذب بسبيل. فبطل ما قلتم.

٣ ١٨٧ ثم يفال لرم : (1) ما أنكرتم على من قال من مثبتي نبوة الرسل إن الله تعالى (1) ليس يفضل أحد الشخصين على الآخر المجانس له ابتداء ولا لأجل جنسه ، ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل (1) (ف ٢٩ ظ) بالرسالة وغيرها بعمله والإخلاص في اجتهاده (1) كا أن الله تعالى (0) يفضل المنيب (١) وقابل الحجج العقلية عندكم على من لم يقبلها > لا لجنسه ولا لابتدائه بذلك (١) ولا لغير علة > ولكن لأنه مستحق للتعظيم والشكر والثناء عندكم لما كان من ولا لغير علة > ولكن لأنه مستحق للتعظيم والشكر والثناء عندكم لما كان من بيرة وطاعته ؟ فيكون التفضيل (١) بالرسالة > إذا أداد الله سبحانه (١) إرسال بعض عباده إلى باقيهم > مستحقًا لأفضلهم (١) وأكثرهم عملًا . في لا يجدون الذلك مدفعًا (١)

۱۸۸ (ب ۳۲ و) ويفال لهم ايصاً : ما أنكرتم من أنه لا يجوز في عدل القديم سبحانه (۱) وسكمته ، على موضوع دليلكم ، أن يخلق في بعض عباده الجهل وفي بعضهم (ص ۳۳ ظ) العلم وفي بعضهم العمى والبكم اوالحوس والزمانة وفي بعضهم القوّة (۱) والتمكين وصحة الآلة وكمال العقل والمنحيزة والحسق والحسق ، لأن ذلك تفضيل لبعض الجنس على بعض ? فإن قالوا : عطيته العلم والحياة وكمال العقل والحواس لبعضهم ومنعه لغيره (۱) مصلحة الممغطي والممنوع وسبيل لهم إلى نفع عظيم (۱) هو تعالى (۱) أعلم به ، قيل لهم : فا (۱) أنكرتم أن يكون إرساله بعض الخلق وجعله راعياً وجعل باقيهم رعية مصلحة الراعي والرعية والرسول (۱) والمرسل إليه ولطفاً (۱) لهم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع إليها والعمل على موجها ؟

۱ ۱۸۷ (۱) ص: + و. (۲) ف: - تعالى. (۳) ص: التفضل. (٤) ب: في ٢٣ الاجتهاد. (٥) ص ف: - تعالى. (٢) ص ف: المثاب. (٧) ص: لذلك. (٨) ف: التفضل. (٩) ص ف: - سبحانه. (١٠) ب: لأنه أفضلهم. (١١) ص: متعلقاً. (٨) ف: التفضل. (٩) ص ف: - سبحانه. (٢) ف: القدرة. (٣) ب ف: - والحس.

۲۷ والرسول . (۹) ص ف: ولطف .

11

۱۸۹ و بقال اربم : إن بنيتم الأمر على قبح ذلك في الشاهد بزعمكم الفيجب أن تقضوا على أن الفاعل للعالم (۱) لا يفعله إلا لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة وداع (ف ۲۰ و) دعاه إلى الفعل وبعثه عليه اوأنه تعالى جسم مؤلّف الخو حيّز وقبول اللَّعراض وفي مكان دون مكان الأنكم لم تعقادا فاعلًا في الشاهد إلا كذلك . فإن مرّوا على هذا (۱) أبطاوا الحدوث والمحدث وسيقت عليهم مطالبات (۱) الدهرية . وإن أبوه نقضوا استدلالهم (۵) بمجرد الشاهد والوجود ،

# دليل لهم آخر(۱)

١٩٠ (١) فالوا: و(١) الدليل على أنه لا يجوز أن يوسل الله (١) (ص ١٠ و) رسولًا إلى خلقه أنا وجدنا الرسول في الشاهد والمعقول من جنس المرسل . فلما لم يجز أن يكون القديم من جنس المخلوق (١١) ثبت أنه لا يجوز ١١ أن يوسل رسولًا إلى خلقه . فيقال لهم : فيجب على اعتلالكم هذا ألا يكون الله تعالى (٥) محتجًا على الحلق بعقولهم ولا آمرًا لهم با (١) وضعه فيها عندكم من ١٣ وجوب (١) فعل الحسن وترك القبيح واستعال النظر وفعل التوحيد لله والمعرفة به والشكر لنعمه . لأن المحتج الآمر في الشاهد من جنس المأمود المحتج عليه . ١٥ فيان مروا على ذلك تركوا التوحيد ولحقوا بأهل التعطيل . وإن أبوه (١) وراموا فصلا نقضوا اعتلالهم (١) .

۱۹۱ ويفال لربم: فيجب (۱) على موضوعكم ألا يكون القديم سيحانه (۱) شيئًا ولا فاعلًا ولا عالمًا حيًّا قادرًا · لأن ذلك يوجب أن يكون ١٩

١٨٩ (١) ص: العالم. (٢) ص: ذلك. (٣) ص: والمحدّث؛ ف: والمحدث.

<sup>(</sup>٤) ص: المطالبات الدهرية . (٥) ص ف: التعلق .

<sup>(</sup>العنوان) (١) ب: علة أخرى لهم .

۱۹۰ (۱) ب: + فإن ؛ ص: + وإن . (۲) ب: - و . (۳) ب ص: + تعالى .
 (٤) ب: + بذاته . (٥) ب: سبحانه ؛ ف: - تعالى . (٢) ص: لما . (٧) ص ف: - وجوب . (٨) ص: أبوا . (٩) ب: استدلالحم .

١٩١ (١) ص: يجب . (٢) ص ف: - سبحانه .

ا من جنس الأشياء المعقولة . لأن الشيء في الشاهد والوجود (٢) لا ينفك من أن يكون جسماً أو جوهرًا (ب ٣٢ ظ) أو عرضاً . والحي القادر (١) العالم لا يكون إلا جسماً وجواهر (٥) مجتمعة . (ف ٢٠ ظ) والفاعل منا (١) لا يفعل إلا في نفسه أو في (١) غيره بسبب (٨) يحدثه في نفسه ، فإن لم يجب هذا أجمع مقط ما تعلقتم به .

### دليل لهم(١) آخر

٧ ١٩٢ (١) و استدلوا أيضاً على منع إرسال الرسل بأن قالوا (١): لم نجد وجهاً (ص ٢٠ ظ) من قبله يصح تلقي الرسالة عن الحالق (٢). وذاك أنه ليس ممّن يُدرك بالأبصار ويشاهد بالحواس فيتولى مخاطبة الرسول بنفسه من حيث يراه (٢) ويعلمه مخاطباً له (٢) حسب الرائيين (١) أحدهما اللآخ (٥). و إنما يدّعي الرسول العلم بالرسالة من ناحية (١) صوت يسمعه أو كتاب يسقط (١) إليه أو سماع شخص (٨) ماثل بين يديه يدّعي (١) أنه بعض ملائكة ربّه (١٠). قالوا: وذلك كالذي ادّعاه موسى بن عمران من (١١) أن الله (١١) كلمه وتوكى خطابه بلا واسطة ولا ترجان . قالوا: ولم يدّع مع ذلك رؤية ربّه (١١) ، وإنما أخبر عن صوت ولا ترجان . قالوا: ولم يدّع مع ذلك رؤية ربّه (١١) ، وإنما أخبر عن صوت أو مستتر عنه من الإنس ? فلا الصوت ومكلمه بعض الملائكة أو الجن أو مستتر عنه من الإنس ? فلا (١١) سبيل له إلى أن يعلم أن متولي مخاطبته (١٠) هو الله (١١) مع علمه بأن في العالم أرواحاً ناطقة بمثل ما سمه ومن جنسه وعلى صفته .

۱۹ (۳) ص ف: – في الشاهد والوجود . (؛) ب: العالم القادر . (ه) ف: وجوهراً . (٦) ص ف: – منا . (٧) ص: – في . (٨) ص: ولسبب .

۲۱ (العنوان) (۱) ب: آخر لهم . ۱۹۲ (۱) – (۱) ص ف: قالوا وبما يدل أيضاً (ص: - أيضاً) على ذلك أنا. (۲) ب: - جل

٢٣ ذكره ؛ ف: + تعالى . (٣) - (٣) ص ف: ويعلم قصده بخطابه . (٤) ص: الرائيين .
 (٥) ف: الآخر . (٢) ب: جهة . (٧) ب: يقع . (٨) ص ف: + يذكر أنه .

۲۰ (۹) ب; یذکر. (۱۰) ص: + عز وجل. (۱۱) ص: - من. (۱۲) ب: + تعالی.
 (۱۳) ب: + سبحانه. (۱۶) ب: ولا. (۱۵) ب: خطابه. (۱۳) ب: + رب

٧٧ العالمين.

۱۹۳ وكذلك رغموا أن قول الرسول إن الذي أدّى إليه الرسالة المن ربّه ملك مقرب أولا سبيل له إلى العلم به ، ولعل الذي خاطبه عفريت من العفاريت أو بعض السحرة والمختلين ، فأما التعويل على كتاب يُظن أنه من عند ربّه ، فهو أبعد الأمور (ف ۷۱ و) من أن يُعلم أن ذلك الكتاب ليس من عمل البشر ونظمهم ، ولو أنه أيضًا سقط عليه من نحو الساء ، لم يدد ها لعله (۱) ممًا طرحه عفريت من العفاريت أو ممّا (ص ۵۰ و) أرسل مع الريح أو حملته فألقته إليه ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا سبيل إذًا الرسول إلى تلقي الرسالة عن الحالة عن الحالة أو أن فساد الطريق إلى ذلك فساد القول بنبوة الرسل (۱) .

١٩٤ فيفال (١) فرال من تولى الله تعالى (٢) خطابه بلا واسطة ولا أن موسى عليه السلام (٢) وكل من تولى الله تعالى (٢) خطابه بلا واسطة ولا ترجمان يعلم ان خالق العالم هو المتولي لحطابه من أربعة أوجه . أحدها أن كلام الله سبحانه (٤) الذي يجاطب به من يشا . (٥) من خلقه اليس من جنس كلام الآدميين ولا مشبها (١) لكلام (١١ الحلوقين . بل هو مخالف لسائر الأجناس ١٣ والأصوات وأبنية اللغات الإعلى على قدمه واستحالة خلقه وأنه صفة من صفات ذات الما قام عندنا (١) من الدليل على قدمه واستحالة خلقه وأنه صفة من صفات ذات الما تعالى (١١ . وإذا (١١) كان ذلك كذلك الحلم من تولى الله خطابه أن الما كلم له به تعالى (١١) . وإذا الذي « لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْمَ » (١١) وأنه الذي ينبغي الماكلم له با سعه هو القديم الذي « لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْمَ » (١١) وأنه الذي ينبغي أن يكون ما سعه كلاماً له دون سائر الحلق .

الشورى ۹/۱۱:٤٢ .

۱۹۳ (۱) ف: - إن. (۲) ص ف: - مقرب. (۳) ف: لعل. (٤) ب: + تعالى. (٥) ب: + عليهم السلام. ۱۹۶ (۱) ص: يقال. (۲) ف: - عليه السلام. (۳) ب ف: - تعالى. (٤) ص: تعالى ؟ ف: - سبحانه. (٥) ص ف: شاء. (٢) ص ف: مشبه. (٧) ص ف: + سائر. (٨) ص: - عندنا. (٩) ب: - تعالى. (١٠) ب: + بما يوضح الحق. (١١) ص ف: - إن شاء الله تعالى ؛ واجع الباب العشرين. (١٢) ص: فإذا. (١٣)

ا كلام الآدميّين ك كان الله سبحانه (۱) قادرًا على أن يضطرّه (۱) إلى العلم بأنه كلام الآدميّين ك كان الله سبحانه (۱) قادرًا على أن يضطرّه أولًا إلى هو المكلّم له وأن الكلام الذي سمعه (۱) كلام له ك بأن يضطرّه أولًا إلى (ف ۲۱ ظ) العلم بذاته ووجوده ك ثم يضطرّه إلى العلم بأن الكلام كلامه وأن مراده (ص ٦٥ ظ) به ك إن (۱) كان بصيغة ما يحتسل من الكلام وجوهاً (۱) كذا وكذا . ويسقط عن الرسول تكليف معرفته وفرض العلم به يوجوده إذ (۱) كان قد اضطرّه إلى العلم به وكلّفه حل (۱) الرسالة وأداءها إلى من شا. من شا. من خلقه . ولعل في ملائكته من هذه سبيل علمه (۱) به وبكلامه ومراده به (۱) إن لم يمنع من ذلك سمع و (۱۱) توقيف - ولا سمع نعرفه في ذلك يمنع منه . وإذا كان ذلك (۱۱) كذلك ك بطل قولكم (۱۱) إنه لا سبيل ذلك يمنع منه . وإذا كان ذلك (۱۱) كذلك ك بطل قولكم (۱۱) إنه لا سبيل ذلك يمنع منه . وإذا كان ذلك (۱۱) كذلك ك بطل قولكم (۱۱) إنه لا سبيل المسول إلى العلم بتلقّي الرسالة عن الخالق .

197 وما أنكرتم أيضاً من أن يصح علم الرسول بأن الله سبحانه (۱)

هو المتولي الحلامه مع بقاء المحنة عليه و إلزام الله تعالى (۲) إياه معرفته من وجهين ? أحدهما أن يجعل الخطاب له خبراً عن غيب (۱) استسرة (۱) موسى عليه السلام (۵) واعتقده في نفسه ولم يُطلِع (۲) عليه أحدًا من الحلق ، ويخبره عما أجنه (۷) قلبه (۱) وانطوى عليه ضميره أخبارًا مقصلة تخرج بحثرتها عن حد ما يحن إصابة الظان والمخبّن فيه ، لأن المعلوم بمستقر العادة أن الحادس يصيب في المائة والمائتين والألف والألفين حتى لا يغلط في واحد منها ، وإذا كان ذلك كذلك ، كان الله تعالى (۱) ، متى أراد إعلام من يتولى خطابه أنه (۱) تعالى المتولى الكلامه ، ضمّن خطابه الإخبار إعلام من يتولى خطابه أنه (۱) تعالى المتولى الكلامه ، ضمّن خطابه الإخبار

۲۱ (۱) ص: تعالى ؛ ف: - سبحانه . (۲) ص: 1 أولا . (۳) ف: يسمعه . (٤) ف: اذا . (٥) ب: « وجوهاً » قبل « من الكلام » . (٢) ب ف: إذا . (٧) ب ف: ويكلفه تحميم (٨) ص: إعلامه . (٩) ب: أو . (١٠) ب: أو . (١١) ص: - ذلك . (١٢) ب: سؤالكم .

۲۵ (۱) ص: تعالى . (۲) ب: سبحانه ؛ ف: - تعالى . (۳) ص: سبب . (٤) ف: استسر به . (٥) ص ف: - عليه السلام . (١) ص: يطلم . (٧) ب: أحبه . (٤) ص ف: - قلبه . (٩) ف: - تعالى . (١٠) ص : + هو ؛ ب: - تعالى .

(ف ٢٢ و) عن الغيوب وما أَسرته (١١) النفوس. فيعلم المخاطَب عند (ص ٢٦و) ا ذلك أَن المتولي اكلامه هو علّام الغيوب لتقدّم علمه بأن الإخبار عن ذلك والإصابة (١٢) في جميعه متعذّر على المخلوقين وأَن المنفرد بهذا هو الله رب (١٢) العالمين. وهذا طريق للعلم (١٤) بصحة تلقي الرسالة عن الله تعالى (١٥) واضح لا إشكال فيه .

١٩٧ وقد ممكن أن يُعلِم الله سبحانه (١) الرسول (ب ٣٣ ظ) أنه هو (٦) المتولي لحطابه بأن يقول : «أنا الله الذي لا إله إلا أنا (٦) . وآية ذلك انني أقلب الجماد حيواناً وأخرج يدك بيضاء وأفلق البحر وأخرج الحيوان من الصخر .» فيعلم الرسول أن المتولي لحطابه هو محدث الآيات ومبدع المعجزات لتقدّم علمه بأن الحلق لا قدرة لهم على ذلك . وليس يجوز أن يحمّل الله تعالى (١) الرسالة لبعض أنبيائه وهو مع ذلك متن (٥) لم يتقدم علمه بأن أحددًا من المخلوقين لا المعض أنبيائه وهو مع ذلك متن (١) لم يتقدم علمه بأن أحددًا من المخلوقين لا الأجسام وإحياء الموات وخرق العادات . بل لا يُرسِل إلا أكل الحلق علماً به ١٢ ومعرفة له ، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما (٨) توهمتم .

19۸ و كذاك الصلم إنما يتبين الرسول من البشر أن المنزك عليه بالرسالة المك من عند ربّه بأن يكون الخطاب الذي أدّاه إليه متضمّناً اللإخبار (۱) عن النيوب أو بأن يظهر معه من الآيات مثل الذي ظهر (۲) على أيدي الرسل عند الأداء إلى أمثالهم (۲) (ص ۲۲ ظ) من ولد آدم . فيعلم عند ذلك أن من ظهرت (ف ۲۲ ظ) هذه الأمور (۱) على يده فليس بساحر ولا شيطان ولا المعمد متمثل من الأرواح . وكل هذا يبطل ما توهموه . وأما (۱۰) الكتاب الساقط

<sup>(</sup>١١) ص: أسر به. (١٢) ب: + له. (١٣) ص: تمالى؛ ف: عز وجل. (١٤) ص: ١١ العلم. (١٥) ب ف: - تعالى.

<sup>(</sup>۱) ۱۹۷ (۱) ص: تمالی ؛ ف: - سبحانه . (۲) ب: - هو . (۳) راجع: طه ۱٤:۲۰ ۲۳ (۶) ب: - علم . (۷) ب: - علم . (۷) ب: طه ۱۲ . ۲۵ فها . (۸) ص: - ما ، و « توهمهم » .

هيها . (٨) ص: – ما ، و « توقيم » . ١٩٨ (١) ب: لإخباره . (٢) ص ف: يظهر . (٣) ص: أمثاله . (٤) ف: « هذه الأمور » بعد « على يده » . (٥) ب: فأما .

ا على الرسول كفلا بدّ من أن تكون معه آية تظهر (٦) على يد (٢) ملك (٨) يؤديه (٩) و أو بأن يُنطِق الله سبحانه (١٠) الكتاب و كييه حتى يؤدّي (١١) عن نفسه و يخهر ٣ بمتضمّنه و يخرق العادة بما يظهر منه . فلا تعلق لهم في ذاك .

# دليل لهم (۱) آخر <sup>(۱)</sup>

م 199 واستدلوا على إبطال الرسالة بأن (1) قالوا: وجدنا المدّعين لها (1) يزعمون أنه لا طريق إلى العلم بصدقهم إلا بوجود (۲) محالات ممتنع في المقل وجودها – من نحو فلق البحر وخلق ناقة من صغرة (۱) وقلب العصاحية وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمشي على الماء وإنطاق الذئب والحص، وما جرى مجرى ذلك من ادعائهم جعل القليل كثيرًا – مع علمنا بأن (٥) القليل لا يتكثر كما أن الكثير لا يتقلل (١) ويتوحد . وإذا كان ذلك كذلك كذلك الطل ما يدّعونه .

٢٠٠ فيقال لرم : ما الذي أردتم بقول كم إن هذه الأمور مستحيلة الله مستحيلة في العادة أو في قدرة الصانع (١٠ تعالى ؟ فإن قالوا: (٦) في قدرة الصانع – ألحدوا وتركوا دينهم . وقيل لهم : ما الدايل على إحالة (ص ٢٧ و) ذاك ? فإن (٦) قالوا : لأننا لم نجيد أحدًا فعله ولا قدر (١٠ عليه ) ولا رأينا ذلك قط > ولا حدث (٥) مثل ما تدّعون . قيل لهم : عدر فيجب أن تحيلوا أيضًا أن يخلق الله تعالى (٦) الأجسام وأن (٢) يُوجِد آدم (٨) (ب ٣٤و)

 <sup>(</sup>۲) ص: - تظهر على يد ، و + مع . (۷) ف: يدي . (۸) ب: + سواه . (۹) ص: -

۱۹ ف: يؤديها . (۱۱) ب ف: – سبحانه . (۱۱) ص: يوديه . (العنوان) (۱) ب: – لهم . (۲) ص: – آخر .

۲۱ (۱) ص ف: - واستدلوا على إبطال الرسالة بأن . (۲) ب: للرسالة. (۳) ب ص: وجود . (٤) ف: صخر . (٥) ب ص: - مع علمنا بأن ، و + و . (٢) ص: - يتقلل
 ۲۳ و ؛ ف: - و يتوحد .

۲۳ و ؛ ف: – ويتوحد . ۲۰۰ (۱) ص ف: الله ؛ ف: – تعالى . (۲) ف: + لأنها محال . (۳) ب: وإن.

۵۷ (٤) ب ص: يقدر . (٥) ب: جرى . (٦) ف: - تمالى . (٧) ب: + لا .

<sup>(</sup>A) ص: يُوجدُ آدمُ ؛ ف: توجد ادمي.

لا(١) من ذكر و(١٠)أنثى ؟ وأن(١١) كَيْخَالَقَ دَجَاجَةً لا(١١) من بيضة (ف ٢٧ و) الوبيضة لا(١٦) من دَجَاجَة ؟ أو نطفة لا(١٤) من إنسان أو إنساناً (١٥) لا(١٦) من نطفة – لأن ذلك أجمع مما (١٨) يوجد قط ولم يشاهد . فإن مرّوا على تذلك لحقوا بأهل الدهر ؟ وإن أبوه نقضوا اعتلالهم . وإن هم (١٦) قالوا : عنينا أن هذه الأمور مستحيلة في العادة . قيل لهم : فا (٢٠٠ أنكرتم أن ينقض الله مسجوانه (١٦) العادات ويُظهر المعجزات على أيدي رسله لما (٢١١) أراده من حسن النظر لهم ولمن علم أنه يؤمن بهم ويعمل من العادات ما يكون وُصلة وذريعة الى إجزال ثوابهم ؟ كما جاز وحسن منه أن يحتج عليهم بعقولهم ? فلا يجدون إلى إجزال ثوابهم ؟ كما جاز وحسن منه أن يحتج عليهم بعقولهم ? فلا يجدون إلى دفع ذاك من حيث اعتلوا متعلقاً .

كثيرًا - فإنه صحيح على ما ادّعوه ، وإنما معنى قول المسلمين ، (أواهل كل ١١ ملة الله صحيح على ما ادّعوه ، وإنما معنى قول المسلمين ، (أواهل كل ١١ ملة أن الرسول عليه السلام يجمل القليل من الطعام والشراب كثيرًا ، هو أن الله تعالى النجي عند دعاء النبي ، صلى الله عليه أن و (أوضعه يده في ١٣ الطعام والشراب أمثال ذلك الطعام والشراب ويخترع أضعافه ، لا أن كل جزء منه (١٠ يصير جزئين أو أكثر من ذلك ، لأن الكثير لا يتوحد (١٠ ) كما أن الواحد لا يتكتر . (١١ وكذلك يُعدَم عند دعائه عليه السلام بعض الموجودات ويبقى بعضها (١٠) ، وإن (١١ كان التأويل في ذلك الما قلناه (١٢) سقط ما ١٧ ويبقى بعضها . وإن (١١ كان التأويل في ذلك الما قلناه (١٢) سقط ما ١٧

<sup>(</sup>٩) ب: إلا. (١٠) ص: ولا. (١١) ب: + لا. (١٢) ب: إلا. (١٣) ب؛ إلا. (١٠) (١٤) ب؛ إلا. (١٤) ب: إلا. (١٥) ب: - ما. (١٤) ب: إلا. (١٥) ب: - ما. (١٨) ص: لا. (١٩) ص: ثلثا ستة أسطر مختفيان بما أدرج عليها من صحف صغيرة كُتب ٢١ فيها نص العلد ٢٠١. (٢٠) ف: فلم. (٢١) ف: - سبحانه. (٢٢) ص: لمّا. (٢٠) من المّا. (٢٠) ب: فأما. (٣) ب من وكل ذي ملة. (٤) ب: سبحانه. (٥) ف: عليه السلام. (٦) ف: -و. (٧) من المُواحد لا يتكثر كما أن الكثير لا يتوحد ». ويناسب سياق الكلام أن تكون الجملة: « لأن الواحد لا يتكثر كما أن الكثير لا يتوحد ». (١٠) من المقود. (١١) من ف: وإذا. (١٢) ب: +على. (١٣) ب ٧٧ من وصفنا.

#### دليل لهم آخر(۱)

٢٠٣ ثم يقال لرمم : ما أنكرتم أن يكون جميع ما (ب ٣٤ ظ)
الا ادّعيتم حظره في العقل غير محظور فيه ولا مباح أيضًا وأن (١) الحظر والاباحة الأعيان بإباحة ما أباحه وحظر ما حظره ؟

٢٠٢ (١) ص ف: -وإن. (٢) ص ف: + وبن. (٣) ب ف: -كل.

۱۹ (العنوان) (۱) ص: – آخر؛ ب: دليل آخر لهم.

۲۱ (٤) ب ف: مدعي الرسالة . (٥) ص: عن . (٦)-(٦) ص ف: وجدناهم يخبرون . (٢) ب: + سبحانه . (٨) ص: + ذلك على . (٩) ب: + سبحانه . (١٠) ب:

۲۳ ذکرتموه . (۱۱) ب: + فیه ، و – یمنع من . (۱۲) ب ص: - لها . (۱۳) ص ف: - سبحانه . (۱۳) ب: - سبحانه . (۱۳) ب: - سبحانه . (۱۳) ب:

۲٥ ولا من ، (١٧) ب: فليس ، (١٨) ب: جار ، (١٩) ب: + و ، (٢٠) ص ف: - تعالى .

۲۷ ۲۰۲ (۱) ص: فإن .

فلم قلتم إن في العقل إباحةً وحظرًا ? ثم يقال لهم : ما أنكوتم أن يكون العقل قاضيًا على أن لحالق الأعيان (ص ٦٨ و) ومالك (ف ٧١ و) الذوات أن يتلفها ويؤلمها وأن يبيح ذلك فيها وأن يبتدئها باللذات بدلًا من (٦) الآلام وبالآلام بدلًا من (٦) اللذات > لأنه لا مالك فوقه ولا زاجر يزجره (١) ? فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلًا .

١٠٠٤ فاله قالوا (١) : فما الدليل على أن الله (٢) ابتدأ الحيوان بالآلام من غير عوض ولا جرم تقدم ? قيل لهم (٢) : الدليل على ذلك اتفاقنا وسائر الهل على أن الله سبحانه (٥) متفضل على الحيوان بالنعم واللذات التي (٢) يبتدئهم بها وأنه مستوجب للحمد والشكر على ذلك ، وإذا المحان هذا هكذا وكان المتفضل فعل التفضل وله تركه على وجه ما كان له فعله وإن هذا هو النرق بين التفضل وبين المستحق الواجب الذي يجب الظلم ١١ بتركه ثبت أن لله سبحانه (٢) أن يترك فعل اللذة في الحيوان على وجه ما كان له فعلها ، وإذا أن ثبت ذلك ، وكان الدليل قسد قام على أن الحيوان المحتمل ١٢ للذات والآلام المتضادة لا يجوز أن ينفك منها بأسرها كما لا يجوز أن تنعك الأجسام من سائر المتضادة الا يجوز أن لنعك منها بأسرها كما لا يجوز أن تنعك في الحيوان > حسن منه ذلك وكان (١٠) عدلًا وصواباً في الحكمة ، ولن يترك في الحيوان > حسن منه ذلك وكان (١٠) عدلًا وصواباً في الحكمة ، ولن يترك فعل الألم لغير (١٢) جرم ولا لموض (١٢) عدلًا من الله سبحانه (١٤) > وإن كان مثله فعل الألم لغير (١٢) جرم ولا لموض (١٢) عدلًا من الله سبحانه (١٤) > وإن كان مثله ظلماً وجورًا منا إذا كُلِفنا (ف ٢٢ ظ) تركة وأمرزًا من هو أملك بالحيوان ١٩ منا بركة إيلامه ،

<sup>(</sup>۲) ص: عن . (۳) ص: عن . (٤) ب: يجدد له . ۲۰۲ (۱) ص ف: قال قائل . (۲) ب: + سبحانه؛ ص:+تعالى . (۳) ص:-لمي .

<sup>(؛)</sup> ص: + الملل و، و – أهل الملل (بعد «التوحيد») . (ه) ب: تعالى . (٦) ص: ٢٣

الدى. (٧) ص: تعالى ؟ ف: - سبحانه . (٨) ب: فإذا . (٩) ص ف: - سبحانه .

<sup>(</sup>١٠) ص: + ذلك ، وهي مشطوبة . (١١) ص: - ألله . (١٢) ب ص: بغير . ٢٥

<sup>(</sup>۱۳) ص: بعوض ، (۱٤) ص ف: - سبحاله .

۲۰۲ ويفال لهم : لو سُلم لكم أن ذبح البهاثم (۱) و إيلامها محظور أن ألفقل ما لم يُبِح ذلك فيها (۲) مالكها ، (ب ۳۰ و) لم يجب لأجل هذا أن يكون ذبحها محظوراً عم إطلاق المالك له . فإن قالوا : المحظور في العقل محظور أبدًا و (۵) كيف تصرفت به الحال . (ص ۲۹ و) قيل لهم : (۱) لم قلتم ذلك ? ثم يقال لهم : ما أنكرتم من أن ذلك كان محظورًا بشريطة عدم إذن مالكه فيه (۷) و إطلاقه وحظره في العقل بهذا الشرط لا ينقلب أبدًا ؟ ثم يقال لهم : أليس الأكل والشرب والاصطلاء بالنار والتهرّد بالثلج (ف ۷۰ و) مع الشبع والريّ التامّين اللذين يخاف الضرر بما (۹) يُتناول بعدهما (۱۰) وكذلك الاصطلاء بالنار مع الحتى والتبرّد بالثلج مع شدّة الهد (۱۱) وكذلك الاصطلاء بالنار مع الحتى والتبرّد بالثلج مع شدّة الهد (۱۱) و فإن (۱۲) قالوا : أجل – ولا بد لهم من ذلك (۱۲) — قيل لهم : فيجب أن

۲۰۵ (۱) ص ف: و . (۲) ص: + تعالى ؛ ب: + سبحانه . (۳) ب: للألم . (۵) ب: للألم . (۱) ب: لله . (۱) ب: لله . (۱) ب: له . (۱) ص: تعلقوا . (۱) من تعلقوا .

<sup>(</sup>٨) ب: + منها ؛ ص ف: شاء. (٩) ف: حكمته.

٣٠ ٢٠٦ (١) ب: الحيوان و إيلامه. (٢) ص: بالعقل. (٣) ف: منها. (٤) ص: مباحاً. (٥) ص: - و. (٢) ف: + و. (٧) ص: فيها. (٨) ص ف: قبيح. (٩) ب ص: فيها. (١٠) ص ف: بعده. (١١) ب: + محظور مع الغني عنه. (١٢) ب ف: و إذا. (٣٠) ص ف: - ولا بد لهم من ذلك.

يكون ذلك أجمع محظورًا مع حصول (الما الحاجة إليه وشدة لهب الجوع والظمأ الوالحر والقر وخوف الضرر بتركه . فإن مروا على ذلك تركوا دينهم ؟ وإن أبوه وأباحوا هذه الأمور وأوجبوها أيضًا (١٠) عند الحاجة إليها ؟ قيل لهم : فقد صار المحظور في العقل مباحاً وانقلبت قضايا العقول – وهذا ما تكرهون . وإن قالوا: كل شي ممّا سألتم عنه مباح بشرط (١٢) الحاجة إليه ومحظور بشرط وإن الغنى عنه (١٦) وخوف الضرر بتناوله وفعله ؟ قيل لهم مثل ذلك في إيلام الحيوان وإتلافه (١١) الحيوان وإتلافه (١١) .

ويشتمه ويُسِي الثناء عليه وخاف نزول القتل به إن لم يفعل كلمة (ص ٢٠٠ ظ) ويشتمه ويُسِي الثناء عليه وخاف نزول القتل به إن لم يفعل كلمة (ص ٢٠ ظ) والمحفر وشَيَّ (١) ربّ العالمين و ورجا البقاء والحياة إن فعله – ما الذي يجب عليه و فإن قالوا : يجب عليه فعل شتم ربّ العالمين وسوء الثناء عليه. قيل (١) لهم : فقد صار المحظور في العقل مباحاً وكذلك إن قالوا : يازمه ألا يكفر وإن أدى ذلك إلى تلف نفسه . قيل لهم : فقد صار قتل نفسه و إلقاؤها في ١٣ التهلكة مباحاً بعد أن كان محظوراً. وهذا ما كرهتم المصير إليه. (٣) فان (١) قالوا: فعل كلمة الكفر (ف ٧٠ ظ) أولى ، قيل لهم (٥) : فا (١٦) أن كرتم أن يكون ١٥ الكف عن شتم ربّه وليس هو القاتل الخفسه ؟

٢٠٨ واله (١) فالوا: فالكفّ عمَّا (١) قلتم أولى. قيل لهم : ما (١) أنكرتم أن يكون إظهار كلمة الكفر أولى ، إذا لم يشرح بالكفر صدرًا ، ١٩ لحفظ نفسه وعلمه بأن الله سبحانه (١) عالم باعتقاده وأنه مخلص في وحدانيته ،

<sup>(</sup>۱۶) ص ف : حضور . (۱۵)ص: – أيضاً . (۱٦) ص: فان . (۱۷) ص ف: مع ٢١ شرط . (۱۸) ب: فيه . (۱۹) ب: – و إتلافه؛ ص: إتلاف الحيوان و إيلامه.

۲۰۷ (۱) ص: ویشتم ؛ ف: بدون حرکات. (۲) ب: یقال. (۳) ب ص: ۲۳ + ویقال لهم. (٤) ب ص: إن. (٥) ب ص: – قیل لهم. (۲) ص ف: ما. ۲۰۸ (۱) ب: فان. (۲) ص: الکف علی ما. (۳) ف: فا. (٤) صف: –سبحانه، ۲٥

واند تعالى (\*) لا يستضر (\*) بإظهار ما يظهره ، وأنه هو يستضر بترك إظهاره ويطرق إلى قتل نفسه وتعدي الحق (\*) في إتلاف ملك ربّه وفعل المحظور عليه فعله ? ولا جواب لهم عن ذلك . وإن (\*) هم قالوا : إن إلقاء النفس في التهلكة (\*) محظور في العقل إذا لم يؤد (\*) إلى الكفر بصانعها (\*) (ب ٣٥ ظ) وجعد نعمه (\*) ؟ وإن أدى إلى ذلك كان مباحًا (\*) . أو (\*) قالوا : إن الكفر بالصانع محظور في العقل اذا (\*) لم يؤد (\*) إلى تلف النفس ؟ فإن أدى لا إليه كان مباحًا من غير أن ينقلب المباح في العقل محظورًا . قيل لهم : وكذلك إليه كان مباحًا من غير أن ينقلب المباح في العقل محظورًا . قيل لهم : وكذلك إلى الذف الحيوان وإيلامه محظور في العقل إن لم يُهجهُ (\*) مالكه (\*) ؟ فإن (\*) المحدد (\*) لم يكن محظور أ(\*) من غير انقلاب قضية العقل (\*) .

#### دليل لهم (١) آخر

ال ٢٠٩ فاله فالوا : الدليل (١) على استحالة (١) إرسال الله (٦) الرسل أن إرساله الرسل إلى من يعلم أنه يكفر به ويشتمه (ص ٧٠ و) ويرة قوله الرساله الرسل إلى من يعلم أنه يكفر به ويشتمه (ص ٧٠ و) سفه وخلاف الصواب. فلما لم يجز السفه على القديم (٥) لم يجز أن يوسل الرسل إلى من حالهم (٦) ما وصفناه. فيقال لهم : أول ما في هذا أنه يجب جواز إرسال الله تعالى (١) الرسل إلى من يعلم قبوله منهم وانتفاعه بهم كان هذه العلّة عنهم ذائلة. ثم يقال لهم :

۱۷ (۵) ب: – تعالى . (٦) ب: + سبحانه . (٧) ف: الخلق . (٨) ب: فان ؛ ص: من هنا إلى ابتداء الفقرة التالية مكتوب في رقمتين أدرجتا بين ٦٩ ظ و ٧٠ و .

۱۹ (۹) ب: الهلكة . (۱۰) ص: يؤدى. (۱۱) ف: + سبحانه . (۱۲) ص: نعمته . (۱۳) ف: عظوراً . (۱۲) ف: و . (۱۷) ف: ان . (۱۲) ص: يؤدى . (۱۷) ص:

۲۱ يسح. (۱۸) ص ف: مالكها ؛ ص: + فيه . (۱۹) ص: من ؛ وقبلها « ولما » (؟) مصححة الله على «ما»؟ (۲۰) ص: أباحة . (۲۱) - (۲۱) ب: في العقل من غير إتلافه نفسه بقضية العقول

٢٣ أو كان مشروطاً بما كان شرطاً له ؛ ص: + دائماً (بعد « محظوراً ») ، و «العقول» مكان «العقل» .
 (العثوان) (١) ب: - لهم ؛ ص: - آخر .

۲۵ (۱) - (۱) ب: على أنه لا يجوز في حكمة الله سبحانه. (۲) بص: - الله. (۳) ب ص: - الأثم. (٤) ب: الله الألم. (٥) ب: الله سبحانه. (٢) ب: حاله ما ٧٧ وصفنا. (٧) ص ف: إرساله (- الله تعالى).

10

فيجب على اعتلالكم ألا يخلق الله سبحانه (۱) من يعلم أنه يكفر به ويجحد العمه ويلحد في صفاته ولا ينتفع بوجود نفسه > وألا يحتج بالعقول وما وضعه من الأدِلَة فيها على أحد علم أنه يجحدها ولا يستعملها ولا ينيب (۱) إلى ما ٣ وضع في عقله حسنه و (۱) لا يَحْذَر مما حذّر منه ، فإن مروا على ذلك تركوا دينهم > وإن أبوه نقضوا اعتلالهم .

مع العلم بأنه (۱) لا يقبل ما كلفه بعقله ، تعريضاً منه للقبول وحسن الانتفاع به إذا كان منه (۱) . قيل لهم : فما أنكرتم أيضاً أن يكلف على ألسنة الرسل من علم أنه يكفر ولا ينتفع ، إذا قصد بذلك تعريضه لنفع لا يصل إليه إلا به بالشكليف السمعي ، وإن علم أنه يخالف ولا يقبل ? فإن (۱) قالوا : علمه بأنه لا يقبل عنع من حسن النظر له (۱) بإنفاذ الرسل إليه (۱) . قيل لهم : الإلحاد وفعل الظلم والعدوان عنع (ص ۷۰ ظ) العقول ولا ينظر ولا يختار إلا الإلحاد وفعل الظلم والعدوان عنع (۲) من حسن النظر له بإقامة حجة العقل (۱۱ علم عليه وتكليفه (۱۱ المصير إليها ، ولا جواب لهم (۱۱) عن ذلك .

# دليل لهم آخر(۱)

الصفا والمروة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر والجوع والعطش في أيَّام الصيام (١٠) المنع بين الصفا والمروة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر والجوع والعطش في أيَّام الصيام (١٠) والمنع من فعل الملاذ التي تُصلح الأجسام ، وأنه لا فرق بدين البيت الحرام

<sup>(</sup>٨) ص ف : – الله سبحانه . (٩) ص : يثيب ؛ ف : بدون نقط . (١٠) ص: ١٩

<sup>(1)</sup> (1) (1) (2) (1) (3) (1) (4) (1) (4) (1) (5) (1) (7) (1) (7) (1) (8) (1) (9) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (4) (1) (5) (1) (6) (1) (7) (1) (7) (1) (8) (1) (9) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>٩) ب: تكليف. (١٠) ص ف: - لهم. (العنوان) (١) ب: دليل آخر لهم.

٢١١ (١) ف: هذه الفقرة كلها مكتوبة في الهامش ، وكذلك الفقرة التالية . (٢) ب: ٢٥ فان . (٣) ف: الصيف ؛ ص: + في الصيف .

ا وبين غيره ، وبين الصفا والمروة وبين سائر (٤) البقاع ، وبين عرفة وبين غيرها . فثبت أن ذلك أجمع ليس من أوامر الحكيم (٥) يقال (٦) لهم : ما أنكرتم أن يكون ذلك أجمع حكمة ، (ب ٣٦ و) إذا علم الله سبحانه (٧) أن فعله والتعبّد به صلاح لكثير من خلقه وداع لهم إلى فعل توحيده والثناء عليه بصفاته وما هو (١١) أهله وغير ذلك بما ينالون به جزيل ثوابه ? وأن يكون ذلك بمنزلة حسن ركوب البحر وقطع المهمه (١) القفر في طلاب (١٠) الرفد والربح وبمنزلة عدو الإنسان بجهده وطاقته (١١) في الخزن والوعر من الأرض (١١) خوفا من السبع وبمن يريد قتله (١١) وسفك دمه ظلماً وأخذ ماله ، وتُنبح ذلك منه أذا لم المنا عن يكون في فعله اجتلاب (١٤) منفعة ولا دفع مضرة ؟

۱۱ ولا بين البيت (۱) (ص ۷۱ و) الحرام وبين غيره – فهو كما وصفتم. ولو شاء ولا بين البيت (۱) (ص ۷۱ و) الحرام وبين غيره – فهو كما وصفتم. ولو شاء الله أن يتعبد بالسعي في كل بقعة (ف ۲۷ ظ – الهامش) والتوجه إلى كل جهة ك لساغ ذالك منه ك إذا عرَّض به (۲) لثوابه ك ولم يكن ذلك ناقضاً لحكمته ويقال لهم : وكذلك ليس (۲) بجكيم من بني أحسن البنيان وصور أجمل (۱) الصور وأشرفها ثم نقضها وهدمها (۵) وقبيح صورتها وذهب ببهجتها وشوه خلقها . فإن قالوا : إذا كان في ذلك مصلحة المعتاوق (۱) جاز تغيير (۷) خلقه وقلب صفته ومَحْو (۸) محاسنه ، قيل لهم : وكذلك اذا كان صوم النهار وقيام الليل وتقبيل الحجر والطواف والسعي ورمي الجماد يعود بصلاح المكلف كوقيام الليل وتقبيل الحجر والطواف والسعي ورمي الجماد يعود بصلاح المكلف كما حسن (۱) تكليفه . وكان ذلك أحسن في العقل – إن كان فيه حَسَنْ (۱۰) –

<sup>(</sup>٤) ب: غيرها من. (٥) ب: + سبحانه. (٢) ص ف: فيقال، (٧) ف: -٢١ سبحانه. (٨) ف: + من. (٩) ص المهمة. (١٠) ب: طلب، (١١)-(١١) ص ف: مفقود. (١٢) ص ف: - قتله و. (١٣) ص ف: - منه. (١٤)-(١٤) ب: ٣٣ يفعله لاجتلاب.

۱ ۲۱۲ (۱) ص: بیت . (۲) ص: به . (۳) ب: لم تجدوا حکیماً بنی الخ . (۶) ب: أكمل ؛ ص: أحسن . (۵) ب: وهدم صورها وقبحها (– صورتها) . (۲) ب: المخلوق . (۷) ص: تغیر ؛ ف: ؟ (۸) ص ف: – ومحو محاسنه . (۹) ص: وبحُسن ۲۷ تكلیفه . (۱) ص: مُحسناً .

٣

من إتلاف نفس المكلف وإبطال حياته وهدم صورته ومحو<sup>(۱۱)</sup> محاسنه وإبطال ا عقله وحواسه . ولا جواب لهم<sup>(۱۲)</sup> عن ذلك .

# دليل لهم آخر(۱)

الرسل والغنى عنهم أن الله (۱) أكمل العقول وحسّن فيها الحسن وقبّح فيها (۱) القبيم وجعلها دلالة على مراشد الحلق ومصالحهم ومنع بها من التظالم وجعلها دلالة وذريعة إلى علم كل ما يجتاج إليه . وليس يجوز أن يأتي الرسل بفيد لا دلالة وذريعة إلى علم كل ما يجتاج إليه . وليس يجوز أن يأتي الرسل بفيد لا ما وُضع في العقل . فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة الحلق إليهم . فيقال لهم : ما أنكرتم من أنه لا سبيل (ص ٧١ ظ) من ناحية العقل إلى إيجاب شي و (١) ولا الى (١) حظره ولا إلى إباحته ? وأن ذلك لا يثبت في (١) أحكام الأشياء الا من جهة السمع ? وأن التعريض للثواب لا يقع بالأفعال الواقعة مع فقد السمع ، لأنها لا تكون مع فقده طاعة لله سبحانه (١) ولا قربة إليه ولا يثاب (١) صاحبها ? وإذا كان ذلك كذلك ، فلا بدّ من سمع يأتي على لسان ١٢ رسول بفعل ما (١) قرّد السمع وجوبه ، وعُلِم (١) أن العلم بالتَّرَب وحصول يثاب عليها لا يجوز أن يثبُت عقلًا . فقد بطل قولكم إن جميع ما يحتاج إليه العباد (ب ٣٦ ظ) من المراشد والمصالح مدرك من ناحية العقول (١٠) . فدلوا (١١) العباد (ب ٣٦ ظ) من المراشد والمصالح مدرك من ناحية العقول (١٠) . فدلوا شي منها وإباحته حتى يسلم لكم ما بنيتم عليه .

٢١٤ فاله (١) فالوا ، أو قال إخوانهم من المتذلة : الدليل على ذلك ١٩

<sup>(</sup>۱۱) ف: «ومجو محاسنه» مكتوبة في آخر السطر بخط غير واضح . (۱۲) ص ف: – لهم.

(العنوان) (۱) ب: علة لهم أخرى ؛ ف: العنوان مكتوب في أسفل الورقة ٢٦ و .

۲۱۳ (۱) ب: + سبحانه ؛ ص: + تعالى . (۲) ص: – فيها . (۳) ص: الشيء .

(٤) ف: – إلى . (٥) ص ف: من . (٢) ص ف: – سبحانه . (٧) ف: مثاباً . ٣٣ (٨) ب: – ما . (٩) ب: فعلم . (١٠) ص: العقل . (١١) ص: ودلوا . (١٢) ف: يدعونه . (١٣) ص: ولاي . (٢٠) ص: بشيء .

النظر . ونعام (۱) النظر عند قرع الخواطر لقاوبنا وتخويف بعضها من الضرد بترك النظر . ونعام (۱) أيضاً (ف ۲۷ و) وجوب شكر المنعم وترك الكفر به > ووجوب معرفة الله > وحسن العدل والإنصاف وقبح الظلم والعدوان . فوجب أن يكون (۱) تقرير الفرائض من ناحية العقول . يقال لهم : أما قولكم إنكم تعلمون وجوب النظر اضطرارًا عند اختلاج (۱) الحواطر على القاوب فإنه باطل . (ص ۲۷ و) لأن ذلك لو كان كذلك > لاشترك في علمه جميع الماقلين ولم يسع جعده من قوم (۱) تبتت الحجة بقولهم (۱) ويضطر (۱) الى صدق نقلهم فيأ أخبروا به عن مشاهدة واضطرار (۱) . وفي علمنا مجلاف ذلك من أنفسنا > وعلمنا بأن (۱۱) كثيرًا من الدهرية وأهل الملل يذكر حسن النظر جملة > وقول كثير من الثنوية إنه باطل و إنه سفه وشر و إنه (۱۱) من تدبير الظلام (۱۱) لأنه يورث العداوة و الأحقاد و يخرج إلى التهارج (۱۱) والفساد واستحلال الدماء والأموال - دليل على أن العلم بوجوبه أبعد عن أن يكون اضطرارًا وكيف والأموال - دليل على أن العلم بوجوبه أبعد عن أن يكون اضطرارًا . وكيف تركه (۱۱) ؟ هذا غاية البهت بمن صار إليه من الهراهمة (۱۱) والمقالة .

١٥ وبغال برم في (١) قولهم إنا نعلم وجوب شكر المنعم وترك المحفر به اضطرارًا : ما الفرق بينكم وبين من قال إنكم تعلمون بطلان الكفر به اضطرارًا ? فلا يجدون لذلك مدفعاً . وكذلك يقال لهم : نو علمتم محسن إلذاذ غير كم لكم (١) إذا قصد نفعكم وقدح إيلامه لكم إذا قصد الإضرار (ف ٧٧ ظ) بكم كوجب أن نعلم (٢) مِن مُحسن ذلك أو قبحه ما علمتم كم من غير سمع وتوقيف على حسن ذلك وقبحه . اللهم إلا أن تعنوا (١) بالحسن من غير سمع وتوقيف على حسن ذلك وقبحه . اللهم إلا أن تعنوا (١) بالحسن من غير سمع وتوقيف على حسن ذلك وقبحه . اللهم إلا أن تعنوا (١) بالحسن من غير سمع وتوقيف على حسن ذلك وقبحه . اللهم الكام (ص ٢٧ ظ) — فهذا لعمري ميل الطباع إلى فعل اللذات ونفورها عن فعل الآلام (ص ٢٧ ظ) — فهذا لعمري

<sup>(</sup>۲)-(۲) ب: علمنا بوجوب. (۳) ص: وُيعلَمَ ، (٤) ب ف: - أن يكون. (٥). ص:

۲۳ إعتلاج ؟ ف: احتلاح. (٦) ب: +بهم. (٧) ب: -بقولهم. (٨) ب: وُنضطر . (٩) ص:

اضطراراً . (١٠) ب: أن . (١١) ص ف : - إنه . (١٢) ص: +و . (١٣) ب:

۵۲ الهرج . (١٤)-(١٤) ب: أو يعتقد وجوب تركه وقبحه . (١٥) ص: المعتزلة والبراهمة .

۷۳ الهرج . (١٤) ف: من . (٢) ف: + من . (٣) ص: يعلم . (٤) ب ف: يعنوا .

معلوم حسًا ا ولكن ليس ميل الطباع (°) إلى فعل (٦) الشيء يقتضي شكر فاعله ولا ا نفورها عنه يقتضي قبحه وذمه على سبيل ما تدّعونه . فبطل ما تعلقتم (٧) به .

٢١٦ فاده (١) فالوا : لو كان العلم بوجوب هذه الأمور وقبح القبيح ٢١٥ الذي ذكرناه منها وحسن الحسن (٢) لا يُعلم إلا من طريق السمع ، لم يُعلم قبح ذلك ولا(٢) حسنه (١) إلا مَن علم السمع وعرفه . فلما كنّا نعلم ذلك ، ويعلمه كثير من أهل الملل قبل العلم بصحة السمع وبلوغه إلينا(٤) ، ثبت أن العلم با وصفناه (٥) ليس بموقوف على ورود السمع . يقال (ب ٢٧ و) لهم : ٧ ما أنكرتم ألا يعلم ذلك إلا مَن علم السمع وعرف وجوبه ? وأن يكون من اعتقد قبح القبيع وحسن الحسن من غير علم بما له كان حسناً وقبيحاً ، ٩ فإنه معتقد للشيء على ما هو به ، وإن لم يكن اعتقاده ذلك علماً بل (١) ظناً وتقليداً وعلى سبيل المتابعة لأهل الشرائع ؟ كما أن المعتقد للشيء على ما هو ١١ به ، من غير جهة الاضطرار والاستدلال ، غير عالم به ، وإن كان معتقداً له على ما هو به ، وكما أن المعتقد لكون الوصف (٢) والحكم ثابتاً للشيء ، مع ١٣ على ما هو به ، وكما أن المعتقد لكون الوصف (٢) والحكم ثابتاً للشيء ، مع ١٣ الحيل بعائم به أي كان لها تعلقكم (١) .

۲۱۷ والد (۱) قال من الفريقين قائسل (ف ۲۸ و) – أعني البراهمة والمعتزلة : لو كان قبح هذه الأمود وحسنها غير معلوم بالعقسل بل بالسمع وجب أن يكون (ص ۷۲ و) العلم بقدم القديم وحدوث المحدث وحقيقة ۱۷ الجوهر والعرض والعلم بكل معلوم عير مدرك من ناحية العقل و بل مججة السمع . فلما لم يجز ذلك بطل ما قلتم . قيل (۱) لهم : لم قلتم هذا (۲) و فلا ۱۹ يجدون فيه (٤) سوى الدعوى . ثم يقال لهم : ما الفصل بينكم وبين من زعم

<sup>(</sup>٥) ص: الطبع . . (٢) ب ف: - فعل . (٧) ص: نطقتم .

۲۱۲ (۱) ب: وإن؛ ص: ولو . (٢)-(٢) ص: مدركاً من جهة السمع لم يعلم حسن ذلك وقبحه . (٣) ف: - لا . (٤) ص ف: إليه . (٥) ب؛ وصفنا . (٢) ب: بل هو ٢٣ ظن وتقليد . (٧) ص: القصد . (٨) ص ف: - التي كان لها . (٩) ب: تعلقهم ٤ ف: + به .

۲۰ (۲) ب: فان . (٢) ص ف: فيقال . (٣) ص: ذلك . (٤) ب: في ذلك .

ا أنه لو جاز أو وجب أن يُعلم بعض المعلومات اضطرادًا و لا استدلالًا و جاز أو وجب أن يُعلم سائر المعلومات اضطرادًا و لا استدلالًا و و كذلك لو جاز أن يُعلم بعض المعلومات نظرًا (٢) واستدلالًا و اضطرادًا و الجاز (٨) أن يُعلم سائر المعلومات نظرًا واستدلالًا و وجب ذلك (٤) لكان يجب أن يكون سائر المعلومات نظرًا واستدلالًا و ووجب ذلك (٤) لكان يجب أن يكون العلم بسائر المشاهدات والمحسوسات علمًا واقعًا (١٠) عن نظر واستدلال (٢٠). وهذا جهل من راكبه .

٧ كذرك إذال المرم : لو جاز أو وجب العلم ببعض (١) الأمور من ناحية الخبر كالعلم بالصين وخراسان والسيّد والمالك ؟ لجاز ووجب أن يُعلم بعض يحون سائر الأمور معلومة خبرًا . وإذا جاز أو (١) وجب أن يُعلم بعض الأمور بغير خبر كاستحال العلم بشيء من جهة الخبر أصلًا . فإن لم يجب هذا أجمع كلم يجب إذا علم بعض الأمور عقلًا كأن يُعلم سائرها من هذه الجهة ؟ ولا كإذا علم بعض الأمور اضطرارًا ؟ وجب العلم بسائرها من هذه الطريقة .

۱۳ والبراهمة، (ف ۲۸ ظ) وهم (۱) المعادلة ، إن استدلوا بهذه المقالة من أتباع المجوس والبراهمة، (ف ۲۸ ظ) وهم (۱) المعادلة ، إن استدلوا بهذه الدلالة ، بأن يقال لهم : و كان ما قلنموه صحيحاً ، لوجب ، إن كان العلم بوجوب بعض الواجبات وحسن بعض المحسنات وقبح بعض المقبّحات لا يُدرَك ويُنال إلا سمعاً - كوجوب (۱) الصلوات وتقديرها والزكوات ونصابها (۱۳ وحسن إيجاب الدية على العاقلة وتقبيل الحجر والسعي بين الصفا والمروة وقبح شرب الخمر والوط، بغير (۱) عقد ولا ملك الحجر والسعي بين الصفا والمروة وقبح شرب الخمر والوط، بغير (۱) عقد ولا ملك الحجر والمحب ترك الصلوات وما جرى مجرى ذلك (ب ۲۷ ظ) عاً لا سبيل

<sup>(</sup>٥) ف: – أو وجب . (٢) ص ف: – لا استدلالاً ؛ ف: + ولوجب ذلك . (٧) ص ف: ٢١ – نظراً و . (٨) ب: لوجب . (٩) ب: – لو وجب ذلك لَـ . (١٠)–(١٠) ص ف: نظراً لا اضطراراً .

٢٣ (١) ب: + هذه . (٢) ب: - ووجب ؛ ولعل الأحسن أن ثقراً « أو وجب » .
 (٣) ص: و ؛ ولعلها « أو » .

٢٥ (١) ص: - هم . (٢) ب: نحو وجوب الصلاة . (٣) ص ف: ونصبها .
 (٤)-(٤) ص ف: ملك يمين ولا عقد .

إلى العام (°) بوجوبه وقبحه وحسنه من ناحية العقل — أن يكون العلم بوجوب النظر عند الحاطر ووجوب المعرفة وحسن العدل والإنصاف وقبح الظلم والعدوان ووجوب شكر المنم وثرك الكفر به مدركا كالعلم (٦) بسائره من جهة السمع دون العقل ، فإن مروا على ذلك تركوا قولهم ؟ وإن أبوه أبطلوا استدلالهم .

٢٢٠ واله قال الفريقان ومن تابعهم : الدليـل على أن قضايا العقول أتحسِّن وتُتقسِّم علمُنا بأن من أمكنه الثوضُل إلى غرضه بالصدق وبالكذب(١) وجب عليه أن يتوصل إليه بالصدق ذون الكذب وأنه لا يقع منه إلا ذلك . وليس يترك التوصل إلى الفرض في هذا (١) بالكذب إلى الصدق إلا لحسن الصدق ولقبيح (٢) الكذب. فوجب قضاء (ص ٧١ و) العقل على حسن الحسن وقبح القبيح . فيقال لهم : ما أنكرتم من أنه ك إن كان القاصد إلى التوصل إلى غرضه منهن لا يعتقد تفضيل الصدق على الكذب ولا هو بين قوم يعتقدون ذلك ولا يرون في الكذب عارًا ولا في الصدق (ف ٧٩ و) مدماً ولا (١) تعظيماً ، ولا يفرقون في التفضيل بين الصدق (°) والكذب وبين الصادق والكاذب (٦) ولا يتديَّنون (٢) بذلك ، فإنه (٨) مخيَّد في التوصل إلى غرضه بين (١) الصدق والكذب ? كما أن المعتقد للتوصل إلى غرضه بكل واحد من الدرهمين اللذين (١٠) معه على وجه واحد ، وبالكلام وبالسكوت (١١) على حدّ غير مختلف، وتحريك (١٢) عينه وشماله والدفع بهما من غير مزيّة تحصل في الدفع بإحداهما (١١٠) يخيِّر بين إنفاق أيّ الدرهمين شا. ، وبين السكوت والكلام ، والتحريك (١٤) 19 باليمين والشمال (١٥) ، إذا استوت (١٦) الحال عنده في ذلك واعتدلت في نفسه. وإذا كان ذلك كذاك ، سقط ما اعتللتم به . 41

<sup>(</sup>٥) ب ف: علم وجوبه. (٩) ص ف: العلم.

<sup>۲۲ (۱) ب ص: والكذب. (۲) ب: هذه الأمور. (۳) ب ف: وقبح.
(٤) ص ف: - لا. (٥) ب: الكذب والصدق. (٢) ب ص: - و بين الصادق والكاذب.
(٧) ب: يدينون. (٨) ب: أنه. (٩) ف: + فعل. (١٠) ف: الذين. (١١) ب: ٥٢ والسكوت. (١٢) ب: بحركة ٤ ص: تحوكه. (١٣) ف: باحدهما. (١٤) ص: والتحرك. (١٥) ص ف: واليسار، (١٦) ب: + هذه.</sup> 

٢٢١ فالد قالوا بعد هذا : يجب على هذا(١) الإنسان أن يختار الصدق على الكذب لحسنه . (٢) قيل لهم : ذلك جهل من الكلام وعدول (٢) عن النظر . وذاك أنهم جعلوا وجوب التوصل إلى الغرض بفعل الصدق دون الكذب دلالةً على حسن الصدق ؟ فلمَّا أبطلنا ذلك عليهم ، رجعوا يجعلون الدلالة على (٢) وجوب فعل الصدق دون الكذب تُحسنه (٢) ، وهذا يؤدّي إلى أن لا يثبت مُحسن الصدق ولا وجوب فعله . وذاك (ص ٧١ ظ) أنا إذا لم نعلم وجوب فعل الصدق إلا إذا علمنا حسنه > ولم نعلم حسنه إلا إذا علمنا وجوبه ، لم يكن لنا طريق إلى العلم بوجوبه ولا بحسنه . كما أن قائلًا لو قال : « إني لا أعلم أن زيدًا في الدار (ف ٧٩ ظ) حتى أعلم أن عمرًا فيها ، ولا أعلم أن عمرًا فيها حتى أعلم أن زيدًا فيها » - لم يصح في أن يعلم أن زيدًا في الدار ولا عمرًا . لأنه قد (٥) جعل شرط (٦) علمه بالشي . شرطًا لما (٢) هو شرط (٨) له ؟ (ب ٣٨ و) وذلك ممَّا(١) يحيل وقوع كل(٢٠) واحد من(١١) المشروطين. وإذا كان ذلك كذلك ، ثبت بهذه الجملة أن العلم بوجوب الأفعال وحظرها وإباحتها غير مدرك بقضايا العقول . وثبت أنه لا بدّ من سمع يكشف عمَّا يُنال به الثواب والعقاب ، ويحظِّر الله عز وجل (١٢) به الجهدل بوجوده وترك النظر فيما 10 يؤدي إلى معرفته على من كلُّفه ذلك من خلقه. وهذا (١٣) أعظم الأمور وأجسمها حظرًا ، وهو (١٤) غير مدرك علمه من جهة العقول. فبطل قول البراهمة إن العقل يستغنى (١٥) به في إدراك جميع المراشد والمصالح .

۲۲ (۱) ص: - هذا. (۲) - (۲) ص ف: صار ذلك جهلاً من الكلام وعدولاً.
 (۳)-(۳) ص ف: حسن الصدق وجوب فعله دون الكذب. (٤) ب: يجز. (٥) ص: -قد.
 ۲۲ (۲) ف: شرطه. (۷) ص: بما. (۸) ف: شرطه (- له). (۹) ب: ما. (۱۰) ف: - كل. (۱۱) ف: - من ، و « الشرطين ». (۲۱) ب: تعالى ؛ ص: سبحانه ، و - به ؛
 ۲۵ ف: - به . (۱۳) ص ف: + من . (٤١) ب: وهذا. (۱۰) ص ف: مستنى .
 ۲۲۲ (۱) ص: + أيضاً. (۲) ب: عرفت . (۳) ص ف: الموحية منها وغير الموحية .

بغتة ؟ وليس في دلائل عقولهم (٤) ما يعرفون به (٩) الأغذية من (١) الأدوية والسموم القاتلة ؟ ولا في مشاهداتهم وسائر حواسهم ما يدل على ذلك (ص ٧٥ و) أو يحس (٢) به معرفة (٨) أيحتاج إليه من هذا الباب (١) ولا هو مما (١) يعرف باضطرار (١١). فإن قالوا : إغا أدرك الناس ذلك قديماً وعرفوه بالامتحان والتجربة على أجسامهم وأجسام أمثالهم من بني (١٦) آدم (١١) . (ف ٨٠ و) قيل لهم : ٥ فهذا مُخرِج للقديم سبحانه (٤١) عن الحكمة ، لأنه قد (١٥) كان قادرًا عندنا (١١) وعندكم أن يعرفهم السمومات ويوقفهم على الاغتذاء بما فيه صلاح أجسامهم والأدوية التي عند تناولها تزول أمراضهم وأسقامهم ؟ فيغنيهم ذلك عن إتلاف والأدوية التي عند تناولها تزول أمراضهم وأسقامهم ؟ فيغنيهم ذلك عن إتلاف عندكم من قدر أن يوقف أولاده وضعفته (١١) ومن يحبّ مصلحته على تجنبُ ما فيه هلكته وتناول ما فيه سلامته وبقاء مهجته ؟ فلم يفعل وأحالهم على التجربة والامتحان الذي فيه عطب البعض (١١) منهم (١١) والبوار . وهذا ما لاحيلة لهم فيه .

(١٩) ص ف: - منهم .

<sup>(</sup>٤) ص: العقول. (٥) ص: – به. (٦) ب ف: والأدوية. (٧) ف: يحسن. (٤) ص: لمعرفة. (٩) ف: - الباب. (١٠) ص: ممن. (١١) ف: اضطراراً.

<sup>(</sup>۱۲) ب: نسل . (۱۳) ب: + عليه السلام . (۱۶) ص ف: - سبحانه . (۱۵) ص: ۲۳ - قد . (۱۲) ب ف: عندكم وعندنا . (۱۷) ص ف: وضيفه . (۱۸) ص: النفس .

۲۲۳ (۱) ب: أُدْرِكَ ،و- الناس ؛ ص: « الناس » بعد « علم » . (۲) ب: - من . (۳) ب: أَدْرُكَ ،و- الناس ؛ ص: « الناس » بعد « علم » . (۲) ب: - من . (۳) ب: الذئاب والكلاب ؛ ف: - والذئاب . (٤) ب ص: - والدواب . (٥) ص ف: ۲۷ المسألة . (٦) ب ف: من .

٢٧٤ ثر الفال لرم : ما أنكرتم (١) من أن لا يحصل أيضا (١) لبني آدم علم ما يحتاجون إليه من (١) هذا الباب بالتجربة على أجسام الحيوان سوى الإنسان ? وذلك أنهم يعلمون (١) أن الحيوان مختلف الطباع (ف ٨٠ ظ) والأدوية ؟ وأن منه ما يعالج مرضه عما لو عولج به الإنسان لتلف ؟ ومنه ما يغتذي عا لو اغتذى به الإنسان أو أكل يسيره لتلف كالوعل الذي يأكل الحيات ؟ والظي الذي يرعى (١) الحنظل ؟ والوحش الذي لا يعمل في جسده شيء من خشاش (١) الأرض وكالنعَم الذي يقتات التبن والقت والسمك الذي ليتم من خشاش (١) الأرض وكالنعَم الذي يقتات التبن والقت والسمك الذي (١) إلى تلفه . فن أين لابن آدم بالحيوان الذي طبعه في التسوية مثل طبعه ؟ وغذاؤه مثل غذائه ؟ ودواؤه مثل دوائه ؟ مع اختلاف طباعه (١١) مثل طبعه ؟ وغذاؤه مثل غذائه ؟ ودواؤه مثل دوائه ؟ مع اختلاف طباعه (١١) وتباين تركيه وشهواته ونفوره ؟ فلا يجدون إلى دفع (١٦) ذلك سبيلاً .

١٥ كبده أو ورماً في طِحاله أو تقطعاً (١) في أمعائه وغير ذلك من الأدواء التي يعظم شأنها ويخاف التلف بها > فيلا يُعلِم ما ولدته (١) تلك من الأدواء التي يعظم شأنها ويخاف التلف بها > فيلا يُعلِم ما ولدته (١) تلك الحشيشة والشهرة > لا نه ليس بناطق يذكر ما يجده ويخهر بسببه ? فيا يُومِّمننا أن نتناول (١) من ذلك (١) شيئاً فيولد (٥) مرضاً (ص ٢٧و) مثل الذي ولده (١) في جسم الحيوان ؟ فلا يقدرون على دفع ذلك بحجة . وكذلك يقال لهم : أليس من السموم ما يقتل لوقته وساعته > ومنه ما يقتل (١) ليومه > ومنه ما يقتل بعد شهر وحول ؟ فإن (١) قالوا : نعم . قيل لهم : فما الذي يؤمننا من يقتل بعد شهر وحول ؟ فإن (١) قالوا : نعم . قيل لهم : فما الذي يؤمننا من

۲۲٤ (۱) ب: و. (۲) ص: + أيضاً ، و – من. (۳) ص: – أيضاً. (٤) ب:
 ۲۱ في. (٥) ب ف: – أنهم يعلمون. (٢) ص: يأكل. (٧) ص: حشائش ؟ ف: حشاش.
 (٨) ب ف: التي ترعى. (٩) ص: الأمور. (١٠) ب ص: – ذلك. (١١) ب:

۲۲ طبائعه . (۱۲) ص ف: - دفع .

<sup>(</sup>١) ص ف : تقطيعاً . (٢) ب: ولدت . (٣) ب : يتناول ؟ ف : بدون نقط .

۲۰ (۱) ص: هذا . (۱) ص ف: يولد . (۲) ص: ولدته . (۷) ب: - ما يقتل . (۸) ف: فإذا .

أن يكون تلف ذلك (1) الحيوان بعيد يوم (10) أو شهر أو سنة (ف ١٨ و) ا من تأثير تلك الشهرة وعمل تلك (11) الحشيشة (٦٢) و إننا لا نأمن أن يكون ما جربنا (١٢) عليه قاتلًا بعد سنة (١٤) — فما الأمان لنا عند أكله من الاستضراد ٣ والتلف بعد (١٥) وقت أو أوقات ? فلا يجدون سبيلًا (١٦) إلى الحلاص من ذلك.

وكثير منن خالفهم من أهل الملل .

۲۲۷ و مما بدل على صحّة إرسال الله تعالى (١) الرسل وجوازه هو أنه ١١ اذا لم يكن في إرسالهم إفساد للتكليف (١) ولا ابطال المحنة (١) ولا إلجاب قلب بعض الأدلة ، ولا إخراج للقديم عن قدمه ، ولا قلب (١) لبعض ١٢ الحقائق ، ولا إلحاق نقيصة (٥) بالمرسل جل ذكره (٦) ، وكان في الرسالة (٢) تعريض لحلق (١) من المكلفين لثواب جزيل ونفع عظيم – صحّ ذلك في ١٥ حكمته (ب ٣٩ و) وكان عدلًا من (ص ٢٦ ظ) فعله سبحانه (١) .

۲۲۸ و مما يدل على (١) جواز إرسال الله الرسل (١) وأنه قد أرسل (١٧ رسلًا (٦) علمنا بأن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل أعلام موسى

<sup>(</sup>٩) ص ف: - ذلك . (١٠) ص: يومين . (١١) ص ف: - تلك . (١٢) ص: ١٩ المشيش . (١٣) ب: بعده بوقت . المشيش . (١٣) ب: بعده بوقت . (١٦) ص: «سبيلاً » بعد «من ذلك » . (٢١) ص: «سبيلاً » بعد «من ذلك » . (٣) ص ف: والحطر . (٤) ص: العقل . (٥) ص ف: - عليهم السلام . (٣) ص ف: والحطر . (٤) ف: قلباً . (٣) ب: التكليف . (٣) ب: المحنة . (٤) ف: قلباً . (٩) ب: صفة النقص . (٢) ب: التكليف . (٣) ب: إرساله . (٨) ص: ٢٠ + الله . (٩) ص ف: - سبحانه . (٩) ب: قد فعل ذلك ؛ ص: قد ٢٧ أرسل الرسل . (٢) ص: ذلك وجوازه ؛ ف: جواز ذلك . (٢) ب: قد فعل ذلك ؛ ص: قد ٢٧ أرسل الرسل .

ا وعيسى ومحمد ، عليهم السلام (٢) ، وأن الكذب مستحيل جوازه على مثلهم من ناحية التراسل والتكاتب والمواطأة على ذلك . لأن قام (١) (ف ٨١ ظ) ذلك وانتظامه من مثلهم محال متعذر في العادة . ومحال أيضاً جوازه على مثلهم بأن يجتمعوا جميعاً في بقعة واحدة من حيث يشاهد (٥) بعضهم بعضاً ويتوافقون على الكذب ونقله و إذاعته ، لأن اجتاع مثلهم في بقعة واحدة متعذر في مستقر العادة . ولو أمكن أيضاً اجتاعهم ، لتعذر في مستقر العادة تواطؤهم على (٢) وضع الكذب ونقله واستنباب (٢) ذلك منهم وانكتامه عليهم (٨) لأنه (١) خلاف موضوع العادة (١) . ويستحيل أيضاً وقوع الكذب من جماعة من ذكرنا من نقلة أعلام الرسل باتفاق وقوعه ، لأن العادة لم تجر باتف ق وقوع الكذب من (١٠) مائة ألف إنسان عن مخبر واحد لداع (١١) واحد أو (١١) دواع متفرقة ، وإن جاز ذلك ألف إنسان عن مخبر واحد لداع (١١) واحد أو (١١) دواع متفرقة ، وإن جاز ذلك إلا على هذه الوجوه . فإذا امتنعت ، فسدجواز الكذب عليهم (١١) . وفي فساد إلا على هذه الوجوه . فإذا امتنعت ، فسدجواز الكذب عليهم (١١) . وفي فساد ذلك إيجاب صدقهم فيا نقلوه وصحة (ص ٧٧ و) ما إليه ذهبنا .

المركن وقوع الكذب (١) من جميع من ذكرنا من نقلة المركن وقوع الكذب (١) من نقلة المركن وقوعه من نقلة الأمصار والبلدان والمالك والسير، ولم نأمن ألا تكون المركن وقوعه من نقلة الأمصار والبلدان والمالك والسير، ولم نأمن ألا تكون المركن في العالم بلدة تُدعى خراسان والنهروان والبركان (٢) وطباز جعد ما نأى (٤) وقرب منا من البلدان . (ف ٨٨ و) وفي بطلان ذلك دليل على صحّة إثبات وقرب منا من البلدان . (ف ٨٢ و) وفي بطلان ذلك دليل على صحّة إثبات نبوّة الرسل عليهم السلام (٥) وسنقول في الكلام في الأخبار وأقسامها ووصف (١) التواتر منها والآحاد ، وما يعلم صحّة مخبّره باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال التواتر منها والآحاد ، وما يعلم صحّة مخبّره باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال التواتر منها والآحاد ، وما يعلم صحّة مخبّره باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال التواتر منها والآحاد ، وما يعلم صحّة مخبّره باضطرار وما يعلم بنظر واستدلال المراد و المراد وما يعلم بنظر واستدلال المراد وما يعلم بنظر واستدلال المراد و المراد

۲۱ (۳) ب: صلی الله علیه وعلیهم . (۱) ص: -- تمام . (۵) ص: شاهد . (۲) ص: بوضع ؛ ب: -- وضع . (۷) ب: واستتار . (۸) ص ف : -- وانکتامه علیهم .

۲۳ (۹)–(۹) ب: لأن العادة موضوعة على خلاف ذلك . (۱۰) ب: في . (۱۱) ص: بداع . (۲۳) ب ف: و . (۱۳) ص: عنهم .

۲۹ (۱) ص: ذلك (- الكذب). (۲) ب: ذكرناه. (۳) ص ف: - والبردان ؛
 وهي مدينة قديمة في العراق في بعد نحو ۲۳ كم شالي بغداد. (٤) ص: بَوْلَدَ. (٥) ص ف:
 ۲۷ - عليهم السلام. (٦) ب: ونصف .

وأحوال المخارين (٢) عنه (١) عند انتهائنا إلى الكلام في الإمامة والردّ على اللهود، قولًا بتنا (١) إن شاء الله (١١) ومتى ثبت صحّة نقلة أعلام الرسل من المسلمين وغيرهم من أهل الملل، علم بذلك تبوت نبوتهم . لأن الله سبحانه لا يظهر المعجزات ويخرق العادات على الذي يدّعي النبوّة ، مع العلم بدعواهم عليه الاللالة على صدقهم والشهادة بثبوت نبوتهم .

٢٣٠ فَاما المُبُولِهِ مِن البراهمة لنبوة آدم (١) الجاحدون لمن بعده من الرسل (٦) والمثبتون (ب ٣٩ ظ) لنبوة إبراهيم (١) الجاحدون لمن بعده من الرسل (٦) و فإيهم (٥) قد أقرّوا بجواز إرسال الرسل وبأنه (١) قد وُجد (٢) ونقل و إن خالفوا في نبوة أنبياء (٨) بأعيانهم وليس ذلك من قول محيل الرسالة جملة في شيء وفيقال لهم : ما الدليل على إثبات نبوة آدم وإبراهيم عليها السلام (١) ? فإن قالوا : ظهور الأعلام على أيديها ولم قبل لهم : وما الدليل المنقل المنقل (١٠) من يستحيل عليه الكذب لها وحوضوا (ص ٧٧ ظ) بمثل ذلك في ١٠ لفقل أعلام موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام والكلام مع هؤلاء كالكلام مع اليهود وسنذكر منه ما يبين (١١) الحق (١١) وإن شاء الله الله الله الهود وسنذكر منه ما يبين (١١) الحق (١١) وإن شاء الله الله الله المنقل المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>٧) ص: المخبر. (٨) ف: - عنه. (٩) راجع الباب الثاني عشر والعدد ٢٣٤ وما بعده.
(١٠) ب: + تعالى. (١١) ص ف: من هنا إلى آخر الفقرة مفقود.

(٢٠) ٢٢٠ (١) ص ف: + و. (٢) – (٢) ف: مفقود. (٣) ص: + و. (٤) ص: صن الرسل. (٥) ب: فقد. (٢) ب ص: وأنه. (٧) ص: وجب وُفعل. (٨) ب: 1٩ قوم. (٩) ص ف: - عليها السلام. (١٠) ص: نَقَلُ، (١١) ب: يُنبيء عن ٤ ص: + عن. (١٢) ص: في النص كلمة « ذلك » وهي مشطوبة ، وفي الحامش كتبت كلمة « الحق ».

(١٢) ب: + تعالى.

### [الباب العاشر]

باب الكلام(١) في إثبات نبوة(١) محمد صلى الله عليه (٢) والردّ على من أنكرها وطعن فيها من المجوس والصابئة (١) والنصارى واليهو د

٢٣١ (ف ١٨ ظ) فاله قال قائل : (١) قد دلاتم على جواز إرسال الله الرسل عليهم السلام (١) . فا (١) الدليل على إثبات نبوة نبيَّكم مع خلاف من إذا لفكم (أ) في ذلك (ا) من النصارى (٥) واليهود وغيرهم من أهل الأديان ? قيل له (٦) : الدايل على ذلك (١) ما ظهر على يده ، صلى الله عليه (٨) من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة والحجج النتيرة الخارقة للعادة والخارجة عمًّا عليه العادة وتركيب الطبيعة . والله سبحانه (٩) لَا يُظهر المعجزات ولا ينقض العادات إلا للدلالة على صدق صاحبها وكشف قناعه وإيجاب الإقوار بنيوّته والخضوع (١٠) 11 لطاعته والانقياد لأوامره ونواهيه (١١).

٢٣٢ فانه قالوا(): وما هذه المعجزات الدالة على صدقه ? قيل (٦): 14 أمور كثيرة . منها القرآن المرسوم في مصاحفنا الذي أتى بـــــــ وتحدَّى العرب

<sup>(</sup>العنوان) (١) ب : + على اليهود . (٢) ص : + نبيتنا . (٣) ص : صلى الله عليه 10 وسلم ؛ ف: عليه السلام . (٤) ص ف: والصابة .

٢٣١ (١)-(١) ص ف: مفقود. (٢) ص: ما. (٣) ص: خالفكم. (٤) ب: فيها. 14 (٥) ص: اَلْيَهُودِ وَالْنَصَارَى . (٢) ص: كُمْ . (٧) ص: عَلَى [ثبات نبوتُه . (٨) ص فّ: – صلى الله عليه . (٩) ف: – سبحاله . (١٠) ص ف: وَالْخُنُوعِ . (١١) ص ف:

<sup>14.</sup> لنواهيه وأوامره

٢٣٢ (١) ص: قال ، (٢) ص ف: + له . 41

بالإتيان بمثله . ومنها حنين الجذع وكلام الذئب وجعل قليـــل الطعام كثيرًا ١ (ص ٧٨ و )<sup>(1)</sup> وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده <sup>(1)</sup> وكلام الذراع له في غير هذه الآيات ممَّا يجري مجراها . وقد عُلم أن مجيء مثلها من الخلق ممتنع ٣ مثعذر وأنه من مقدورات الخالق تعالى <sup>(1)</sup> .

٣٣٣ فاله فاله الطويق إلى العلم بصحة هذه الآيات وظهورها ٥ على يديه ? قيل لهم (١) : السبيل إلى ذلك طريقان (٢) : أحدهما الاضطراد ٤ والآخر النظر والاستدلال ، فأما العلم بظهور القرآن على يده و محيئه من جهته ٧ وأنه تحدَّى العرب أن يأتي (٢) بمثله – فواقع لنا ولكل من خالفنا اضطرادًا (١) من حيث لا يمكن (ف ٩٨ و) جعده ولا الارتياب به ، كما أن العلم بظهور ٩ من حيث لا يمكن (ف ٩٨ و) جعده ولا الارتياب به ، كما أن العلم بظهور ١١ (ب ١٠ و) النبي ٤ صلى الله عليه (٥) ٤ بمكة (١١ والمدينة ودعوته إلى نفسه واقع من جهة الاضطراد ، لأن المسلمين واليهود والنصارى والمجوس ١١ والصابئة (٢) والثنوية والزنادقة وكل منحرف عن الملة مقرون (٨) بأن القرآن المتلو في مصاحفنا من قبل النبي ٤ صلى الله عليه (١١ ٢ نجم ومن ١٣ جهته ظهر بلا (١٠) اختلاف بينهم في ذاك .

۲۳۶ ولو (۱) همل حامل نفسه على ذلك ، لجحد الضرورة ولسقطت (۱) المحللة (۱) دكا أنه (۱) لو ادّعي مدّع أن التوراة (۱) والإنجيل (۱) ليسا ممّا ظهر وأتى (۱) من قبل موسى وعيسى عليها السلام (۲) لكان معاندًا وجاحدًا للضرورة، ۱۷ بل لو جعد جاحد ما هو (۱) دون هذا فزعم أن « قِفَا نَبْكِ » ليست (۱) من

<sup>(</sup>٣) – (٣) ص: وتسبيح الحصى في يده وانشقاق القمر . (٤) ب: سبحانه .

٣٣ (١) ف: له . (٢) ب: من طريقين . (٣) يأتي: ولعل الأحسن أن نقرأ «تأتي» أو «يأتوا» . (٤) ب: باضطرار . (٥) ص: + وآله وسلم ؛ ف: عليه السلام ؛ وهكذا ٢١ تختلف المخطوطات في أكثر المحال التي فيها نجد في ب «صلى الله عليه »، ولن أنبه القارئ بعد إلا على ما شذ عن ذلك . (٦) ص: من مكة ، (٧) ص ف: والصابة . (٨) ص ف: مقر " . ٣٣

۲۰ (۱) ب: فَلُو . (۲) ب: وَسَقَطْت ؛ ص: ولسقط . (۳) ب: مطالبته . (۲) ب: مطالبته . (۲) ب: أنه . (۵) ص ف: التورية . (۲) - (۲) ب: ليس هما من جمل ما ظهر . (۷) ص ف: - عليها السلام . (۸) ب: - هو . (۹) ص: ليس .

ا شعر امرى القيس وأن (١٠) « وَدَعْ هُرَيْرَةً (ص ٢٨ ظ) إِنَّ أَارَّ كُبَ مُرْتَحِلُ » ليست (١١) من نظم الأعشى ، (١١) ونزل إلى جحد (١١١) خطب الحجاج وزياد ورسائل ابن المقفع وإنكار (١١٠) كون « الكتاب » لسيبويه – لوجب عناده وسقط كلامه . وقد علم أن ظهور الحبر بمجيء القرآن من جهة النبيّ على الله عليه ، أظهر (١٤) وأشهر ، (١٥) وما تواتر الحبر عنه على هذه السبيل والعلم به اضطرار (٢١) لا يمكن جحده ولا الشك فيه و (١١) لا يحتاج في إثباته إلى استعال الوقية والنظر في الأدِلة .

٢٣٥ واما(١) سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحصي وحنين الجذع وجعل قليل الطعام تحثيرًا وانشقاق القمر (١) وأشباه ذلك من أعلامه ، عليه السلام (٢) و (ف٩٨ظ) فهو النظر (٤) والاستدلال لا الاضطرار. فان قال قائل (٥): وما الدليل على صحَّة ظهور (٦) هذه الأمور على يده مع علمكم بخلاف من يخالف (٧) فيها و إقراركم بأنكم غير مضطرّين إلى العلم بصحّتها ? قيل له : الدليل على ذلك أنَّا نعلم ضروره ؟ وجميع أهل الآثار ونقلة الأخبار ومعرفة السيرة (١٠) وأن هذه الأعلام قد نُقلت للنبي وصلى الله عليه وسلم (١٠) في جميع أعصار المسلمين (١٠) وأن الأمة لم تخل قط (١٠) في زمن من الأزمان من ناقلة لهذه الأعلام وما جرى مجراها ؟ وأنها قد أذيعت (١١) في الصدر الأول ورُويت (١٢) من حيث يسمع روايتها (١٢) مشاهدوا النبيّ ، صلى الله عليه ، ومعاصروه (١٤) ؟ 14 وأَنْ الناقلة (١٥) لما ، و إِنْ قَصْر عددهم ( ص ٢٩ و ) عن عدد أَهل التواتر وكانوا آحادًا ؟ فإن كل ناقل (١٦) منهم أضاف ما نقله النبي ؟ صلى الله عليه ؟ من هذه (١٧) (١٠) ب ف: - أن . (١١) ب ص: ليس . (١٢)-(١٢) ص: وكذلك لو جعد. (١٣) ص: وأذكر . (١٤) ص: أعظم ؛ ب: أعظم وحاله أشهر . (١٥) ب ف: + 41 فوجب أن يكون ، و – و . (١٦) ب: اضطراراً . (١٧) ف: – و . ٢٣٥ (١) ب: فأما . (٢) ب: - وانشقاق القمر . (٣) ص ف: - عليه السلام . 74 (٤)  $\psi$ : نظر واستدلال لا اضطرار . (٥)  $\psi$  .  $\psi$  قائل . (٦)  $\psi$  : کون . (٧)  $\psi$ خالف. (٨) ب ف: السير. (٩) ف: - صلى الله عليه وسلم. (١٠)-(١٠) ص 4. ف: وأنه لم تخل الأمة قط. (١١) ص ف: ادّعيت. (١٢) ف: فرويت. (١٣) ب: رُواكُها من شاهد. (١٤) ب: وعاصره ؟ ف: ومعاصره . (١٥) ب: الناقلين . (١٦) ب: 44 واحد. (۱۷) ف: - هذه.

الأعلام إلى مشهد مشهود وموقف معروف وغزاة قد حضر أهلها وبقعة أكثر السامعين لخبره (١١) قد شهدها (١١) ومجتمع قد عرفوه وحضروه . فقال : كان في الغزاة الفلانية كذا وكذا ، وكلم الذراع رسول الله ، صلى الله عليه (٢٠٠ ، في مسجده يوم مجتمع صحابته (٢١) ، وجعل قليل الطعام كثيرًا يوم أولم في قصّة كذا وكذا وفي بقعة كذا وكذا ، وعزوا (٢١) (ب ، ؛ ظ) كل شيء من ذلك إلى مشهد قد حضره السامعون لنقلهم ومشهد قد شهدوه . فلم ينكروا (٢١) ، ولا أحد (٢١) منهم ، ذلك إلى منهم ، ولا ردّوا نقلهم ، ولا ظهر (ف ١٨ و) منهم أحد النقلة (١٠٠ عليهم ، ولا ردّوا نقلهم ، ولا عند سماع (١٦٠ خبرهم وطرقه منهم ولا بعد ذاك .

والجم الغفير عن إنكار (٢) كذب يُدّعى عليهم ويضاف إلى سماعهم ومشاهدتهم (٢) العدد الكثير والجم الغفير عن إنكار (٢) كذب يُدّعى عليهم ويضاف إلى سماعهم ومشاهدتهم (٢) مع (٤) ما هم عليه من نزاهة الأنفس وكهر الهمم وعظم الخطر وجلالة القدر والتدين بتحريج الكذب والنفور عنه والذم له والتبيخ بالصدق وشدة تمشكهم ١٠ به . فلو كانوا عالمين بكذب ما ادّعاه النقلة عليهم السارع جميعهم أو (٥) الجمهور منهم الوقت الحذب عليهم وإضافة ما لا أصل له إليهم (ص ٢٧ ظ) ١٥ وبعد ذلك الوقت الى إنكاره وتبكيت ناقله (١) وتكذيبه وذمه وإعلام الناس كذبه . كما أنه لو ادّعى في وقتنا هذا مدّع أن من أعلام محد الله الله ١٧ عليه الله ١٧ عليه الله ١٧ وأيت الناس كذبه . كما أنه لو ادّعى في وقتنا هذا مدّع أن من أعلام محد الله من الناس كذبه الهم الناس بطلان ما أتى به ولقلنا له الو أو كثرنا : لسنا محتاجين في إثبات وإعلام الناس بطلان ما أتى به ولقلنا له الو أو أكثرنا : لسنا محتاجين في إثبات

<sup>(</sup>۱۸) ف: - نابره ؛ ص: حين (؟) . (١٩) شهدها : ولعل الأحسن أن نقرأ «شهدوها» . (٢٠) ص: + وسلم ؛ ف : - صلى الله عليه . (٢١) ب: أصحابه . (٢٢) ب: وعزا . (٢٣) ب : + ذلك . (٢٤) ص : واحد . (٢٥) ب : - ذلك ؛ ص : عليهم ذلك . (٣٣) ب : - ذلك ؛ ص : عليهم ذلك . (٣٦) ص: فيهم . (٧٧) ص: النقلة وتشكك . (٢٨) ب: سماعهم (- خبرهم) . (٣٦) ص: فيهم . (٣٧) ص: هذا ؛ ب : - مثل ذلك . (٣) ف: امساك . (٣) ب: + وعلمهم . (٤) ف: ومعا . (٥) ف: و . (٢) ب: ناقليه . (٧) ص: + وآله وسلم ؛ ف: - صلى الله عليه . (٨) ب: - له . (٩) ب: يلبث . (١٠) ف: او .

نبوّة نبيّنا ؟ صلى الله عليه (١١) إلى وضع هذا (١٢) الكذب الذي لا أصل له.

٢٣٧ وكذلك لو ادّعى مدّع بحضرة كافة أهل بغداد (١) ، أو الجانب الشرقيّ منها أَو الغربيّ أُو (٢) محلّة من محالَها ٬ أُنهم رأوا ما لم يروه (٢) و (١) سمعوا ما لم يسمعوه (٥) وشهدوا ما لم يعاينوه ، لم يلبثوا أن (٦) يردّوا قوله ويشهدوا بكذبه ويُعلموا (ف ٨٤ ظ) الناس بطلان ما ادّعاه عليهم . هذا ثابت في مستقر العادة ؟ كما أنه ثابت فيه (٢) أن (١ اجتماع مثل (١ عدد من ذكرنا على نقل كذب وكتان ما شوهد ممتنع مع (١١) استمرار السلامة (١١) في النقل والكتمان من غير ذكر سبب دعاهم إلى ذلك وجمعهم عليه وظهور الحديث به وانطلاق الألسن بذكره ولهج النفوس مجفظه . وكما يستحيل في موضوع العادة على نقلة السير والوقائع والبلدان الكذبُ فيما نقلوه . وإذا كان ذلك كذلك، دلّ إمساك الصحابة ؟ رضوان الله عليهم (١١) عن تكذيب ( ص ٨٠ و ) ما نُقل من هذه الأعلام وادُّعي فيه حضورهم (١٢٠) ومشاهدتهم وسماعهم على صدق ما أُضيف إليهم وادُّعي عليهم . وقام إمساكهم عن إنكار ذلك مقام نقلهم لمثل ما نقله الآحاد وشهادتهم من جهة النطق به (١٤) وقولهم : « قد صدقوا فيا نقلوه وقد شاهدنا منه مثل الذي (ب ١١ و) شاهدوه (١٥٠). » وهذه دلالة ظاهرة وحجّة قاهرة على صحّة نقل هذه الأعلام وصدق رواتها ؟ و إن قصروا عن حدّ أهل (١٦) التواتر ، 14

١٩ فاله قال قائل : أايس قد يجوز عندكم إمساك المخالفين عن القول ١٩ والمذهب الظاهر فيهم مع خلافهم عليه واعتقادهم لفساده ، وإن (١١) لم يدل (١١) ص ف: - صلى الله عليه . (١٢) ف: - هذا .

۲۱ ۲۲۷ (۱) ب: بغداذ ، وهكذا تكتّب دائماً فيه . (۲) ب: + في . (۳) ب: يروا . (٤) ص: أو . (٥) ب: يسمعوا . (٦) ف: او . (٧) ص: فيها ، و + من .

<sup>(1)</sup> ص ف: امتناع (مکان «أن») . (۹) ص: - مثل . (1) ص ف: - متنع مع ، (1) ص ف: - بتنع مع ، (1) ص ف: - رضوان الله عليهم . (1) ب:

٢٥ مشاهدتهم وحضورهم . (١٤) ص: لمم ؟ ف: منهم . (١٥) ب: شاهدواً . (١٦) ب: - حد أهل .

۲۷ ۸۲۲ (۱) ب: فإن .

إمساكهم عن (1) ذلك على توثيقهم له واعتقادهم إياًه ? فما أنكرتم أيضاً من المثل ذلك في الإمساك عما 'يدّعى على الجاعات الكثيرة حضوره ومشاهدته (ف ٥٥ و) إذا أمسكوا عن إنكار ذلك في أنه غير دال على توثيقهم للخبر واعتقادهم (1) لصحّته ? قيل له (١) : لا يجب ما قلته (٥) من وجوه . أحدها (١) أن كثيرًا من المسلمين 'يحيل ظهور المذهب بين الجاعات التي تعتقد فساده وخطأ الدائن (١) به و (١) الذاهب إليه من غير إنكار منها له وردّها (١) على قائله ويجعل السكت (١) على القول الظاهر فيها إجماعاً على تصويبه وباذلة النطق بين العملاء والأثمة (١٠) على السكت من فروع الدين أو من أصوله التي يقع في بين العلماء والأثمة (١١) مع السكت من فروع الدين أو من أصوله التي يقع في بين العلماء والأثمة (١١) على الاعتراض ذائل عن هؤلاء .

والجواب الا مرائه في ذلك مفارقة (1) وللسكت عليه (2) على (1) المذهب المستخرج بالدليل (1) والقياس على تقتضي السكت عليه (5) المنست في القول المدّعي على الناس حضوره ومشاهدته . والأصل في ذلك أن ١٣ العادة لم تجر بإمساك الجاءات عن إنكار كذب يُدّعي عليها (1) كما لم تجر بنقل (1) الجاءات (1) للكذب وكتان ما أسمع (1) وشوهد لما بينّاه (1) من قبل ولم المنه عليه من تفرّق الدواعي والأغراض والهمَم (11) . وليس كذلك العادة في المذهب المقول من ناحية الرأي والقياس . لأنه قد يكون (١١) المعتقد ١٧ (ف ٥٨ ظ) لصيحته عددًا قليلًا يجوز إمساك مثلهم عن إظهار مذهبهم . وقد يكون الأكثر (١٢) منهم عددًا في مُهلة النظر والروية وتمن لم تنكشف لهم (١١)

<sup>(</sup>٢) ب: - عن ذلك ؛ ص: - عن . (٣) ب؛ واعتقاد صحته . (٤) ص: لهم ؛ ف:

<sup>–</sup> له. (ه) ص:قلتم. (٦) ف: اولها. (٧) ص: الدائين ، أو: الرائين. (٨) ص: ٢١ – و. (٩) ص: ورد. (١٠) ب: السكوت. (١١) صف: والأمة.

۲۳۹ (۱) ب: مختلفة . (۲) ب: والسكوت ؛ ص: والسكت . (۳) ص ف: عن . ۲۳ (٤) ب: بالقياس والدليل . (٥) ب: عنه ؛ ص: – عليه . (٦) ب: عليهم . (٧) ف: نقل . (٨) ب: الجاعة الكذب . (٩) ب: شوهد وسمع . (١٠) ف: بينا . (١١) ب: ٥٠ – والهم . (١٢) ص ف: + عدد . (١٣) ص: الأكثر ون . (١٤) ب: له .

محة قول (١٠) في ذلك المذهب. وقد يكون القول الظاهر مماً يسوغ أن يعتقد فيه أكثر الساكتين أن كل مجتهد فيه مصيب > نحو مسائل فروع الدين وما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام. وقد يسكت العالم ببطلان القول لاعتقاده العزم على إنكاره بعد ذلك الوقت > وأنه أولى وأصوب. (١١) وقد يسكت بعض المخالفين على المذهب لإحالته على حجة العقل ودليله على بطلانه (١٦). وليس (ص ٨١ و) يمكن في العادة سكوت مثل (١٧) عدد أهل (١١) جانبي بغداد على انكار كذب يُدّعى فيه (١١) مشاهدتهم وحضورهم > ولا اليسير منهم أيضاً لعلة من هذه العلل > كما لا يجوز في العادة عليهم نقل الكذب وكتان ما رئي (١٠) وشوهد لعلة من العلل . وإذا كان ذلك كذلك > بطل هذا الاعتراض .

## ١١ سؤال آخر على هذا الاستدلال

المنهم قد أنكروا مشاهدة ما ادّعاه الناقاون (أعليهم وسماعه (أ) و إن لم يُنقل الله منهم قد أنكروا مشاهدة ما ادّعاه الناقاون (أعليهم وسماعه (أ) و إن لم يُنقل ذلك إلينا ? قيل له (أ) : هذا باطل من قبَل أن إنكار مثل (أ) هذه الأعلام ما يجب توفّر الدواعي على نقله وضبطه ومعرفة عين المعترض فيه ولفظه حتى يظهر (أ) ذلك (أ) وينتشر (أ) ويُنقل نقل مثله ويجري مجرى نقل (أ) الخهر الذي يظهر (أ) ذلك (أ) وينتشر (أ) . هذا واجب في (أ) وضع العادة ومستقرها (أ) . كما أن عيسى وموسى لو عورضا في نقل أعلامها (أا) ، لوجب أن تنقل المعارضة كما أن عيسى وموسى لو عورضا في نقل أعلامها (أا) ، لوجب أن تنقل المعارضة نقل الأعلام ؛ و إلا وجب بطلانه نقل الأعلام ؛ و إلا وجب بطلانه والعلم بفساده .

(١٥) ف: قوله. (١٦) - (١٦) ب: مفقود: (١٧) ب: «مثل» بعد «عدد». (١٨) ص ٣٣ ف: - أهل. (١٩) ص: فيهم بمشاهدتهم. (٢٠) ب: رُويي؛ ص: رُبُي ؛ ف: راي. \*٤٣ (١) ف: ما. (٢) ف: من علمهم وسماعهم. (٣) ب: لهم، (٤) ب: مره مثل. (٥) ب: لهم، (٢) ب: لهم، (٢) ب. مثل. (٥) ب: يشتهر، (٣) ب: + ويظهر، (٧) ف: وينشر. (٨) ب ص: - نقل. (٩) ب: - له. (١٠) - (١٠) ب: مستقر العادة ووضعها. (١١) ص: أعلامها. ٢٧ (١٢) ب: ولحل"، (١٣) ص: أن كل، (١٤) صف: - الأعلام.

### سؤال آخر على ما قدّمناه

كذباً وإن سلّمت الجاعات نقابهم بدلالة إنكار اليهود (ص ١٨ظ) والنصارى تلاباً وإن سلّمت الجاعات نقابهم بدلالة إنكار اليهود (ص ١٨ظ) والنصارى والمجوس الذين عاصروا (ف ١٨ و) محدًا (٢) وجعدهم لها وقولهم : «قد رأيناه وعاصرناه فما ظهر على يده ممّا نقله الآحاد من متبعيه شيء » . ولو كان ذلك صحيحًا كما (١) تهيًا لهم (٥) جعده وإنكاره ، فدل ذلك على بطلانه . يقال له : هذا باطل من وجهين ، أحدهما أن نقول : لو دل إنكار من ذكرتم على كذب لا نقل الآحاد مع إمساك الجاعات عن ردّه كادل ذلك أيضًا على كذب النقل (١) ولو شهدت الجاعات بصحّته بدلًا من سكتها عليه ، إذ لا فرق بين إمساكها (١) عن الكار ما ادّعي عليها وبين تصديقها (١) له على ما بينًاه . (١٠) ولو كان فلك كذلك لكانت الجاعة المصدقة الواحد في روايته كاذبة في تصديقه . ١١ ذلك كذلك لكانت الجاعة المصدقة الواحد في روايته كاذبة في تصديقه . ١١ وهذا يوجب جواز افتعال الكذب على التواتر .

١٤٢ ولو كامه ذلك (١) كذلك (١) لدل إنكار البراهمة والمجوس وأهل ١٥ التثنية والإلحاد والتنجيم والطبائعيين (٢) لأعلام موسى وعيسى ، وقولُ من شاهدهما وعاصرها من هذه الفرق : «إنا قد شاهدنا هذين الرجلين وعاصرناهما ، فلم نز ١٥ ما (٤) ادَّعي لهما من هذه الأمور التي هي فلق البحر وإخراج اليد بيضاء وإحياء ميت وإبراء أكه (٥) وأبرص وإقامة (١) زمن (٧) ومن مشي على الماء وغير ١٧ ذلك (٧) على بطلان ما ادِّعي ونُقل لهما . فلمّا لم يكن ذلك (٨) عندنا وعندهم كذلك ٢٠ لم يكن في إنكار الفرق لما قد (١) قام الدليل على صحَّته وتبوته ١٩ دليل (١٠) على بطلانه وكذب ناقليه . فإن قالوا : ليس ينكر أحد متن ذكرتم

۲۱ (۱) ن: ما . (۲) ب: -- هؤلاء . (۳) ب: + صلى الله عليه . (٤) ب ص: ٢١ لم يتهيأ . (٥) ص: له . (٢) ص ن: النقلة . (٧) ص ن: إمساكهم . (٨) ب: + إنكاره و . (٩) ب: تصويبها . (١٠) ب ن: من هنا إلى آخر الفقرة مفقود . ٢٣ ٢٤ (١) ص : - ذلك . (٢) ص : + أيضاً . (٣) ص ن : والطبايعين . ٤٢ (٤) ب ص : عا . (٥) ن: الأكه، و - أبرص . (٢) ب: - إقامة . (٧)-(٧) ص: ٥٢ «مشا » فقط ؛ ن: مفقود . (٨) ب: هذا . (٩) ب ن : - قد . (١٠) ن: دليلاً .

(ص ۸۲ و) ظهور هذه الأمور على يدي (١١) موسى وعيسى ، و إنما ينكرون كونها (ف ۸۲ ظ) معجزات (١٢) ويزعمون (١٢) أنها حِيَل ومخاريق (١٤) وختل وتخييل . فبطل قلبكم (١٥) الاعتراض (ب ٢١ و) علينا . يقال (١٦) لهم : ليس الأمر كما (١٢) ظننتم . لأن أكثر من ذكرنا (١٨) ، بل الكيل منهم يجحد هذه الأمور أصلا ، و إن تعاطى المتحذلق (١٦) منهم أحيانا تسليمه جدلًا والطعن فيه بادعائه أنه من ضروب السِعْر والحيل وغير ذلك ، فلا معنى لإنكارهم جحدهم (٢٠) لذلك.

٣٤٣ وشي، آخر يبطل ما سألوا(١) عنه-وهو أنا لا ننكر تكذَّب الواحد والاثنين وجحد ما شاهدوه وطيَّه وكيَّانَه ، من المسلمين وغيرهم من سائر أُهل (1) الملل . وإذا كان ذلك (١) كذلك ، وكناً نعلم أنه لم (١) يحضر مع ٩ النبيّ ، صلى الله عليه ، في هـذه المساجد (٥) والغزوات والمشاهد من اليهود والنصارى والمجوس عدد ينقطع بهم العذر ولا يجوز عليهم الكذب وطي ما شوهد ؟ بل لا نعلم أيضاً أنه حضر في أكثرها أحد منهم لما كان من إبعاده إِيَّاهُمْ وَإِخْرَاجِهِمْ عَنْ تَلْكُ(٦) الديار وتحيِّزُهُمْ إِلَى حيث يَكْنَهُمْ قَتَالُهُ(٧) ونصب 14 راية حرب معه من الحصون والنواحي كخبير وغيرها ، لم يجب (٨) أن يكون إنكار من أنكر ذلك من اليهود والنصارى حجَّةً في إبطاله . لأنهم إمَّا ألا يكون حضر معه في أكثرها أحد منهم أصلا ، أو أن (١) يكون حضر منهم الواحد (ف ۸۷ و) والاثنان والحبسة و (۱۱)العدد الذي يجوز (۱۱) على مثلهم افتعال الكذب وكتان ما يسمع (١٢) وشوهد (١١) . وإذا كان ذلك كذلك ، بطل هذا الاعتراض بطلاناً ظاهرًا . فأما العلم بظهور (ص ١٢ ظ) القرآن على يده ومجيئه من جهته – فضرورة لا إشكال فيها ولا جدال .

۷۷ (۱۲) ب: قيل. (۱۷) ب: على ما. (۱۸) ب: ذكرناه. (۱۹) ص: المتحلقون. (۲۰) ب: - جمعدهم.

۲۱ (۱۱) ص ف: ید. (۱۲) ب: معجزاً ؛ ص: معجزة . (۱۳) ب: یدعون . (۱۶) ب: وتخییل و مخاریق ، و – وختل ؛ ص: وختل و تخییل و مخاریق . (۱۵) ب: فبطل ما قلبتم به .

٥٧ مع ٢٤٣ (١) ب: سَالَتُم. (٢) ب: - أهل. (٣) ف: - ذلك. (٤) ص: + يكن. (٥) ب: - المساجد و ، ثم: المشاهد والغزوات. (٢) ص: عن ديارهم. (٧) ب ص:

٧٧ قُتالَ . (٨) ف: يجر . (٩) ص ف: - أن . (١٠) ب: أو . (١١) -(١١) ب: عليهم الكذب وعلى مثلهم افتعاله والكمان لما تُسمع وشوهد . (١٢) ص: سَمِعَ وشَهِدَ .

## [ الباب أكادي عشر ]

## [ في إعجاز القرآن ]

على ٢٤٤ فانه قال فائل: وما (١) وجه دلالة ظهور القرآن على يده (٦) على ٥ صدقه ? قيل له (١): وجه ذلك من طريقين. أحدهما نظمه (٤) وبراعته. والآخر (٥) ما انطوى عليه من أخبار (٦) الغيوب وعلما (٧). فأما وجه الدلالة من جهة نظمه ٥ فهو أنا نعلم أنه ، صلى الله عليه (٨) ، تحدى العرب بأن (١) تأتي بمثله في براعته وفصاحته وحسن تأليفه ونظمه وجزالته ورصانته وإيجازه واختصاره واشتال ٧ اللفظ اليسير منه على المعاني الكثيرة . ودعاهم إلى ذلك وطالبهم به في أيام المواسم وغيرها (١٠) مجتمعين ومتفرقين . وقال (١١) لهم في نص التلاوة : «قُدلُ لئن المؤتر أخرى على أن يأتوا عِبْل هدذا القُرْآن لا (١٦) يأتون عيم أله وكو كان بغضهم لبغض ظهيرا (١١) - يقول : مما لئا (١١٠) معيناً ؛ وقال : ١١ ﴿ فَأَنُوا بِعَشْرِ سُورَ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ (١٥) ؟ وقيال : « فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ له السانهم ، ومع العلم بما هم عليه من عزة الأنفس (١٥) وعظم الأنفة وشدة الحمية السانهم ، ومع العلم بما هم عليه من عزة الأنفس (١١) وعظم الأنفة وشدة الحمية السانهم ، ومع العلم بما هم عليه من عزة الأنفس (١١) وعظم الأنفة وشدة الحمية

٤٤٢ (١) ب: فا. (٢) ب ص: + بما يدل. (٣) ص ف: لهم. (٤) ص: نظم ١٥ ذلك. (٥) ب: والثاني. (٦) ص ف: علم. (٧) ص ف: - وعلمها. (٨) ص ف: - صلى الله عليه.. (٩) ص ف: أن. (١١) ص ف: + و. (١١) ب: فقال. ١٧ (١٢) ف: يكرر «٤». (١٣) الإسراء ١٠/٨٨٠١٧. (١٤) ب: موالياً. (١٢) مود ١٦/١٣:١١. (١٦) البقرة ٢: ٢١/٢٣٠. (١٧) ص: النفوس وعظيم. ١٩

ا والحرص (ف ۸۷ ظ) على تكذيب (۱۱) الرسول وتشيت (۱۱) جمعه وتفريق الناس من حوله والتوفّر على إكذابه وما عزّه وغض منه وخروجهم إلى ما خرجوا إليه (۲۰) معه من الحرب والمسايفة (ب ۲۲ ظ) وحمل الأنفس على إراقة دمائهم (۲۲) (ص ۸۳ و) والخروج عن ديارهم (۲۲) ومفارقة أوطانهم (۲۲).

م كان فلو كانوا مع ذاك قادرين على معارضته أو معارضة سورة منه لسارعوا إلى ذلك ولكان أهون عليهم وأخف من نصب الحرب معه والجلاء عن الأوطان وتحمّل الأهوال والصبر على القتل وألم الجراح واحمّال الذل والعاد. لأنه قد كان ك صلى الله عليه وسلم (۱۱) مكّنهم من تكذيبه (۱۱) من وجهين ، وأحدهما قوله : «إنكم (۱۱) ان تأتوا بمثله ». والآخر قوله (۱۱) : «إن أتيتم به (۱۱) فلجمّ وكنتُ مبطلا وكنتم المحمّين ». هذا مع تلاوته عليهم في نصّ التنزيل (۱۱) قوله : «وَمَا كُنْتَ تَتْأُو مِنْ (۱۱) قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذًا لاَرْتَابَ آلْهُ المُعْلَونَ . » (۱۱) ولو عرفوه بذلك أو بصحبة أهل الكتب ونقلة السير ومداخلة آهل الأخبار (۱۱) وعالسة أصحاب (۱۱) هذا الشأن كم يلبثوا أن (۱۱۱) يقولوا له (۱۱۱) : «هذا كذب و مجالسة أصحاب (۱۱) هذا الشأن كم يلبثوا أن (۱۱۱) يقولوا له (۱۱۱) د هذا كذب . لأنك ما زلت غاطاً كاتباً (۱۱) و (۱۱) ما زلت معروفاً بصحبة أهل عنهم والاستفادة منهم .

(١١) ف: او . (١٢) ص ف: - له . (١٣) ب: - ما زلت خاطا كاتباً و .

۱۹ (۱۸) ب: تكليبه (- الرسول). (۱۹) ص: تشتثت. (۲۰) ص: معه إليه. (۲۱) ب: الاساء. (۲۲) ب: الأوطان.

۲۱ (۱) ب ف: عليه السلام. (۲) ص ف: كذبه. (۳) ب: - إنكم ؛ ص: ان تأتوا الخ. (٤) ص: - قوله. (٥) ب ص: - به. (١) ف: القران. (٧) ف: ۲۳ يكرر «من». (٨) العنكبوت ٤٧/٤٨: (٩) ف: الامصار. (١٠) ب: أهل.

۲۵ (۱۶) ص: أو . (۱۰) ص: ومظانهم ؛ ف: ومحادثتهم . (۱۲) ف: - ومجاراتهم . ۲۵ (۲۱) ف: - ومجاراتهم . ۲۵۲ (۱) ب: صدقهم ؛ ص: صرفهم . (۲) ص ف: و .

عن سائر أوزان كلامهم ونظومهم أعظم دليل على صدقه كملى الله عليه (٢) وأن ظهور القرآن منه كوقد أنشأ معهم وبين أظهرهم ولم يعرفوه بقصد أهل الكتاب ومجالسة (٥) غير من لقوه وعرفوه والاقتباس منه ولا انفرد بمداخلة تفصيح منهم ومتقدّم في البراعة (ص ٨٨ ظ) واللسن عليهم كآية عظيمة وأمر خارق للعادة كالأن مثل ذلك لا يكتسب بتعلم (٧) وتدقيق ذكاء وفطنة ولطيف حس وحيلة .

٧٤٧ ولا فرق بين ذلك وبين أن يبيت ؟ عليه السلام (١) وهو غير ١ عالم بلغة الزنج والترك وغيرهما من اللغات ؟ ثم (١) يصبح أفصح الناس بكل لغة منها وأجرأهم فيها ؟ مع العلم بأنه لم يأخذ ذلك عن أهلها . لأن خلق العلم فيه (١) بذلك و إقداره عليه في يسير الوقت خرق للعادة وخارج عماً عليه بناء الطبيعة . وكذلك تعلم هذه اللغات واكتساب معرفتها والتمكن من علمها وتحصيلها في ١١ يسير الوقت ؟ الذي لا يُكتسب في مثله العلم بعظم (١) ما جاء به ؟ آية عظيمة وخرق للعادة ، فإنزال (٥) هذا الكلام عليه واضطراره إلى إجراء لسانه به (١) ١ وخرق للعادة ، فإنزال (٥) هذا الكلام عليه واضطراره إلى إجراء لسانه به (١) وبيانه أو خلق لطيفة (١) يتمكن بها من إدراك معرفة (٨) هذا النظم ورصفه (ف ٨٨ ظ) وبيانه (١) من أظهر الآيات وأبين الدلالات . لأن التمكن من تعلم ذلك ١٥ بلطيفة (١٠) في يسير الوقت بما لم تجر العادة عثله (١١) نقض لها . والله تعالى (١١) لا يظهر الآيات إلا لما ذكرناه (١٥) من القصد إلى (١١) الدلالة على صدق الرسل ٢١٠) عليهم السلام (١٥).

<sup>(</sup>٣) س ف: – صلى الله عليه. (٤) ب:وهو. (٥) ف: ومجالسته. (٦) ص ف: +و. ١٩ (٧) ص: بتعليم وبدقيق.

۲۱ (۱) ص: صلى الله عليه وآله وسلم . (۲) ص ف: ويصبح . (۳) ص: - فيه . ۲۱ (٤) ف: - عظيم (بما) . (٥) ص: وإيراد. (٦) ب ص: - به . (٧) ب: لطبيعة .

 <sup>(</sup>٨) ب: - معرفة . (٩) ف: + لو ادعاه كلاماً لنفسه . (١٠) ب: بكل لطيفة . ٣٣
 (١١) ص: بمثل بعض لها (- نقض لها) . (١٢) ب: سبحانه ؛ ف: - تعالى . (١٣) ب
 ص: ذكرنا . (١٤) ص: - القصد إلى . (١٥) ص: - السلام ؛ ف: - عليهم السلام . ٢٥

#### مسئلة

٧٤٨ (ب٣؛ و) فامه (١) فاله اليهود والنصادى : ما أنكرتم أن يكون ما أتى به (١) من جنس كلامهم ، غير أنه كان أوجز (١) وأفصح وأحسن نظماً ? وأن يكون ذلك إنما تأتى له لتقدّمه (١) في البلاغة عليهم وحسن فصاحته ولسنه ، فهرعهم (٥) بذلك وزاد فيه على (ص ٨٤ و) جميعهم ? قيل لهم : إنَّ قَدْرَ ما يقتضيه التقدّم والحذق في الصناعة قدر معروف ، (١) لا يخرق العادة مثله ولا يعجز أهل الصناعة (١) والمتقدّمون فيها عنه مع التحدّي به (٧) والتقريع بالعجز والقصور ، لأن العادة جارية مجمع الدواعي والهمم على بلوغ منزلة الحاذق بالمتقدّم في الصناعة . وما أتى به النبيّ ، صلى الله عليه ، من القرآن قد خرج عن حدّ ما يُحتسب بالحذق ، وعَجْرَ القومُ عن معارضته ومقابلته مع إيثارهم لذلك خدّ ما يُحتسب بالحذق ، وعَجْرَ القومُ عن معارضته ومقابلته مع إيثارهم لذلك فخرج بذلك عن غط ما سألتم عنه .

۱۷ (۱) على أنه الا به في القرآن أنه منزل بلسان العرب وكلامهم (۱) ومنظوم على وزن يفارق سائر أوزان (ف ۸۹ و) كلامهم ، ولو كان من بعض النظوم التي يعرفونها كالعلموا أنه شعر أو خطابة أو رجز أو طويل أو مزدوج عبر أن ناظمه قد برع وتقدّم فيه ، وليس يخرج الحذق في الصنعة إلى أن يُوكّن (۲) بغير جنسها وما ليس منها في شيء وما لا يعرفه أهلها ، وإذا كان ذلك (۱) كذلك كوكنا نعلم أن قريشاً أفصح العرب وأعرفها باللسان وأقدرها على سائر (۱) أوزان الكلام كوأنها تقد دهشت وطاشت عقولها فيا أتى به – فقالت مرة : (۱) هوزان الكلام كوأنها تالة من الله الله المن وقالت أخرى : «إنه سحر (۱) كوقالت تالة منه (۱) (۱) وقالت تالة المنها المنها المنها كوقالت أخرى :

.14/18:88 YY

٠٠ (١) ص: - و . (٢) ص ف: وكلام مفهوم ، و - ومنظوم . (٣) ص ف: وكلام مفهوم ، و - ومنظوم . (٣) ص ف: و٣ يوتا . (٤) ص: - ذلك . (٥) ص: - سائر . (٣) ص: وأنه . (٧) لا يوجد نص هذا القول في القرآن ، ولكن راجع: سبأ ٢٤:٣٤/٢٤ وغيرها. (٨) ب: + إنه . (٩) الدخان

«أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَلَبَهَا » (١٠) ، وقالت تارةً (١١) : «شعر » (١٢) ، وقالت الله (١١) : «شعر » (١٢) ، وقالت تارةً : «سلمان يُلقَنه ويلقي (١١) إليه » (١٤) ، حتى قال الله (١٥) تعالى : «لِسَانُ الله الدّي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهُذَا لِسَانٌ عَرَبِي " مُسِينٌ » (١٦) — (ص ٨٤ ظ) ٣ أُعلِم بذلك أن ما أتى به ليس من جلس الحذق والتقدم في الصناعة في شيء .

وعلى أنه الله تعالى (١) إذا أتاح (٢) هذا الحذق (٢) والتقدم له وجمع ٥ له أسبابه ووفر دواءيه وهمه (٤) على تحصيله ، وعلم مع ذلك أنه سيدّءيه (٥) آيةً له وحجّة على صدقه ، ولم يجمع هم من تحدّاه على فعل مثله ولا أتاحه ٧ لهم (١٦) ولا مكّنهم منه ، صار ذلك آية من فعله وخرقا (١١) للعادة وجرى مجرى سائر الآيات . ولو علم تعالى (١١) أنه كاذب فيا يدّعيه ، لوفر الدواعي والهمم ٩ وجمعها على معارضته وخلق اللطائف التي يُتوصل بها إلى بلوغ منزلته لكي يُبطل حجّته (ف ٨٩ ظ) ويزيل شبهته . ومتى لم يفعل ذلك ، كان ناقضاً للعادة ١١ بصرف (١١) الهمم عن فعل ذلك وجمع الدواعي عليه ومنع اللطائف والأسباب على المحنة (ب ٢٠ ظ) منه . والله (١٠) تعالى لا ينقض العادة (١١) إلا للدلالة على الصدق .

مسئلة

10

٢٥١ فاد قال قائل (1) : فكذلك (٢) تقولون إن صاحب كتاب إقليدس والمجسطي والقائل « قِفَا زَبْكِ » لو تحدَّوا بشل ما أنوا به وجعاوه دلالة على ١٧ صدقهم وأنهم رسل الله (٢) وفلم يُعارَضوا ، وجب أن يكون ذلك آية لهم .

<sup>(</sup>١٠) الفرقان ٢٥:٥/٥. (١١) ب: + أخرى. (١٢) راجع: يس ٢٩:٣٦. ١٩ (١٠) الفرقان ٢٥:٥/٥. (١٢) ب: + أخرى. (١٢) راجع: يس ٢٩:٣٦. ١٩ (١٣) ص ف: - ويلتي إليه. (١٤) لا توجد هذه الكلمات في القرآن ، ولكن الفكرة موجودة في تفاسير سورة النحل ٢١:٣٠/١٠٣. (١٥) ب: - الله ؛ ص: - تعالى ؛ ف: - الله ٢١ تعالى . (١٠) النحل ٢١:٣٠/١٠٣.

۲۰ (۱) ب: سیحانه ؛ ف: عز وجل. (۲) ب: أباح له. (۳) ب: التقدم والحذق، ۲۳ و له. (۱) ب: التقدم والحذق، ۲۳ و له. (۱) ب: وهمته. (۵) ص: یدعیه. (۲) ص: له. (۷) ف: وخرق.
 (۸) ب: الله سبحانه. (۹) ص: لصرف. (۱۰) ص: و إن الله. (۱۱) ب: العادات. ۲۰ (۸) ب: العادات. ۲۰ (۱) ص: - قائل. (۲) ب: وكذلك. (۳) ب: + سبحانه.

ا قيل له : أجل – إلا أن الله سبحانه (۱) إذا علم أن مدّعي (٥) ذلك كاذب و فلا بدّ من (٦) أن يجمع الهمم ويوفر الدواعي على معارضة ما تحدّى القوم به (٢) و فلا يلبثون عند احتجاجهم به أن (٨) يأتيهم الناس بأمثاله وما هو أبلغ منه (ص ٥٨و) في معناه لكي ينقض كون ما ادّعوه (١) معجزًا.

alma

٢٥٢ فاله فالوا: ما أنكرتم أن تكون العرب قد عارضته وأن يكون خوف سيفكم عنع من إظهار(١) معارضته (٢) ? قيل لهم : لو كان (٢) ذلك كذلك ، لعُلِم (٢) نقله وذكره (٤) وذكر المعارض (٥) والمتولي له ولوجب بمستقرّ العادة أن يغلب إظهاره على طيّه (٦) وكتانه حتى يكون العلم به كالعلم بالقرآن الذي هو عروضه ، و إن منع الحوف من النصّ عليه والتبيين (٢) من كل واحد (ف ١٠ و) (١) لذكره (٩) . لأنه كان لا بدّ من تحدُّثهم به (١٠) بينهم إذا خاوا وجالسوا من يأمنون(١١) سيفه على وجه يجب أن يُضطرّ إليه . كما يجب أن تُعلم الأسباب الحاملة على الكتان والكذب(١٢) الواقعين من السلطان لغرض في الحمل على ذلك مع الخوف منه . و (١٢) كما يجب في مستقر العادة تحدَّث الناس بعيوب سلاطينهم (١٤) وجبابرتهم ومذموم الخصال التي فيهم ، و إن لم يُنقل ذلك نقـ لا ظاهرًا و [ لم] يقع تفصيله (١٥٠ والنص عليه والبيان (١٦١ له من كل رجل (١٧) بمينه . و إذا كنا لا نعلم وجود المعارضة للةرآن كعلمنا بظهوره (١) من جهة النبي ، صلى الله عليه ، سقط (١٦) ما قالوه . وأيضاً ، فاو كان الخوف من السيف مانعاً من نقلهم المعارضة كالمنع ذلك أيصاً من دعوى (٢٠) المعارضة . 19 (٤) ص: تعالى ؛ ف: - سبحانه . (٥) ب: المدعي لذلك . (٦) ب: - من. (٧) ص: Y 1

۱۶ (۱۶) ب: سلطامهم . (۱۵) ف: تقصیله . (۱۱) ص ف: والتبتل . (۱۷) ف: الحد . (۱۸) ب: لظهوره . (۱۹) ب: وجب سقوط ما قالوا . (۲۰) ص: + گذبه وجحد .

<sup>(</sup>٤) ص: تعالى ؛ ف: - سبحانه . (٥) ب: المدعي لذلك . (٢) ب: - من . (٧) ص: (٢ « به » قبل « القوم » . (٨) ص ف: أو . (٩) ص ف: ادعى .

٢١ « به » قبل « القوم » . (٨) ص ف: أو . (٩) ص ف: ادعى .

٢٥ (١) ف: - إظهار ؛ ص: في الهامش . (٢) ص: معارضة اظهاره ، وكلمة «اظهاره» وكلمة «اظهاره» وكلمة «الظهاره» و مشطوبة . (٣) - (٣) ب: الأمر على ما ادعيتموه لجاز . (٤) ص: - وذكره . (٥) ص: + له ؛ ف: والسكت والتبتل . + له ؛ ف: + به . (٢) ص ف: - طيّه و . (٧) ص: والسكت ؛ ف: والسكت والتبتل . (٨) انتبه للاختلاط في ترتيب أو راق ف . (٩) ف: عن ذكره . (١٠) ب: - به . (١١) ص: يامنول . (١٢) ف: - و . (١٢) ص ف: والتبتل . (١٢) ف: احد . (١٤) ب: سلطانهم . (١٥) ف: احد .

فَإِذَا لَمْ يَمْعِ الْحُوفُ مِنْ قُولُكُمْ ﴿ قَدْ عُورِضْ ﴾ - وَإِنْ ﴿ صَ ٥٨ ظَ ﴾ كَانَ ا تصريحًا بالقدح في القرآن والتكذيب له (٢١) ، مع عُرُوّه من حجَّة أو شبهة – فكيف يمُعكم (٢٢) الحُوف من بيان (٢٢) ما ادّعيثم ?

۲۰۳ ويقال لمن سأل عن هذا من اليهود والنصارى: لو كان ما قلم (۱) صحيحاً الجاز لمدّع أن يدّعي أن موسى وعيسى عليها السلام (۱) وقد عورضا في (۱) (ف ۱۰ ظ) قلب العصاحيّة (ف) وفلق البحر وإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص وأن الحوف من أسيافكم منع (۵) من نقل ذلك سالفاً (۱) وأن الحوف من سيوف (۱) المسلمين اليوم يمنع (۱) من نقله الآن (۱) و لأن مكذب موسى وعيسى عليها السلام (۱۰) عند المسلمين (ب ٤٤ و) بخذلة مكذب محد که صلى الله عليه (۱۱) م فإن لم يجب هذا کلم يجب ما قلم .

مسم

٢٥٤ فاده قال قائل : ما أنكرتم أن تكون المارضة قد وقعت ؟ ونُسيت وذهب ذكرها وضبطها عن كل فرقة ؟ لأن الله تعالى (١) صرف دواعي ١٣ الناس وهمهم عن حفظها (١) والتوفر على نقلها ? قيل له (١) : هذا أيضًا غير جائز ؟ لأنه بمنزلة ابتداء إظهار المعجزات على أيدي (١) الكذابين . لأنه لا فرق ١٥ بين خرقه (العادة بقلب العصاحيّة وفلق البحر وغير ذلك وبين خرقه العادة بصرف (١) دواعي الناس عن نقل الأمم العظيم والخطب (١) الجسيم وما قد ١٧

ف: والحطر .

<sup>(</sup>٢١) ف: + عليه السلام . (٢٢) ص ف : منعكم ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ « منعهم » ؟ (٢٢) ب: إظهار .

٢٥٢ (١) ب: قلتموه . (٢) ص ف: - عليها السلام . (٣) ف: يكرر «في» .

<sup>(</sup>٤) ص: - حية . (٥) ب: يمنع . (٦) ب ف: - سالفاً . (٧) ص ف: سيف . ٢١ (٥) ص: - عليها السلام . (١١) ص: (٨) ص: - عليها السلام . (١١) ص:

<sup>-</sup> صلى الله عليه ،

۲۰ (۱) ب: - تعالى . (۲) ف: حفظه . (۳) ب ف: طم ؛ ص: - له . (٤) ص ف: يد . (٥) ب: خرق . (٦) ب: في صرف ؛ ص: من صرف . (٧) ص ٢٥

جرت العادة بحفظه وانطلاق الألسن به (١) و إلهاج الأنفس بذكره وغلبة إشهاره و إظهاره على طيّه و كتانه . لأن ذلك أجمع خرق للعادة ولأنه أيضاً إفساد للأدلة (١) وسد (١) لطريق العلم بإثبات (ص ٨٦ و) النبوة . لأنه لو جاذ ذلك ، لم نأمن أن يكون جميع الرسل قد عورضوا في آياتهم وصرف الله سبحانه (١١) دواعي الحلق (١١) عن نقل المعارضة وحفظها . فلا يكون لنا مع ذلك سبيل إلى العلم بصدق (ف ١١ و) أحد (١١) منهم وقيام حجّة على أمّته .
 لاننا / إذا لم نأمن كون المعارضة / و إن جهلناها لموضع ترك النقل لها / لم نأمن أن يكونوا كذبة غير صادقين - وذلك يضاد اعتقاد نبوتهم و وهذا كلام اليس لبعض أهل الملل على بعض / و إنا هو للطاعن على سائر النبوات ، وجوابه ما ذكرناه من أنه إفساد للأعلام (١١) و إيجاب لعجز القديم سبحانه (١٥) عن الدلالة (١٦) على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين الكاذب ،

#### älima

٥٥٥ فاد فال فائل: ما أنكرتم أن يكون القوم إنا تركوا معارضة 14 القرآن لإعراضهم عن النظر في أن مقابلته بثله موجب لتكذيب من أتى به ? قيل له : هذا (١) مما لا نظر فيه ولا تأمّل . لأنه لا شبهة على أحد كل عقله في أن من قال له قائل « إنك (١) لن تقوم ولن تقدر على (١) القيام » كاذب إذا قام وقدر على القيام . والأطفال المنتقصون (٤) يعلمون هذا ؟ فضلًا عن قريش في وفارة عقولهم وجودة قرائحهم ونحائزهم وصحة آدابهم (٥) وما وصفهم الله تعالى(٦) به من أنهم « قُوم " خَصِمُون » (١) والتاسهم من الرسول ك صلى الله عليه (٩) ك 19 آیات غیر التی أتی بها ، حتی قال تعالی (۱۰) « وَمَا مَنَعَنَىا أَنْ 'نُوْسِلَ بِٱلْآیاتِ (A) ب: عليه . (٩) ب: الأدلة ؛ ص: للدلالة . (١٠) ف: سد الطريق. (١١) ص ف: - سبحانه. (۱۲) ب: الناس. (۱۳) ب: واحد. (۱٤) ف: الاعلام. (۱٥) ص ف: - سبحانه . (١٦) ب: الأدلة . 27 ٢٥٥ (١) ب ص: فهذا . (٢) ص: - إنك ؛ ف: ان تقوم . (٣) ص ف: أن تقوم. (٤) ص: المتنقصون ؛ ف: بدون نقط. (٥) ف: ارايهم. (٦) ف: سبحانه. 40 (٧) ف: لله ؟ راجع: مريم ٩٧:١٩ (قوماً الدًّا) . (٨) الزخرف ٣٤:٨٥ . (٩) ص: عليه السلام ؛ ف: - صلى الله عليه . (١٠) ص: - تعالى ؛ ف: سبحانه . 27

إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّالُونَ » (١١ ( ص ٨٦ ظ ) - يعني التي سألوها . ومَع ١ قولهم : « أَنْ نُؤْمِنَ الكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا (١١ أَوْ تَكُونَ الكَ جَنَّةَ مِنْ يَخْمِيلٍ وَعِنَبٍ ( ف ١١ ظ ) فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ ٣ أَلَكَ جَنَّةٌ مِنْ يَخْمِيلٍ وَعِنَبٍ ( ف ١١ ظ ) فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ ٣ ثَسْقِطَ ٱلسَّمَاءُ (١٢) » إلى قوله : « قَبِيلًا » (١١) وقوله (١١) : « أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفٍ » (١٠) إلى قوله « نَقْرَؤُهُ » (١٠) .

۲۰۲ ومع (۱) ما ذكره عن اليهود في قوله : يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ وَمُ تُنَاذِّلَ عَلَيْهِم كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى (ب ٤٤ ظ) أَكْبَرَ مِن وَلَكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً » (۱) . ومع (۱) ما عليه أهل الإلحاد والتعطيل من الاحتجاج والعناد . فكيف جهل هؤلاء أجمع هذا الباب ولم يُنبِه بعضهم بعضا عليه لولا جهل السائل عن هذا ? ويقال للسائل عن هذا من اليهود والنصارى: فا أنكرتم ألا يكون إضراب (۱) السحرة والأطباء عن معارضة موسى وعيسى وعليها السلام (۱) في آياتها (۱) لعجزهم عن ذلك و إنما صدفوا (۱) عنه لذهابهم عن (۱) النظر في أن معارضتها تؤدي إلى تكذيبها ? ولا جواب عن ذلك (۱) .

#### مسئلة

١٥٧ فارد قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الصارف للقوم عن ١٥ معارضته اعتقادهم أن السيف أنجع في أمره وأحسم لمادّة شبهته (١) لا العجز (١) عن ذلك ? قيل له : لو كان في قدرة القوم التكلم بمثل القرآن ؟ لأتوا به مع ١٧ نصب الحرب ؟ كما أنهم كانوا يأتون مع ذلك بالشعر والرجز والخطابة والرسائل

<sup>(</sup>۱۱) الإسراء ۲۱: ۹۰/۱۹. (۱۲) – (۱۲) ص: مفقود. (۱۳) ف: – أو تسقط الساء. ۱۹ (۱۶) ف: – قبيلا وقوله ؛ الإسراء ۲۱: ۹۰-۹۲/۹۲-۹۶. (۱۵) – (۱۵) ص ف: إلى آخر الآية ؛ الإسراء ۲۹: ۹۰/۹۳: ۱۷ الآية ؛ الإسراء ۲۰۳ (۱) ف: – مع . (۲) النساء ٤: ۱۵۲/۱۵۳. (۳) ب: – و ؛ ف: ومعا .

<sup>(</sup>٤) ص: إصراف الأطباء والسحرة . (٥) ب ص: – عليها السلام . (٦) ص: آيها . ٢٣ . (٤)

<sup>(</sup>٧) ص: صرفول. (٨) ب: في. (٩) ب: + أبداً. ٢٥٧ (١) ص: شبهة. (٢) ب: العجز ؛ ص: لعجز.

وكل ما هو من (٢) طباعهم . وفي تركهم (١) ذلك دليل على بطلان ما قلتم .
 (ف ١٢ و) .

مسئلة

۲۰۸ فاده قالوا: ما أنكرتم أن يكون المانع لهم عن (۱) معارضته (ص ۸۷ و) هو خوفهم من دخول الشبهة على أوليائه وقوله لهم : « إنه ليس بعروض لما أتيتُ (۱) به » ? قيل لهم : هذا باطل . لأن اللسان لسانهم واللغة لا لغتهم وهي طباع لهم ، ولا شبهة عليهم (۱) في معرفة ما هو بوزن كلامهم ولا (۱) مجال ولا مسر (۱) للشك في هذا الباب . ثم يقال لهم : فبإزاء الخوف من مجال ولا مسر بطلان ما أتى به لهم ووقوفهم (۱) عليه – فكيف لم يعثهم هذا على معارضته ؟ ويقال لهم في هذه المسئلة والتي قبلها : فا (۱) أنكرتم أن يكون هذا هو الصارف لقوم موسى وعيسى عن معارضة ما ادّعياه (۱) آيةً لها ؟ فكل شيء أجابونا (۱) به فهو جوابنا .

al-us

۱۰ والحرف والحرفين ، فا أنكرتم أن يقدروا على مثل جميعه وألا يكون في ذلك والحرف والحرفين ، فا أنكرتم أن يقدروا على مثل جميعه وألا يكون في ذلك إعجاز ? يقال له (۲) : لو وجب ما قلتَه (۲) ، لوجب - إذا قدر الناس على مثل مثل ما سألت عنه - أن يكونوا كلهم شعراء وخطباء وأصحاب نظم ورسائل لقدرتهم على الكلمة والكلمةين (۱) والبيت والبيتين ، وهذا جهل متن صاد (ف ۱۲ ظ) إليه ، وليس يجب ، إذا تعذر على الإنسان نظم الكثير ، أن

۲۱ (۱) ب: من . (۲) ص: أتيت . (۳) ص: – عليهم. (٤) ف: فلا . (٥) ص: مسائح . (٦) ف: ووقوفه . (٧) ب: ما . (٨) ب ص: ادعوه . (٩) ف:

۲۳ اجابوا ؛ ص: اجابوا ، و – به . ۲۰۹ (۱) ص ف: كان يقدر . (۲) ص: قبل لم . (۳) ص ف: قلم . (۱) ب ۲۰ ص: والاثنتين ، و – والبيت والبيتين .

•

14

يتعذر عليه نظم اليسير . كما لا يجب ؟ إذا تعذر (٥) عليه شرب ما البحاد الوالأنهار ؟ أن يتعذر عليه شرب (١) الجرعة والجرعتين (٢) ؟ وإذا تعذر عليه الصعود إلى السها وحمل الجبال ؟ أن يتعذر عليه (٨) قطع الذراع إلى فوق ( ص ٤ كل ظ ) والذراعين وحمل الرطل والرطلين . وإذا كان حمل الجبال والصعود إلى السها . آية لمن ظهر على يده ؟ وجب أن يكون (ب ه ؛ و) نظم القرآن آية المن أتى به ؟ وإن لم يكن نظم ما دون قدر (١) سورة منه آية لأحد .

مسئلة

٧

حروف المعجم التي يتكلم بها الحلق من أهل الفصاحة واللكنة (٢٦ والعي ؟ ٩ حروف المعجم التي يتكلم بها الحلق من أهل الفصاحة واللكنة (٢١ والعي ؟ ٩ قيل لهم (٣) : ليس الإعجاز في نفس الحروف ، وإنما هو في نظمها وإحكام رصفها وكونها على وزن ما أتى به النبي ، صلى الله عليه (١١ . وليس نظمها أكثر ١١ من وجودها متقدمة ومتأخرة ومترتبة (٥) في الوجود ، وليس لها نظم سواها . وهو كتتابُع الحركات إلى السهاء ووجود بعضها قبل بعض و (١٥ وجود بعضها بعد ١٣ بعض . ولو كان ما سألتم عنه يُبطل مزية القرآن وموضع الأعجوبة في نظمه المؤجب (١٠) إبطال فضيلة الشاعر المفلق والخطيب المصقع (١١ والمترسل (١١ الفصيح ١٥ المقتدر ، حتى لا يكون على (١٠) أحد تكلم باللسان العربي – وإن كان أعيا من باقل – قضل (١١ (ف ١٢ و) لسحبان (١١) وائل ، وهذا أيضاً جهل متن ١٧ صاد إليه ، فبطل ما تعلقتم به (١١) .

<sup>(</sup>ه) ص: – إذا تعذر . (٢) ص: + الخمر، وهي مشطوبة . (٧) ص: واليسير ؛ ف: ١٩ والثنتين . (٨) ف: منه . (٩) ب: – قدر .

۲۱ (۱) ص: وإن. (۲) ب: والعي واللكنة ؛ ف: واللكنة والعجز. (۳) ص ف: ۲۱ له. (٤) ص: + وسلم. (٥) ص: ومترتباً. (٦) ص: أو. (٧) ب ص: لوجب.
 (٨) ص ف: المسقع. (٩) ب ف: والمرسل. (١٠) ص ف: لأحد. (١١) ص: ٣٣ فصلاً. (١٢) ص ف: على سحبان وايل. (١٣) ص: - فبطل ما تعلقتم به.

#### مسلة

٢٦١ واله (١) فال (١) من اليهود والنصارى والمهتزلة قائل (١) : كيف يجوز التحدي بمثل القرآن وهو عندكم قديم لا مثل له من كلام الآدميين ولا يجانس كلام المخلوقين ? (ص ٨٨ و ) قيل له : لم يتحد الذي ، صلى الله عليه (١) بمثل المخلوقين ? (ص ٨٨ و ) قيل له : لم يتحد الذي ، صلى الله التي هي عبارة عنه ، في براعتها وفصاحتها واختصارها و كثرة معانيها ، وإذا التي هي عبارة عنه ، في براعتها وفصاحتها واختصارها و كثرة معانيها ، وإذا ومن دروله، صلى الله عليه (١) أن يتحديا (١٠) على أنه يصح من الله تعالى (١) ومن رسوله، صلى الله عليه (١) أن يتحديا (١٠) بمثل الكلاد القديم إذا ادّعي ملحد أو معاند أنه (١١) مثل كلام الآدميين ومن جنس كلام المخلوقين ، بأن يقال له : « أنت بمثله إن كان له مثل على ما تدعيه » كا قال الله (١١) كان له مثل على ما تدعيه » كا قال الله (١١) كان له مثل على ما تدعيه » كا قال الله (١١) كان كثم كيد و (١٥) و فالنه و (١١) ؛ و (٨١) ه أين شر كادي (١١) الكنين كنم كيد تر عني مذهب التحدي والتقريع – أي (١١) : إن كان الماطل برهان وللقديم سبحانه (١٦) شريك أو (٢١) كيد يكاد به ، وإذا (٢١) كان المائ ذلك كذلك كذلك ؟ سقط تعنجهم من ذلك وثبت أنه لا تعلق لأحد فيه ،

#### al-ma

بعض الناس وتلاه على أهل بلده وادّعاه آية له ان يكون دلالة على صدقه. (ف ١٣ ظ) قيل له : لا يجب ما قلته من وجهين . أحدهما أن القرآن لا يكون معجز ًا عند من سمعه إلا بعد فحصه وبحثه وتفتيشه وعلمه بأنه لا أحد سبق الذي أتى به إليه وأنه من جهته نحبم ومن قبله (ص ٨٨ ظ) ظهر ومتى لم يعلم ذلك لم يعلمه معجز ًا له . وحافظ (ب ه ؛ ظ) القرآن إذا ادّعاه أية (أ) كم يلبث سامع دعواه مع أدنى بحث حتى يعلم أنه ظاهر (أ) من جهة غيره (أ) . فسقط احتجاجه به . والوجه الآخر أن الله تعالى افرا علم ذلك (الله من حال من حال من حفظه انساه إيّاه وذهب بحفظه من قلبه او خلق لسامعه القدرة على حفظه من أوله إلى آخره حتى يقول لمن أتى بعه : « هذا أم (٥) حفظناه وعرفناه او ولملك عناً (١) أخذ تَه » . فسقط أيضاً (١) تعلقه به .

ilamo

٣٦٧ فاله قالوا: ما أنكرتم أن تكون (١) التوراة والإنجيل معجزًا؟
قيل لهم : أنكرنا (١) ذلك لعدم العلة التي لها كان القرآن معجزًا . وهي (١) عجز العرب عن معارضة مورده مع حرصهم على تكذيبه وما عرّه (١) وغض منه وإيثارهم لغلبته (١) وباوغ كل غاية وممكن (١) في (١) مكارهه وفض الجمع من ١٥ حوله . فاو تحدي موسى وعيسى عليها السلام (٨) أعداءهما (١) بمثل التوراة والإنجيل وغيرهم من أهل الأهوا، والملحدين - (١٠) فعجزوا عند التحدي عن ذلك (١٠) - ١٧ لوجب أن يكون ما أتيا (١١) به من ذلك (١١) معجزًا . وإذا لم يكن ذلك (١١) ما قلتموه .

 <sup>(</sup>۲) ص ف: - آیة. (۳) - (۳) ب ص: لغیره. (۶) ص: - ذلك. (٥) ف: + و.
 (۲) ب: عني. (۷) ب: - أیضاً ، و «التعلق».
 (۲) ب: عني. (۲) ب: - أیضاً ، و «التعلق».
 (۲) ص: یکون. (۲) ص: - أنکرنا ذلك ؛ ف: - ذلك. (۳) ص: وهو.
 (۶) ص: عزه. (٥) ب: لقتله ؛ ص: لذلك. (۲) ب: - وممكن. (۷) ص: كلمة ۳۳ مضافة في الهامش ، وهي غیر واضحة. (۸) ص ف: - علیها السلام. (۹) ف: قومها.
 (۱۰) - (۱۰) ص ف: مفقود. (۱۱) ص ف: أتوا. (۲۲) ص: - من ذلك. (۲۳) ص: - دلك. (۱۴) ص: - ذلك.

#### مسئلة

۲۶۶ فاد فالو ا : كيف (٢) لزمت حجّة القرآن المند والترك وهم لا يعرفون أن ما أتى به (٢) معجز ? قيل لهم : من حيث إنهم (٤) إذا فتشوا علموا (ف ١٤ و) أن العرب الذين (ص ٨٩ و) بُعث فيهم النبي كو ملي الله عليه (٢) كانوا أفصح الناس وأقدرهم على نظم الكلام العربي وأنهم النهاية في هذا الباب كو أنهم مع ذلك أحرص الناس على تكذيبه كعليه السلام (٧) وأنه نشأ معهم كو أنهم يعرفون دخيلته وأهل مجالسته في ظعنه و إقامته كوأنه ما كان يتاو من قبله من كتاب ولا يخطّه بيسنه كوأنه مع ذلك كله (١) أجمع ما كان يتاو من قبله من كتاب ولا يخطّه بيسنه كوأنه مع ذلك كله (١) أجمع كما أن حجّة موسى وعيسى كمل الله عليها (١١) كافتون كفحزوا عن ذاك (١١) كما أن حجّة موسى وعيسى كمل الله عليها (١١) كافتون كفحزوا عن ذاك أن حجّة موسى وعيسى كما الله عليها (١١) كافتون كافتهم سحرًا بشل ما أتيا به كه فعجزوا عن ذلك مع الحرص (١٢) على تكذيبها والإتيان بشل ما أتيا به أتيا به (١١) .

#### مسئلة

القرآن وقابله بقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين ، نِقِي فكم (٢) تنقين الا الماء القرآن وقابله بقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين ، نِقِي فكم (٢) تنقين الا الماء الكرين (٤) ولا الشارب تمنعين » وبقوله (٥): « والزارعات زرعاً ، فالحاصدات حصداً ، فالطاحنات (١) طحناً » ، وأمثال ذلك من الكلام الركيك السخيف?

۲۵ (۱) ص: فا ، (۲) ف: + الكذاب . (۳) ص: كما ؛ ف: كم . (؛) ب: تُغيِّرين . (٥) ب: وقوله؛ ص: وكقوله . (٦) ب ص: والطاحنات .

١٩ ٢٦٤ (١) ص ف: قال قائل. (٢) ف: فكيف. (٣) ف: - به. (٤) ف: - به (٤) ف: - به (٤) ف: - به (٤) ف: - به (٤) ف: - بابه (٥) ص: التي (٢) ص: + وسلم ؛ ف: عليه السلام (٧) ص: - عليه (٢) ص: - عليه (١٠) ص ف: - كله (٩) ص: مثل ؛ ب: - بمثل (بسورة) (١٠) ب: أو (١٢) ب: + أجمع (١٣) ب: عليها السلام ؛ ف: - صلى من مثله (١١) ب: أو (١٢) ب: + أجمع (١٣) ب: عليها السلام ؛ ف: - صلى ٢٣ الته عليها (١٤) ص : قائم (١٥) ص : بأنها (١٢) ص : + إليه (١٧) - (١٧) ص ف: عليه والإيثار له .

قيل له (۱) : هذا الكلام دال على جهل مورده وضعف عقله وسخافة (۱ رأيه وما (۱) أي وجب السخرية منه والهزه (۱۰) به . وايس هو (۱۱) مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجع وسخيفه . وما زاد على ذلك قليلًا (ص ۸۹ ظ) خرج الى وزن الشعر > كقول (ب ٢١ و) بعضهم (ف ١١ ظ) في شعره (۱۲) :

وَقَرَا مُعْلِنًا لِيَصْدَعَ قَلْبِي وَٱلْهَوَى يَصْدَعُ ٱلْفُوَّادَ ٱلسَّقِيهَ هُ أَرَأَ يُتَ ٱلَّذِي يُكَذَّرِبُ بِٱلدِّينِ [م] فَذَاكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَئِيمَا (١٢)

وعلى أن هذا الكلام لو كان معجزًا لتعلقت العرب وأهل الردّة به ولعرف ٧ أتباع (١٤) النبيّ كا صلى الله عليه (١٥) كانه عروض له كولوقع علم (١٦) اليقين لهم بأنه قد قوبل. وفي عدم ذلك دليل على جهل مدعي هذا (١١). وعلى أن مسيلمة ٩ لم يدّع هذا الكلام معجزًا ولا تحدّى العرب أن تأتي (١١) بثله فعجزوا (١١) عنه. بل كان في نفسه ونفس كل سامع له أخف وأسخف (٢٠) وأرك (٢١) من أن (٢١) بنعلق به ولذلك لا نجد (٢٦) له نبأ ولا أحدًا من العرب تعلق به (٢١).

dhus

٢٦٦ فاله قال قائل من أهل الملل وغيرهم : من أين نَعْلَم (١) أن النبي ؟ صلى الله عليه (١) تحدّى العرب أن تأتي بمثله وطالبهم بذاك ? قيل له (١) : نعلم ١٥ ذلك اضطرارًا من دينــه وقوله (٤) كما نعلم وجوده وظهوره (١) وكما نعلم وجود

۲۲۲ (۱) ب: يُغلَم ؛ ف: بدون نقط . (۲) ص: + وسلم ؛ ف : عليه السلام . (۳) ب ص: لهم. (٤)–(٤) ص: – كما نعلم وجوده وظهوره و .

<sup>(</sup>٧) ص ف: لهم . (٨) ب ف: - سخافة . (٩) ب ص: وما . (١٠) ف: والهزل . (١٠) ص: - هو . (١٢) ص: - في شعره . (١٣) خفيف ؛ والبيتان لأبي نواس . أما البيت الثاني ، فهو مأخوذ من سورة الماعون ١٠١،١٠٧ ؛ وفي الآية «فذلك » مكان « ذلك » . إلى البيت الثاني ، فهو مأخوذ من سورة الماعون ١٠٠ ا ١٠٠ ؛ وفي الآية «فذلك » مكان « ذلك » . (١٤) ص ف: ولقالت لأتباع . (١٥) ص: + وسلم ؛ ف: عليه السلام . (١٦) ب: لهم العلم اليقين ؛ ص: - علم . (١٧) ب: ذلك . (١٨) ب: - أن تأتي . (١٩) ص: المحجزوا . (٢٠) ص: واستخف . (٢١) ب: وأذل . (٢٢) ف: -أن . (٣٣) - (٣٣) ص: له بناءً ولا متعلقاً به ؛ ف: متاولاً متعلقاً به .

القرآن نفسه اضطراراً . هذا على أنه في نص التلاوة ، نحو قوله : (٥) ه فَأْتُوا بِعِشْرِ سُورَ مِثْلِهِ » و (٥) ه فَأْتُوا (١) بِسُورَةً مِثْلُهِ (٧) » [ و (ه فَأْتُوا بِسُورَةً ] مِن (١) مِثْلُه » (١) و (ه فَأْتُوا بَسُورَةً مِثْلُهِ » (١) و (ه فَأْتُوا بَسُورَةً مِثْلُهُ » (١) و (ه فَأْتُوا بَسُورَةً مِنْ مُثْلُهِ » بقوله « وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللهِ . » (١١) فلا متعلق و بُسُورَةً مِنْ مُثْلُهِ » بقوله « وَأَدْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللهِ . » (١١) فلا متعلق (ص ٩٠ و) لأحد في هذا الباب . ويقلب (١١) هذا السؤال (ف ١٠ و) على من سأل عنه من اليهود والنصارى والحبوس المدّعين (١١) لنبوة ذرادشت (١١) من علم فيقال لهم : من أين علمتم أن عيسى (١٥) وموسى وذرادشت تحدّوا (١٦) قومهم بمثل فيقال لهم : من أين علمتم أن عيسى (١٥) وموسى وذرادشت تحدّوا (١٦) قومهم بمثل مني من منا و المحترب من أن يكون ذلك قد ظهر من غير احتجاج منهم به شيء من ولا تحدّ بمثله و فكل (١٨) شيء تعلقوا به (١١) فهو جوابنا عماً سألوا عنه .

#### مسملة

٢٦٧ فاله فالوا: كيف تبطلون حجّة من أتى بكلام منظوم وذعم انه مثل ٢٦٧ أنه مثل القرآن وعروضه ? قبل لهم (١) : لعلمنا بأنه ليس بمثل (١) له ولا من جنس نظمه . فإن قدر قادر (٦) على ذلك ، فليأت به لأديه أنه خلاف له . الله ونعلم ذلك (١) بعجز العرب أيضاً (٥) عن معارضة القرآن مع العلم بأنهم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأشعر الشعراء (١) وأخطب (١) من كل منكلم (١) بلسانهم الفصحاء وأبلغ البلغاء وأشعر الشعراء (٦) وأخطب من كل منكلم (١) بلسانهم

<sup>(</sup>٥)-(٥) ب ص: مفقود ؟ ب: + قل ؟ هود ١٦/١٣:١١ . (٦) ف: - فأتول. 17 (٧) ب ف : - مثله ؛ ص: + وسورة ؛ يونس ١٠ .٣٩/٣٨ . (٨) ص: - من ؛ البقرة ٢١/٢٣: (٩) ص: +و بعشر سور مثله؛ راجع : هود ١١ /١٣:١١ . (١٠) الإسراء 14 ٩٠/٨٨:١٧ البقرة ٢١/٢٣: (١٢) ف: ويقلت (؟) ؛ ب ص: - هذا . (١٣) ف: والمدعين . (١٤) ب : زَرَادَ اللَّهُ ؟ ص : زَرَادُللْتُ ؛ ف : بلا حركات . 17 (۱۰) ب: موسى وعيسى وزرادشت، و «زرادشت» كما في التعليق السابق. (۱٦) ف: تحدى . . . (۱۷) ب: - به . (۱۸) ف: وكل . (۱۹) ص: - به . 44 ۲۲۲ (۱) ب ص ف: له. (۲) ف: كفاله (؟) ، و - له. (٣) ب: «قادر» بعد و على ذلك » . (٤) ص: + أيضاً . (٥) ص: - أيضاً . (٦) ب: - الشعراء ؛ ف: 40 الشعر ، وهي مشطوبة. (٧)-(٧) ب: مَن على وجه الأرض ممن تكلم ؛ ص: من كل من تكلم.

بعدهم ، فنعلم (<sup>()</sup> بذلك تعذُّر معارضته على من بعدهم . وعلى أن من الناس من الزيم أن الله سبحانه (<sup>()</sup> إنما أعجز العرب (<sup>()</sup> عن معارضته وقت التحدي بالإتيان بمثله لكي يخرق بذلك (<sup>()</sup> العادة لصاحبه ويدل على صدقه ، وقد يجوز أن ٣ يقدرهم بعد موت النبي كملى الله عليه كاليه على مثله .

٢٦٨ ومنهم البحدي من يقول: قد كانت العرب قادرة قبل التحدي ٥ على (ص ٩٠ ظ) الإتيان بمثله وإغا أعجزهم الله سبحانه (٢) عن ذلك وقت تحدي الرسول ، (ب ٢٠ ظ) صلى الله عليه (٢) ، ونقض عادتهم ليدلهم (٤) على ٥ صدقه . ولعمري إن ذلك ، لو كان كذلك ، لكان آية عظيمة وخرقاً للعادة . كا أن نبيًا لو تحدى قومه بتحريك أيديهم والحروج عن أما كنهم إلى أقرب ٥ كا أن نبيًا لو تحدى قومه بتحريك أيديهم والحروج عن أما كنهم إلى أقرب ٥ فمنعوا القدرة على ذلك ، وقد اعتادوا الاقتدار (ف ١٥ ظ) المواضع إليها ، فمنعوا القدرة على ذلك ، وقد اعتادوا الاقتدار القدرة على ذلك ، وقد اعتادوا الاقتدار القدرة على ذلك وإعدامها على خلاف المتعالم المألوف آية عظيمة وحجّة بينة . فإذا (٨) كان ذلك (٢) كذلك ، سقط ما سألوا عنه .

#### älima

٢٦٩ فاله قال قائل : فهل في القرآن وجه من وجوه الإعجاز غير ما ١٥ ذكرةوه من بديع نظمه وعجيب رصفه وتأليفه ? قيل له : أجل ك فيه وجهان آخران من وجوه الإعجاز . أحدهما ما انطوى عليه من الإخبار (١) عن الغيوب ١٧ التي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها والتوصل إلى إدراكها . وذلك (١) نحو قوله تعالى (١) : «لَتَدْخُلُنَّ ٱلمُسْجِدَ ٱلْحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسَكُمُ ١٩

<sup>(</sup>٨) ص: فيعلم بعد ذلك ؟ ف: فيعلم . (٩) ف: - سبحانه . (١٠) ب: + أيضاً . (١١) ص: تلك .

<sup>ُ</sup> ٢٦٨ (١) ص ف: وفيهم . (٢) ص: تعالى ؛ ف: – سبحانه . (٣) ص: – صلى الله ، و+ وآله وسلم ؛ ف: – صلى الله عليه . (٤) ب: ليدل . (٥) ص ف: الإقدار . ٣٣ (٦) ص ف: – عليه . (٧) ف: خرقه . (٨) ص: وإذا . (٩) ص: – ذلك .

۲۹ (۱) ب: أخبار النيوب ، (۲) ب: - وذلك ؛ ص: وذلك كنحو ، (۳) ب ص: ٢٥ ـــ تمائى .

وَمُقَصِّر بِنَ ﴿ لَا تَخَافُونَ » (°) - فدخلوه كما وعدهم (٦) وأخبرهم . ومن (٧) ذلك 3 قوله تعالى : « سَيُهْزَمُ ٱلْجَبْعُ وَ يُو أُونَ ٱلدُّبْرَ » (١) – فكان ذلك (١) كما قال (١٠) وأخبر . وقوله عز وجل<sup>(١١)</sup> : «لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ»<sup>(١٢)</sup> – وقد أظهره الله (۱۳ وأعلى دعوته وأذل (ص ۱۱ و ) الملوك المحاولة لإبطاله التي كانت (١٤) حول صاحب الدعوة إليه (١٠) . وقوله تعـالى (١٦) : « وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ آلَيَسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ آلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم » (١٢) - فكان (١٨) من ذلك ما وعدهم الله تعالى (١١) ؟ واستخلف الأربعة (٢٠) الأنمة الحلفاء الراشدين.

٧٧٠ وقوله لليهود : « قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ ُ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللهِ ٩ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّساسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ . وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ْ »(١) - (ف ١٦ و) فأخبر أنهم إن تمنُّوا الموت 13 ماتوا وأنهم لن يتمنوه ، فلم يتمنوه على ما أخبر به علماً منهم بصدقه وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا لا محالة . وكذلك امتناع النصارى من (٢) مباهلته عند دعائه لهم إليها ومطالبته (٢) بها في قوله تعالى: « قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ (١) وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَأَ نَفْسَنَا وَأَ نَفْسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَغْنَـةَ ٱللَّهِ عَلَى الكَاذِينَ »(°) – فامتنموا من المباهلة خوفًا من النكال وأليم العقاب(١) وأن

<sup>(</sup>٤) ص: + الآية، و - لا تخافون؛ ف: - لا تخافون. (٥) الفتح ٢٧:٤٨. (٢) ص ف: - وعدهم و . (٧) ص ف: ومنها قوله (- تعالى) . (٨) القَّمر ٤٥:٥١ . (٩) ص ف: - ذلك . (١٠) ب ف: - قال و ؛ ف: أخبره . (١١) ب ف: - عز وجل. (١٢) التوبة ٩:٣٣. (١٣) ص ف: - الله ؛ ص: على دعوته ؛ ف: وأعز دعوته. (١٤) ص: - كانت. (١٥) ص: عليه. (١٦) ص ف: - تعالى. (١٧) النور 41

٢٤: ٥٥/٥٥ . (١٨) ب ص: وكان . (١٩) ص ف: - الله تعالى . (٢٠) ص: الأعة الأربعة. 14

۲۲ (۱) البقرة ۲: ۹۶-۵۹/۸۸-۸۹. (۲) ف: عن . (۳) ص ف: ومطالبتهم . (٤) ب: إلى قوله الكاذبين (لا يكمل الآية). (٥) آل عمران ٣: ١١/٤٥ ، وفي الآية «فقل » . (٦) ف: المذاب،

ينزل بهم ما توعدهم به . وليس ذلك إلا لعلمهم بصدقه وتبوت نبوته . ومن الخبار الغيوب قوله تعالى (٢) : « الّه عَلَيْت الرُّومُ فِي أَدْ فِي الْأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِم سَيَعْلِبُونَ ٤ (١) - فغلبت الروم فارس في بضع سنين (١) ، كما أخبر تعالى (١٠) - في نظائر هذا ممّا يكثر (١١) تتبعه . واتفاق الصواب في هذا أجمع على سبيل (ص ٩١ ظ) التخمين والظنّ (ب ٤٧ و) ممتنع متعذر . فدل ذلك على أنه من أخبار علام الغيوب سبحانه (١٢).

١٧١ والوجم الا مَهر ما (١) انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير ١ الماضين وأحاديث المتقدّمين وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم مما لا يجوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاؤه لأهل السير ودرسه لها وعنايته بها ومجالسته (١) لأهلها وكان متن يتلو الكتب (١) ويستخرجها ، مع العلم (ف ١١ ظ) بأن النبي ، صلى الله عليه ، لم يكن (نا يتلو كتاباً ولا يخطه بيمينه ، (وأنه لم (١) يغرف بدراسة الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم ، ولا لقي إلا (١) من لقوه (١) وأنهم يعرفون دأبه وديدنه ومنشأه وتصر فه ١١ في إلا من عرفوه ، وأنهم يعرفون دأبه وديدنه ومنشأه وتصر فه ١١ في إلا من عرفوه ، فدل ذلك على أن المخبر له عن هذه الأمور في الله سبحانه علام الغيوب (١) فهذا وجه (١) الإعجاز في القرآن .

<sup>(</sup>۷) ص: - تعالى. (۸) الروم ١٠٠٠-٢-٢، (۹) ب ف: السنين. (۱۰) ص
ف: - تعالى. (۱۱) ب: تَكْثر. (۱۲) ص ف: - سبحانه.

1۷ (۱) ف: - ما . (۲) ف: ومجالسة اهلها . (۳) ص: الكتاب . (٤) ص: + بمن ؛ راجع: العنكبوت ٢٩ / ٤٧ (٥) ف: + اذاً لارتاب المبطلون (العنكبوت ١٩ / ٤٧ به ٠٠٠ بهن ؛ راجع: العنكبوت ٢١ بهن بمن بمن ، (۷) ف: - إلا . (۸) ص: تلقوه ؛ ف: لم يلقوه . (۹) - (۹) ص ف: علام الغيوب وهو الله تعالى (ف: سبحانه) . (۱۰) ف: وجهه ، ۲۱ يلقوه . (۹) - (۹) ص ف: علام الغيوب وهو الله تعالى (ف: سبحانه) . (۱۰) ف: وجهه ، ۲۱

## [الباب الثاني عشر]

# باب الكلام على اليهود في الأخبار

٣ ٢٧٢ وقد افغرفت اليهود في الأصل على فرقتين. فزعمت (١) الشّمعنية (١) منهم أن نسخ الشرائع وإرسال نبي بعد موسى (١) لنسح (١) شريعته جائز من طريق العقل وأنهم إلما منعوا نسخ شريعتهم على يد (١) نبي بعد نبيهم من جهة توقيف الله وجل الهه (١) في الثوراة (١) على لسان (ص ٩٢ و) موسى (١) بأنه (١) لا ينسخها ولا يَبْعَث (١٠) نبيًا بتبديلها بألف اظ سنذ (١١) بعضها وزعمت العنَّانيَّة (١١) منهم أن نسخ الشرائع محال من جهة العقل وأن السمع أيضًا ورعمت العنَّانيَّة (١٠) و ١٠ و ) ما في العقل من ذلك . وأجمعوا والا فريقاً منهم على أن نسخ الشيء قبل امتثاله ووقت فعله بداي ودلالة على الجهل منهم على أن نسخ الشيء قبل امتثاله ووقت فعله بداي ودلالة على الجهل منهم على أن نسخ الشيء قبل امتثاله ووقت فعله بداي ودلالة على الجهل على سبيل العقوبة المكلف ،

١٥ (٤) ف: تقرأ « بنسخ » أو « ينسخ » ، والكلمة بدون نقط . (٥) ص: بلوة موسى وهارون ويوشع بن نون ، ١٥ (٤) ف: تقرأ « بنسخ » أو « ينسخ » ، والكلمة بدون نقط . (٥) ص: يدي . (٢) ص: تعانى ؛ ف: عز وجل . (٧) ب ص: + و . (٨) ب: + عليه السلام . (٩) ب: أنه . الأ (١٠) ب: يُبعث نبي . (١١) ص: سنذ كرها (- بعضها) . (١٢) ص: العثانية : ف: العثانية . (١٠) ص: هي . (١١) ص: هي . (١١) ص:

۱۹ - منها . (۱۷) ص: + منه . ۲۲۳ (۱) ص ف : السامرة . وأنكرت نبوة غيرهم من الرسل الذين بعدهم (۱) كسليان وداود واليسَع (۱) وحِزْقِيَالَ وغيرهم. وقال الباقون منهم بنبوة كل من ظهرت الأعلام على يده بعد موسى ، وأن محمدًا وعيسى (۱) ليسا بنبيّين ، وأن الذي يُدّعى أنها (۱) وأظهراه إما أن يكون لا أصل له أو يكون من جنس الحيل والمخاريق ، وأن عيسى الذي هو المسيح الذي أخبروا (۱) بنبوته لم يأت بعد ، وأنه سيأتي ، وأنه نبيّ صادق. وزعمت العيسوية منهم – أصحاب أبي عيسى الأصباني (۱) – أن محمدًا نبيّ صادق. وغيسى (۱) نبيّان صادقان ، وأنها أرسلا إلى قومها ولم يرسلا بتبديل بشريعة موسى .

١٤٧٤ فيفال لهم جميعاً (١) : ما الدليل على صحّة (١) نبوّة موسى عليه ١٠ السلام (١) ? فإن قالوا : ما ظهر على يده من الأعلام المعجزة > كفلق البحر وإخراج اليد بيضاء وغير ذلك (ص ٩٢ ظ) من أعلامه . قبل لهم : وما ١١ الدليل على صحّة هذه الاعلام وثبوتها > مع علمكم بخلاف (ف ١٧ ظ) من الجاحدين الدليل على صحّة هذه الاعلام وثبوتها > مع علمكم بخلاف (ف ١٧ ظ) من الجاحدين النبوّته أن وأهل التنجيم وغيرهم من الجاحدين ١٠ لنبوّته أن وأهل التنجيم وغيرهم من الجاحدين ١٠ لنبوته أن وأهل التنجيم وغيرهم من الجاحدين ١٠ لنبوته أن وألوا : الدليل على ذلك نقل اليهود خلفاً (٥) عن سلف – وهم قوم بهم تقوم الحجّة لما هم عليه من كثرة العدد وتفرّق الدواعي والهمم (١١ وتباين الأوطان (١٧ وتباعد الديار واختلاف المذاهب والكذب ممتنع على مثلهم وتباين الأوطان (١٧ وتباعد الايار واختلاف المذاهب والكذب ممتنع على مثلهم التي ذكرناها . فوجب العلم بصحّتها . ١٧ أن موسى (١٠) يقال لهم : أليس قد أنكر جميع من قدمنا ذكرهم (١٠) من المجوس والهراهمة وغيرهم صحّة ما نقله أسلافكم وأخلافكم ? فكيف يكون النقل موجباً ١٩ العلم مع إنكار من أنكره وطعن من طعن فيه ؟

 <sup>(</sup>۲) ص ف: - الذين بعدهم. (۳) ب: وَحِرْقِيلَ وَالْهَسَمَ ؛ ف: وليسع وحرقبال. (٤) ب: + ۲۱ عليها السلام. (٥) ب ف: - يدعى أنها. (٢) ص : اختروا ؛ ف: بلا حركات.
 (٧) ص ف: الاصفهاني. (٨) ب: + عليها السلام.
 ٤٧٣ (١) ص: - حميعاً. (٢) ب: إثبات. (٣) ص: - عليه السلام. (٤) ب: - لنبوته. (٥) ف: خلف. (٢) ف: - والهمم. (٧) ف: + والهمم. (٨) ب: ٥٢ + عليه السلام. (٩) ص ف: + و . (١٠) ب ف: ذكره.

ا بنت (۱) صحّته ووجب العلم بصدق نقلته > وإن خالف (۱) وآخره وطرفاه ووسطه (۱) ثبتت (۱) صحّته ووجب العلم بصدق نقلته > وإن خالف (۱) في ذلك مخالفون . يقال لهم : فا (نا أنكرتم أن يكون محد (۱) > صلى الله عليه > نبيًّا > وأن يكون ما أثبته المسلمون من أعلامه صحيحاً بنقل من نقل له (۱۱) ذلك من المسلمين و وذلك أن المسلمين في وقتنا هذا قوم ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة . وقد نقلوا خلفاً (۱۱) عن سلف > مع كثرة عددهم (ف ١٨ و) وتنافر طباعهم (۱۱) وطائهم ومذاهبهم وتقرق أوطائهم (۱۱) أوطائهم (۱۱) والمثناع جواز الكذب على مثلهم > أن محدًا > صلى الله عليه (۱۱) و أق بالأعلام الباهرة (۱۱) والبراهين اللائحة . فنها ما قد أطبقوا جميعاً وسائر أهل الملك على نقله والعلم به > كالقرآن . ومنها ما أخبرت الحجة من (۱۱) المسلمين أنها جواعة من حجة > والحجة عن مثلها > حتى ينتهي ذلك إلى قوم نقاوه بجضرة جماعة من (۱۱) الصحابة وأضافوه إلى مشاهدتهم وعلموا تصديقهم لما ادعي عليهم عن عاصره . فوجب القضاء بنبرة محمد > صلى الله عليه .

٧٧ « فلذلك لم يلزم المجوس والبراهمة القول بصحبها ».

41

بصحتها . فإن قالوا : قد (\*) أخبرت اليهود ، وهم اليوم حجة ، أنهم أخذوا هذا النقل عن قوم هم حجة كهم وعتن نقل بجضرة الحجة (\*) وادّعى (\*) حضورهم لا نقل عن أيد بيضا ، ومشاهدتهم لذلك (\*) فأمسكوا عن إنكاره ، (ص ٩٣ ظ) المياهون – وهم اليوم حجة ، بل بعضهم – يخبرون أنهم أخذوا نقلهم (ف ١٨ ظ) عن حجة كهم وتمن نقل بجضرة (\*) الحجة فلم ينكر ها نقله مع ادّعائه (\*) حضورهم .

٧٧٧ فاده (١) فالو ا : لو كان ذلك كما يدّعون ؟ لعلمنا صدقهم فيا نقاوه ٧٠ ضرورة (٢) . قيل لهم : أول ما في هذا تجويز كم الكذب على عدد المسلمين اليوم في قولهم إنهم (٢) أخذوا ذلك عن حجة . وإن جاز الكذب عليهم في هذه (١) الدعوى ؟ جاز عليهم في جميع ما يدّعونه وينقاونه (٥) . وجاز أيضاً على أمثالهم من اليهود والنصارى والمجوس ونقلة البلدان . وفي ذلك تعطيل (١) الأخبار والعلم (٣) بشيء من جهتها أصلاً وتجويز (٨) أن تكون اليهود اليوم كاذبة في قولها إن هذا (١) النقل أخذته عن حجة كهي . وذلك ما لا خلاص منه . ١٦ ويقال لهم أيضاً (١٠) : ولو كان ما تنقله (١١) اليهود اليوم وتدّعيه (١١) صحيحاً ومأخوذاً عن (١١) مثلها (١١) من سلف هم (١١) الطبائع والفلاسفة والمنجّمون صحة نقلهم وأهل الثثنية (١٥) والمجوس وأصحاب (١١) الطبائع والفلاسفة والمنجّمون صحة نقلهم المحدون والمجوس وأصحاب (١١) الطبائع والفلاسفة والمنجّمون صحة نقلهم المحدون أن يكون صحيحاً .

<sup>(</sup>٥) ص: – قد. (٦) ب: – الحجة. (٧) ص: من ادعى (– و). (٨) ص: – لذلك. ١٩ (٩) ب: فكذلك. (١١) ف: ادعايهم.

<sup>«</sup> لعلمنا » . (١) ص: وأن . (٢) ص: « ضرورة » بعد « صدقهم » ؛ ف: « ضرورة » بعد « لعلمنا » . (٣) ب: إنما . (٤) ص: هذا ، و – الدعوى . (٥) ص: ينقلوه .

<sup>(</sup>٦) ب: التعطيل للأخبار ؛ ص: تعطيل للأخبار . (٧) ف: والعمل . (٨) ص: تجويز ٣٣ لأن ؛ ف: تجويزا لان . (٩) ب: – هذا . (١٠) ب: – أيضاً و . (١١) ص: ينقله؛

ف: بدون نقط. (۱۲) ص: ویدعیه. (۱۳) ف: علی. (۱٤)–(۱٤) ص ف: وسلفهم. ۲۵ (۱۵) ص ف: – وأهل التثنیة. (۱۲) ص ف: وأهل. (۱۷) ب: ذكرناهم ؛ ص: ذكرنا.

يعلمون . قيل لهم : وكذلك أنتم وسائر النصارى عالمون بصحة نقل المسلمين يعلمون . قيل لهم : وكذلك أنتم وسائر النصارى عالمون بصحة نقل المسلمين لأعلام نبيّهم ، غير أنكم (ص ٩٤ و) تجحدون ذلك على علم منكم (ف ٩١ و) بصحته (١) . فإن قالوا : نحن (١) نجد أنفسنا بجلاف ما تدّعون (١) . قيل لهم : وكذلك تزعم البراهمة والمجوس والفلاسفة وأهل الإلحاد أنهم يجدون أنفسهم غير عالمين بصحة نقلكم - فلا (١) يجب تصديقكم . ولا جواب لهم (٥) عن ذلك . وإن (١) قالوا : لسنا (١) نعلم صدق السلف الذين (١) نقاوا أعلام موسى اضطرادًا . وإنا نعلم ذلك من أمرهم استدلالًا بسكوت (١) من سكت موسى اضطرادًا . وإنا نعلم ذلك من أمرهم استدلالًا بسكوت (١) عن النظر في ذلك جهل الحق فيا نقاوه مع ادّعاء حضورهم ومشاهدتهم . ومن صد (١) عن النظر في ذلك جهل الحق فيا نقاوه . قيل لهم مثل ذلك في العلم بصحة كثير من جهلوا ذلك (١١) لتركهم النظر فيا يدل على صحته .

۱۷ فامه فالوا: إنما وجب صحة نقل أعلام موسى والانقياد له لإطباق أهل الأديان المختلفة عليه > كاليهود والنصارى والمسلمين. وهده العلّة مفقودة من خبركم. قيل لهم : () لم (ب ١٨ ظ) وجب ذلك دون أن يجب بطلانه وتكذيبه لإجماع () أهل الأديان المختلفة على تكذيبه وردّه > كالبراهمة والمجوس والفلاسفة وضروب الدهرية ? فإن كان إطباق المختلفين في دياناتهم على تكذيب المختلفين في دياناتهم على تكذيب المخبر لا يدل على كذبه () > فما أنكرتم أن يكون (ص ١٢ ظ) إطباق المختلفين في دياناتهم على صدقهم ؟ المختلفين في دياناتهم على صدقهم ؟

٢٨٠ ثم يفال لرم : فما أنكرتم من وجوب ثبوت خبر المسلمين وصدقهم

٠٥ ٢٧٩ (١) ص: + و ، (٢) ب: لاجماع . (٣) ف: تكذيبه .

لإطباقهم و إطباق العيسوية منكم على تصديقهم — وهم أهل دينين مختلفين ا وملتين متباينتين ? فإن قالوا : العيسوية إغا أخذوا نقل أعلام (1) نبيكم عنكم (1) وأنتم في الأصل فرقة واحدة (1) لا تجب الحجة بنقلكم (1) . قيل لهم : وكذلك المسلمون والنصارى إغا أخذوا نقل أعلام موسى عليه السلام (1) عن أسلافكم وعنكم وأنتم في الأصل فرقة واحدة (1) لا (1) تجب الحجة بنقلكم (1) م يقال لهم : فيجب على موضوع اعتلالكم تصحيح آيات المسيح عليه السلام وإن أبوه تركوا اعتلالهم .

خيله (۱) العقول من التثليث . قيل لهم : إن (۱) النصارى لم تنقل التثليث فيفسد خيله (۱) العقول من التثليث . قيل لهم : إن (۱) النصارى لم تنقل التثليث فيفسد نقلها ، وإغا تأوّلته واستدلت عليه عند أنفسها وضربت للحاول والاتحاد الوالجوهر (۱) والأقانيم (۱) الأمثال وغلطت وأخطأت (۱) في اجتهادها وتأويلها . وذلك لا يوجب غلطها (۱) في نقلها أن المسيح أبرأ الأكمه والأبرص ومشى على ۱۳ الما . ونحو ذلك . فبطل ما قلتم . ويقال لهم : فيجب تصحيح أعلام المسيح (۱) بنقلنا (۱) ونقل العيسوية ونقل (ص ۹۰ و) الموجدة (۱۱) من النصارى من (۱۱) الأروسية (۱۳) الذين يقولون إن عيسى [هو] ابن الله على جهة (ف ۹۱ و) (۱۱) الاختصاص والإكرام . فلا (۱۱) مجدون لذلك مدفعاً .

المنابع المالا المنابع المناب

۱۳ کم بقال لریم : فیخبرونا<sup>(۱)</sup> عن نقلکم أعلام موسی کعلیه السلام که ملک کانت الحجة لازمة<sup>(۱)</sup> قائمة به قبل<sup>(۱)</sup> وجود النصاری والمسلمین و إطباقهم معکم علی النقل مع خلاف<sup>(۱)</sup> البراهمة الکم و<sup>(۱)</sup>سائر (ف ۹۱ ظ) من ذکرناه<sup>(۱)</sup> و فإن قالوا : لا – ترکوا (ص ۹۰ ظ) دینهم وأوجبوا سقوط فرض<sup>(۱)</sup> شریعة فإن قالوا : لا – ترکوا (ص ۹۰ ظ) دینهم وأوجبوا سقوط فرض<sup>(۱)</sup> شریعة مین کل برهمی و مجوسی و ملحد و فلسفی کم وأنه لا حجة علیها قبل نقل

٢١ ولعل الأحسن أن نقرأ « البنوّة »؟ (١١) ب: تذهب . (١٢) ص: – إليه . (١٣) ب الملكِية ؛ ص: الملكِية ؛ ف: ؟ (١٤) ب: بقول. (١٥) ص ف: يحيله العقل .

۲۳ (۱۲) ص: بالتجسيم والتشبيه . (۱۷) ص: يحيله العقل . ۲۸۳ (۱) ب: خبر ونا . (۲) ص ف: – عليه السلام . (۳) ب ف: – لازمة .

۲۰ (٤) ف: قيل. (٥) ف: اختلاف. (٦) ص ف: في (مكان «و»). (٧) ص: ذكرنا. (٨) ص: كلمة « فرض » مكتوبة في الهامش وهي مقطوعة.

المسلمين (1) والنصارى لأعلامه (1) وليس ذلك من قولهم . وإن (11) قالوا : اقد كانت الحجة لازمة قائمة (11) بنقل اليهود وحدهم مع خلاف من خالفهم مع (11) كثرة عددهم واختلاف دياناتهم . قيل لهم : فما أنكرتم من قيام مع الحجة بنقل المسلمين لأعلام نبيهم كم صلى الله عليه (11) مع خلاف من خالفهم من أهل الملل ? فلا يجدون بدًا من ترك ما تعلقوا به .

عليه السلام (١٠) من أن يحون مأخوذًا (١٠) في الأصل عنكم أو عن عيسى ومحمد اللذين لم يأخذا عنكم و إنما أخذا عن الله تعالى (١٠) و فإن كانوا (١٠) إنما أخذوا اللذين لم يأخذا عنكم و إنما أخذا عن الله تعالى (١٠) و فإن كانوا (١٠) إنما أخذوا عن الله تعالى (١٠) و فإن كانوا (١٠) في الأصل طبقة واحدة والحجة بقول الطبقة الواحدة (١١) ثابتة . و إن كانوا (١٠) أخذوا ذلك عن عيسى ومحمد اللذين لم يأخذا عنكم و إنما أخذا عن الله سبحانه (١٠) فهذا (١١) إقوار (١١) منكم بنبوتها . فإن (١١) قالوا : إنما وجب صحة (١١) نقل اليهود لأنهم في دار ذِلة ومتن تؤخذ (١١) منهم الجزية ؟ وليس كذلك المسلمون لأنهم ليسوا في دار (١١) ذلة ولا متن يؤدي (١٠) الجزية . يقال (١١) لهم : فلا يجب على قولكم إثبات صحة خبر (١١) نقلة البلدان الجزية . يقال (١١) لهم : فلا يجب على قولكم إثبات صحة خبر (١١) نقلة البلدان وليجب لهذه العلة صحة نقل (ف ٢٢ و) النصارى لأعلام المسيح (١١) المؤنهم في دار ذلة ومتن يؤدي (١٠) الجزية . فالا يجدون من (١١) ذلك بدًا > أو النها في دار ذلة ومتن يؤدي (١٠) الجزية . فالا يجدون من (١١) ذلك بدًا > أو النها المنادي المنادي المنادي لأنها بدًا > أو النها به المنادي المنادي المنادي لأنها بدًا > أو النها المنادي الله ومتن يؤدي (١٠) الجزية . فالا يجدون من (١١١) ذلك بدًا > أو النها المنادي المنادي المنادي لأنها بدًا > أو النهادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي الكلم المنادي المنادي المنادي المنادي النها كال بدًا > أو النهاد المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي الكادي الكادي الكادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي الكادي المنادي الكادي المنادي المناد

<sup>(</sup>٩) ص: النصارى والمسلمون. (١٠) ب: لأعلام موسى. (١١) ص: فإن. (١٢) ب: – قائمة ؛ ص ف: – لازمة. (١٣) ص: في. (١٤) ص ف: – ١٩ صلى الله عليه.

٢٨٤ (١) ص ف: - عليه السلام . (٢) ص: في الأصل مأخوذاً . (٣) ص: سبحانه ؟ ٢٨ ف: - تعالى . (٤) ف: كانا انما اخذا . (٥) ب: وأنتم . (٣) ص ف: - الواحدة .
 (٧) ف: كانا اخذا . (٨) ف: فانما ؟ ب: فقد . (٩) ص ف: - سبحانه . (١٠) ب ٣٧ ف: وهذا . (١١)-(١١) ف: مفقود . (٢١) ص: وإن . (٣١) ص: يوخذ ؟ ف: بدون نقط . (١٤) ص: - دار . (١٥) ص: يود ون . (١٦) ب: فيقال . (١٧) ص ف: ٢٥ - خبر ، و « نقل » . (٨١) ب: - لا ؟ ف: ومن . (١٩) ب: عيسى ، و + عليه السلام .
 ٢٧) ص: يُعطون ؟ ف: يعطي . (٢١) ص: لذلك .

ا يتركوا اعتلالهم . ويقال لهم : فيجب سقوط فرض اعتقاد نبوة موسي عليه السلام (٢٢) ، وصحة ما جاء به قبل أن يحصلوا في دار ذلة ويؤخذ (٢٢) منهم الجزية ، فإن مروا على ذلك تركوا دينهم ؟ وإن أبوه أبطلوا هذا الشرط في صحة الأخبار .

ه ٢٨٥ وبقال لرم : فيجب صحة أعلام المسيح لإطباقهم (١) والعيسوية ونحن معهم على نقلها . لأن الفريقين يؤدون الجزية (١) وهم في دار ذلة . وكذاك كلام يحب صحة نقل المسلمين لأعلام محمد ، عليه السلام (١) ، لإطباق العيسوية على نقلها ، وهم (١) أهل ذلة ومتن يؤدي الجزية (٥) . فإن قالوا : عنكم أخذوا هذا النقل ، وأنتم في الأصل فوقة واحدة . فيل لهم : وكذلك المسلمون والنصارى ، ومحمد وعيسى ، عليها السلام (١) ، (ب ١١ ظ ) إنما أخذوا (١) النقل لا تقوم به الحجة ، فبطل تعلقكم (١)

المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

٢١ (٢٢) ص ف: - عليه السلام . (٢٣) ب: وتؤخذ . (٢٢) ص ف: - عليه السلام . (٢٣) ب: وتؤخذ . (٢٠) لاطباقهم : أي إطباق النصاري ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ « فيجب صحة نقل النصاري . (١) لاطباقهم : أي إطباق النصاري ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ « فيجب صحة نقل النصاري . (١) لالمناق

٢٣ لأعلام المسيح لإطباقهم ». أ (٢) ب: جزية وهي. (٣) ص: - عليه السلام. (٤) ص ف: + من . (٥) ص ف: + هذا . + من . (٥) ص ف: جزية . (٢) ص ف: - عليها السلام . (٧) ص: + هذا .

٢٥ (٨) ف: عنكم . (٩) ب: نقلكم . ٢٨٦ (١) ص ف: ويقال . (٢) ص ف: فكذلك . (٣) ص ف: المسيح ، و – عليه ٢٧ السلام . (٤) ص ف: – عندكم . (٥) ب: «واحدة » قبل «في الأصل » . ٢٨٨ ثم يفال قرم : أايس موسى عليه السلام (١٠ كان من دينه وشريعته أن يقتل من ارتد عن دينه وفارق ملته بعد الدخول فيها ? فإذا (١٠ قالوا : ٩ نعم . قيل لهم : فما أنكرتم أن تكونوا (١٠ محمولين على نقل أعلام موسى عليه السلام (١٠ بالسيف ، وأن يكون أسلافكم ، الذين كانت فيهم (١٠ المئة ١١ والرئاسة ، إنما دخلوا في دين موسى رغبة وحبًا لأسباب الدنيا والترأس (ص ١٧ و ) فيها – وضين لهم ذلك ? فلما (ف ٩٣ و ) دخلوا في الدين لم يمكنهم ١٣ الحروج منه خوف (١٠ القتل ، فصاروا محمولين على النقل ، فإن قالوا : لم يكن أسلافنا يحملون الناس على الدخول في الدين ، وإن حملوهم على المقام عليه بعد ١٥ الدخول فيه . فلم يكونوا لذلك محمولين . قيل لهم : وكذلك نحن لا نقتل الدخول في ديننا إذا (١٠ كان من أهل العهد والصلح . فلم وأقام على دينه ولم يدخل في ديننا ، إذا (١٠ كان من أهل العهد والصلح . فلم يجز أن نكون (١١ محمولين على نقل أعلام نبينا ، عليه السلام (١٠) .

۲۸۷ (۱) ب: + عليه السلام . (۲) ب: + عليه السلام . (۳) ب: النقل للأعلام . (٤) ب: النقل للأعلام . (٤) ب: لم . (٥) ص ف: - عليه السلام . (٢) ص: جمهور ، و «على » مدرجة فوق . ٢١ ٨٨ (١) ص ف: - عليه السلام . (٢) ص: فإن . (٣) ص: يكونوا ؛ ف: بدون نقط . (٤) ص ف: - عليه السلام . (٥) ب: مهم . (٢) ب: خوفاً من . (٧) ص: ٣٢ إذ . (٩) ب ف: يكونوا . (١٠) ص ف: - عليه السلام .

العيسوية ، وهم أتمة عظيمة ، لأنها لم تحمل على ذلك بالسيف . وكذلك يجب العيسوية ، وهم أتمة عظيمة ، لأنها لم تحمل على ذلك بالسيف . وكذلك يجب صحة (۱) أعلام المسيح (۱) (ب ٥٠ و) لنقلهم (۱) ونقل العيسوية لها ، لأنهم (۱) غير محمولين على النقل بالسيف . فإن قالوا : النصارى محمولة على النقل بالسيف . قيل لهم : وكذلك أنتم محمولون . وقيل لهم : فالعيسوية (۱) غير محمولة على نقل أعلام المسيح ، فيجب إثبات أعلامه بنقلهم .

۱۹ ۲۸۹ (۱) ص ف: - أيضاً . (۲) ب: + نقل . (۳) ب: بنقل . (۶) ب: بنقل . (۶) ب: + نقل . (۵) ب: + عليه السلام . (٦) ص: لنقل المسلمين؛ وهذه القراءة تناسب سياق ٢١ الحجة المعروضة ؛ ولعل الأفضل أن نقرأ « لنقل النصارى » ، لأن هذا يناسب معنى تتمة الفقرة .

<sup>(</sup>٧) ب ص: وهم. (٨) ف: والعيسوية.

۲۳ (۱) ب: يكونوا . (۲) ص: – أيضاً . (۳) ب: – محمولين . (٤) ب: مفترقون . (٥) ص: واليهود .

۲۰ (۷) ب: «البحار» بعد «القفار». (۸) ص ف: مملکتهم. (۹) ص ف: 4 لعل. (۱۰) ص ف: 4 لعل. (۱۰) ص ف: - تعالى. (۱۱) ب: ويدينون. (۱۲) ف: به. (۱۳) ب: ذكرناه. (۱۲) ك (۱۲) ص ف: - صلى الله عليه. (۱۵) ب ص: ذكرتموه.

44

النصاري (١٦) واليهود في سائر الأقطار إنما أخذوا النقل (١٧) عن قوم محمولين عليه في الأصل أو عتمن 'حمل عليه وألجى" إليه بالسيف (١٨) . ولا جواب لهم (١١) عن ذلك . ٣

٢٩١ ثم يقال فرم : خبرونا من الحامل للمسلمين (١) على النقل – أهم الحاملون لأنفسهم (١) أم غيرُهم ، من باين (١) ملتهم وكذَّب نبيّهم ، حملهم على نقل أعلامه بالسيف ? فإن قالوا : غيرهم حملهم ، مع تكذيبهم لنبيهم-تجاهلوا وتركوا قولهم وما توجبه قضية العقــل والعادة . وإن قالوا : هم الحاملون لأنفسهم على نقل أعلام نبيّهم . (ف ٢٤ و) قيل لهم : وكيف (١١) يجمل الحامل نفسه على الشيء (°) إلا من حيث لو آثروا ترك (<sup>(1)</sup> النقل لصاروا <sup>(۲)</sup> إليه ووقع منهم <sup>(۱)</sup> ? وهذا <sup>(۱)</sup> يعود إلى أنهم نقلوا ذلك مختارين للنقل . (ص يقال لهم: فلا بد أن تكون (١٢) منهم (١٤) فرقة غير محمولة كهي الحاملة لغيرها. فإِن قالوا : هو كذاك . قيل لهم : فما (١١) أنكرتم أن تكون أعلام محمد ، ١٣ صلى الله عليه > صحيحة (١٥) ثابتة (١٦) بنقل تلك الطبقة (١٢) التي هي غير محمولة أصلًا (١١٨) ? وهذا يبطل تعلقهم بالحمل . فإن (١١) قالوا : هذه الفرقة التي ليست ه و بمخمولة يقصر عددها عن عدد (٢٠) من يوجب خبره العلم . قيل لهم : وكذلك الأصل (٢١) في نقل أعلام موسى (٢١) – الذين (٢٢) أخذتم النقل عنهم فرقة (ب ٠٠ ظ) يقصر عددها عن عدد (٢٢) من يوجب خبره العلم.

<sup>(</sup>١٦) ص: اليهود والنصارى . (١٧) ف: بالنقل. (١٨)-(١٨) ص ف: في الأصل عن حَمَاعَةُ مِنْ مُحَلَّ عَلَيْهِ وَأَلْجِيءَ بِالسِّيفِ إِلَيْهِ , (١٩) ب: – لهم .

١٩١ (١) ص: المسلمين . (٢) ص: أنفسهم أو . (٣) ص: يأبي . (٤) ب: فكيف. (٥) ص ف: شيء. (١) ص: تركوا. (٧) ص: لصار. (٨) ص: منه.

<sup>(</sup>٩) ب: فهذا . (١٠) ص: فان . (١١) ص ف: - على النقل . (١٢) ص: يكون ؛ ف: بدون نقط. (١٣) ب ص: فيهم. (١٤) ف: ما. (١٥) ص ف: - صلى الله

عليه صحيحة . (١٦) ف: - ثابتة . (١٧) ص: الطبيعة . (١٨) ص: - أصلا؛ ف: 70 أيضاً . (١٩) ب: وإن. (٢٠) ب: عدة. (٢١) - (٢١) ب: في الذين نقلوا أعلام موسى. (٢٢) ب: -- الدين، و + و ؛ ص: في أن الذين الخ. (٢٣) ب: عدة.

سلفهم كخلفهم ، فوجب صدقهم في ذلك ، قيل لهم : فما بال (۱) البراهمة سلفهم كخلفهم ، فوجب صدقهم في ذلك ، قيل لهم : فما بال (۱) البراهمة والمجوس وأهل الإلحاد والتنجيم والفلاسفة ، لا يعلمون ذلك ويجحدونه وينكرونه وأن قالوا : هم يعلمون ذلك ، ولكنهم يكابرون . قيل لهم : وكذلك (۱) فإن قالوا : هم يعلمون ذلك ، ولكنهم يكابرون . قيل لهم : وكذلك (۱) المسلمون قد أخبروا اليوم ، وهم أهل تواتر ، أنهم أخذوا النقل عن سلف كخلفهم ومن آحاد نقلوا بجضرة من هو كخلفهم وادّعوا حضورهم وسلموا نقلهم ، (ف ١٩ ظ) فوجب صدقهم ، وأنتم وكل واحد تعلمون ذلك ، ولكنكم تجحدون وتعاندون ، ولا جواب عن ذلك ،

و خاديق . قبل لهم : ليس ينكر (۱) البراهمة والمجوس والفلاسفة والملحدة ظهور هذه الأمور على يد موسى ، (ص ٩٨ ظ) و إنما يدّعون أنها حيل و مخاديق . قبل لهم : ليس ذلك (۱) كما تقولون ، لأنهم جميعاً ينكرون فلق البحر وخروج اليد بيضاء ونبع (۱) الما، من الصخر جملة . و إنما يستضعفون بعض من يسلمون له ذلك جدلًا طمعاً في (۱) انتهاز فرصته و إظهار (۱) عجزه في (۱) كل ذلك . وقيل لهم : وكذلك أنتم لا تذكرون (۱) إذا خلوتم بأنفسكم أن يكون (۱) محمد ، صلى الله عليه (۱) ، أتى بهذه المعجزات (۱۱) الخارقة للعادة ، و إنما تظنون أنها حيل و مخاديق . فإن قالوا : لسنا نقول ذلك . قيل لهم : وكذلك البراهمة والمجوس وأهل الإلحاد لا يُقرّون بوجود (۱۱) شيء مما تدّعونه لموسى ، عليه السلام (۱۱) . ولا جواب عن ذلك .

۱۹ ۲۹۲ (۱) ص ف : « اليوم » بعد « وهم » . (۲) ص : - بال ، و + أنكرتم أن يكون . (۳) ب: فكذلك ؛ ص: كذلك .

۲۱ (۱) ب ف: تنكر (۲) ب: كذلك (۳) ف: تنبع (لكن بدون نقط) .
 (٤) س: - في، و + و . (٥) ص: و إظهاراً لعجزه . (٦) ب ص: من (٧) ف:
 ۲۳ تجحدون . (٨) ف: - يكون، و «محمداً » . (٩) ص ف: - صلى الله عليه . (١١) ص
 ف: العجائب . (١١) ص: - وجود (بشيء) . (١٢) ص ف: - عليه السلام .

٢٩٤ وقد (١) رعم كثير من اليهود أن من شرط الخبر الموجب للعلم القاطع للعذر أن يكون (٢) الناقلة له (٢) لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ولا يجوز على مثلهم التكاتب والتراسل ، وأن يتغاير (١) أَبَاؤُهم وتختلف (٥) أنسابهم وتتفرق دواعيهم وهممهم وأغراضهم كوأن تختلف مللهم ودياناتهم وألا ليحمَلوا على (٦) نقلهم بالسيف ولا (٧) يضتوا إلى (ف ٩٥ و) خبرهم ما تحيله العقول ، الشروط موجودة في نقل اليهود دون نقل (١٠) المسلمين والنصارى والمجوس. لأن المسلمين محمولون على نقلهم بالسيف ؟ والمجوس يقولون (١١) بقدم (ص ٩٩ و ) اثنين وعبادة النور ، وهو شخص محدود ؟ والنصارى يقولون(١٢) بالتثليث. وكل هذا تحيله (١٢) العقول وتدفعه (١٤) . فوجب القضاء بصحة أعلام موسى (١٥) دون أعلام محمد وعيسي وزرادشت (١٦) . وقد تكلمنا عليهم في الحمل (١٧) على نقل الأعلام بما يغني عن رده . وكذلك قد قدّمنا القول في اشتراطهم كون النقلة في دار ذلة وتمن يؤخذ (١٨) منهم الجزية ، وفي ضمّ ما تحيله (١٦) (ب ٥١ و) ١٣ المقول إلى النقل ، وفي (٢٠٠) توثيق الخبر بإطباق أهل الملل المختلفة عليه (٢١). وبيَّنا أنه لا تعلق لهم (٢٢) في شيء مما ذكروه . 10

۲۹۰ فأما تنابر الآباء واختلاف الأنساب وتباعد الأوطان والديار، فإنه لا معنى (۱) لاشتراطه . لأنه لو نقل إلينا خبرًا (۲) عن مشاهدة أهلُ بلدة واحدة الا وبنو (۲) أب واحد وأهل نسب واحد وأهل دين واحد ، وهم أهــل تواتر ، لوجب العلم بصدقهم وصحة نقلهم ، وكذلك لو كانت حرفتهم واحدة (۱) .

<sup>(</sup>١) ٣٩٤ (١) ص: - قد. (٢) ب: تكون ؛ ف: بدون نقط. (٣) ب: - له.
(٤) ب: تتغاير ؛ ف: بدون نقط. (٥) ص: ويختلف أنسابهم ويتفرق. (٣) ص: - قالوا.
(١٠) ب: - نقل. (١١) ف: يقول. (١٢) ص ف: يقول. (١٣) ف: يحيله العقل. ٣٧
(١١) ص ف: ويدفعه. (١٥) ب: + عليه السلام. (١٦) ص: وزرادست.
(١١) ص ف: ويدفعه. (١٥) ب: + عليه السلام. (١٦) ص ف: يحيله العقل. ٢٥
(١٧) ص: الجمل ؛ ف: - الحمل على. (١٨) ب: تؤخذ. (١٩) ص ف: يحيله العقل. ٢٥
(١٧) ب: - و ؛ ص: ومن. (٢١) ص: - عليه. (٢٢) ص: - لهم.
(٢٠) ب: - و ؛ ص: ومن. (٢١) ص: خبر. (٣) ص ف: من بني. (٤) ص: ٢٧

وأما اشتراطهم ألا يضتوا إلى خبرهم ما تحيله العقول ، فإنه باطل . لأن أهل التواتر لا يجوز وقوع الكذب منهم ، ونقل ما تحيله العقول كذب لا محالة .
 ولو جاز عليهم ذلك ، لبطل العلم (ف ٥٠ ظ) مجنبرهم . والنصارى لم تنقل التثليث ، ولكن تأوَّلته على ما بيناه من قبل .

م ٢٩٦ فاده (١) فالوا: قد (١) نقلنا ونقلت النصارى أن المسيح قُتل وصلب فيجب القطع بصحة خبرنا . قيل لهم : و (١) قد (ص ٩٩ ظ) قال بغض الأمة و أكثر الناس (١) : إن النقل مأخوذ عن أربعة من الحواريين وهم (٥) لوقا (١) ومتى (٧) و مَرْقَس (٨) ويوحناً – والأربعة يجوز عليهم الكذب . وقال بعضهم : إن م قد (١) صدقتم وصدق أسلافكم في (١) أن شخصاً صلب (١١) وقتل . ولكنكم توهمتم أنه المسيح . لأن المقتول تحول عن صفته (١١) وتقع (١١) الشبّه في أمره . والخبر لا يكون موجباً للعلم حتى تكون الناقلة قد اضطرت إلى ما أخبرت عنه وزالت الشبهة فيه ، وإذا كان ذلك كذلك > بطل ما النه عنه .

۱۹ و كذلك الجواب عن المطالبة بصحة أعلم زرادشت . إما أن انقول : إنها في الأصل مأخوذة عن آحاد ، لأن العلم بصدقهم غير واقع لنا ؟ أو نقول : إنه ني صادق ، ظهرت على يده الأعلام ودعا إلى نبرة نوح الا وإبراهيم . وإغا (۱) كذبت المجوس عليه في إضافة ما أضافته إليه من القول بالتثنية وقدم النور والظلام وحدوث الشيطان من فكرة فكرها (۱) وشكة بالتثنية بعض أشخاص النور . وهو بمنزلة كذب النصارى على المسيح ، عليه السلام (۱) من دعائه إلى اعتقاد التثايث والاتحاد والاختلاط ، وأن مريم ولدت السلام (۱) من دعائه إلى اعتقاد التثايث والاتحاد والاختلاط ، وأن مريم ولدت

γγ (۱) ف: وان ، (۲) ب ص: فقد . (۳) ب: - و . (٤) ص: القايلين . (٥) ب ف: - وهم . (٦) ب: لوقى . (٧) ص: و تنتئ ؛ ف: بدون نقط . (٨) ب: (٥) ب • وهم . (١٠) ب - قد . (١٠) ص: - في . (١١) ب قتل وصل . (١٢) ب:

٣٣ وتمرْقَشْ. (٩) ب: – قد. (١٠) ص: – في. (١١) ب: قتل وصلب. (١٢) ب: + هذا. (١٣) ص: ووقع القَبَّرُ ؛ ف: الشبة.

٢٥ (١) ص: - إنماً . (٢) ب ف: - فكرها . (٣) ص ف: - عليه السلام .

مسيحاً بناسوته (ف دون (ف ٩٦ و) لاهوته ، وغير ذلك من جهالاتهم. فلا (ه) سؤال لهم عاينا في شي. من ذلك .

٣٩٨ (ص ١٠٠ و) وسنقول في تفصيل الأخباد ؟ وذكر التواتر فيها (١) وصفة أهله وما يجب كونهم عليه ؟ وفي (٢) حال أخبار الآحاد ؟ وما يستدل (٣) به على صحة الصحيح منها وبطلان الباطل ؟ والوقف فيا عَرِي من الدليل (٤) ، وغير ذلك من أحكام الأخبار ؟ في باب القول في الإمامة بما يوضح الحق (٥) إن شاء الله تعالى !

<sup>(</sup>٤) ب: بلاهوته دون ناسوته . (٥) ب: ولا .

۲۹۸ (۱) ص ف: منها . (۲) ب: - في. (۳) ص: تستدل، و - به. (٤) ص: ۹ التلبيس . (٥) ب ص: - بما يوضح الحق؛ راجع العدد ٢٣٤ وما يليه .

# [ الباب الثالث عشر ]

# باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى (ب ١٥ ظ) عليه السلام (١) من جهة السمع دون العقل

ه ٢٩٩٩ بفال (١) لمن زعم ذلك منهم (١): ما الخهر الموجب لمنع نسخ شريعة موسى عليه السلام (٦) ? فإن قالوا: هو ما نقله (٦) اليهود خلفاً عن سلف عتن شاهد موسى (١) منهم (٥) أنه قال: « إن (١) هذه الشريعة مؤبدة (٢) عليكم ولازمة لكم ما دامت السهاوات والأرض (٨) ولا نسخ لها ولا تبديل (١) هو ونحو هذا من (١٠) اللفط. وأنه أمر بتكذيب كل من دعا (١١) إلى نسخ شريعته (١١) وتبديلها . فوجب منع النسخ بما ذكرناه من الحهر . فيقال لهم :

ما أنكوتم أن لا (٢١) يكون هذا القول الذي نقلتموه عن موسى عليه السلام (١١) ما أنكوتم أن لا (١٠) وإن (ف ٢٦ ظهرت الأعلام (١١) على يد من يدعو إلى نسخها وتبديلها ?

ه ۱ (العنوان) (۱) ص: - عليه السلام. ۲۹۹ (۱) - (۱) ص: اله لم عدد ذاك م

۲۹۹ (۱)-(۱) ص: لهم لم زعمتم ذلك و. (۲) ص ف: - عليه السلام. (۳) ب: تنقله. ۱۷ (٤) ب: + عليه السلام. (٥) ص: - مهم. (۲) ب ف: - إن. (۷) ص ف: موبدة. (٨) ب: - والأرض. (٩) لا يوجد نص هذا القول في أي من أسفار العهد العتيق.

۱۹ (۱۰) ف: - من. (۱۱) ب: دَعَی. (۱۲) ص: شریعة. (۱۳) ب ص: - لا. (۱۰) ص ف: - علیه السلام. (۱۵) ب ص: ولکن لم. (۱۲) ص: - به. (۱۷) ص

٢١ ف: بشرائعه . (١٨) ص: الميجزات ؛ ف: - الأعلام .

ما دامت الساوات والأرض – ما لم تظهر المعجزات على يد داع (ص١٠٠ظ)
ما دامت الساوات والأرض – ما لم تظهر المعجزات على يد داع (ص١٠٠ظ)
يدعو<sup>(1)</sup> إلى خلافها وتبديلها ? لأنه قد قُيد في العقل وجوب تصديق من ظهرت الأعلام على يده والمصير إلى حكم قوله وسقوط العمل بما أخبر بنسخه و إزالته ؟ كما أنه قُيد في عقولنا وجوب سقوط فرض العمل بالشريعة مع الموت والعدم والعجز عندكم. فوجب أن يكون معنى قوله: «الشريعة لازمة لكم ما دامت الساوات عندكم. فوجب أن يكون معنى قوله: «الشريعة لازمة لكم ما دامت الساوات والأرض » – (1) ما كنتم أحياء وموجودين و (1) ما لم تموتوا أو (1) تعدموا (10) أو لا تعجزوا ؟ و إن لم يكن ذلك في أخبارهم (1) في سياق اللفظ لأجل أنه مقيد في العقل .

٣٠١ و كذلك الله مؤبدة المؤرم الله المؤبدة المؤرمة الكرمة الكرمة الكرم الله يبعث الله نبيًّا تظهر (١) الأعلام على يده يدعو إلى نسخها المؤرمة الكرمة الكرم أهل تواتر عن وتبديلها ? فإن قالوا : لولا أن اليهود قد نقلت – وهم (١) اليوم أهل تواتر عن مثلهم عمّن شاهد موسى (١) انه أكد هذا النفي النسخ وقرنه بما يدل على أنه اأراد عموم الأزمان على جميع الأحوال إلى أن يوث الله الأرض ومن عليها كوأزال بما كان من توقيفه على ذلك و تأكيده (٥) ظهور الأسباب التي اضطروا عندها ١٠ إلى أنه أراد أن الله تعالى (١) لا يبعث أبدًا (ف ٩٧ و) نبيًا بنسخها (١٠) إلى أنه أراد أن الله تعالى (١) لا يبعث أبدًا (ف ٩٧ و) نبيًا بنسخها (١٠) الولا ذلك ] لأجزئا من التأويل ما قلتموه وسألتم عنه ، ولكن الضرورة التي ١٧ نقلها (١) إلينا أهل الحجة أمنت (١٠) عا ذكرتم (١١) و فوجب عمل (ص ١٠١ و) الخبر على العموم .

<sup>\*\*\* (</sup>۱) ص: - يدعو. (۲) ب: + و. (۳) ص ف: - و. (٤) ص ف: و.
(٥) ص: تعجزوا أو تعدموا. (٢) ب: - في أخبارهم.
(١) ص ف: فكذلك. (٢) ف: يظهر. (٣) ب: وهي. (٤) ب: + عليه السلام. (٥) ب: + و. (٢) ف: - تعالى. (٧) ص: - أبداً. (٨) وفي هذه ٣٧ الجملة شيء من التشويش ؛ فلعل الأفضل أن نضيف بعد «ظهور» ما هو بمعني هذه الكلمات: «نبي بعده يدعو إلى نسخ شريعته وتبديلها ، وأوضح ». (٩) ب: نفلتها. (١٠) ف: آمنت. ٢٥
(١١) ب: ذكرتموه.

الذي أخبركم عن هذه الضرورة الواقعة (٢) بقصد موسى عن سلفكم أهل تواتر الذي أخبركم عن هذه الضرورة الواقعة (٢) بقصد موسى عن سلفكم أهل تواتر ٢ (١) وكذلك من قبلهم إلى القوم الذين شاهدوا موسى – وهم أهل تواتر (١) قد اضطروا إلى ما أخبروا عنه الوجبت (١) لنا الضرورة بأن موسى (١) قد وقف على ذلك (ب ٥٠ و) وأراده و وثبت أنه (١) من دينه الأنه قد سمعنا الحبر كما سمعتم وعرفناه كما عرفتم افلوكان منه (٨) من التوقيف والتأكيد ما وصفتم السلام صرورة كما علمنا وجود موسى عليه السلام صرورة كما علمنا وجود موسى عليه السلام صرورة كما أن قل وجود موسى عليه السلام صرورة كما علمه إلى مثلهم إلى مثلهم إلى مثلهم الله من سمناه وكذلك سبيل وجوب (١١) العلم بكل أمن تواتر الحبر عنه واستوى فيه طوفا الخبر ووسطه وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا لها (١١) غير عالمة (١١) فيه طوفا الخبر ووسطه وفي رجوعنا إلى أنفسنا ووجودنا لها (١١) غير عالمة (١١) بذلك في جملة ولا في (١١) تفصيل – فضلا عن أن تكون مضطرة – دليل على كذبكم (١٠) في هذه الدعوى .

١٥ فاله فالوا: لو لم تكن هذه (١) الضرورة صحيحة ثابتة ؟ (ت ١٩٠ ظ) في قولهم إنهم مضطرون إلى الكانت اليهود اليوم كاذبة (١) (ف ٩٧ ظ) في قولهم إنهم مضطرون إلى العلم بصحة هذه الضرورة التي أخبرهم بحصولها سلفهم ، وكذلك أيضاً سلفهم (١) قد كذبوا ؟ وسلف سلفهم ؟ في دءواهم العلم بهذه الضرورة ؟ وكذبوا في نقلها عد كذبوا ؟ وسلف سلفهم ؟ في دءواهم العلم بهذه الضرورة ؟ وكذبوا في نقلها ١٥ (ص ١٠١ ظ) وفي (١) الإخبار عنها ، ولو جاز ذلك عليهم ؟ لجاز أن يكون كل ما نقلوه كذباً ؟ ولجاز مثل (٥) ذلك على سائر الأمم وعلى نقلة البلدان كل ما نقلوه كذباً ؟ ولجاز مثل (١) ذلك على سائر الأمم وعلى نقلة البلدان والأمصار . وهذا يبطل التواتر رأساً .

<sup>(1)</sup> (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

وقد سمع المسلمون نقلها (۱) كما سمتموه (۱) وجب أن يكونوا مضطرين إلى العلم بصحتها وأن تكون عالهم في العلم بذلك كحالكم (۱) ولو كان ذلك تكولك وامتناع التراسل كذلك وجب أن يكونوا مضطرين إلى كذلك وجب أن يكون المسلمون و مع كثرة عددهم وامتناع التراسل والتشاعر عليهم و قد كذبوا في قولهم : « إنّا غير عالمين بذلك ولا مضطرين واليه» — لأنهم عندكم مضطرون إليه ، ولو جاز عليهم الكذب (۱) على أنفسهم في جمعد ما هم إلى العلم به مضطرون إليه ، ولو جاز عليهم الكذب (۱) على غيرهم ولجاز وأن يكونوا كذبة في سائر ما نقاوه و ولجاز مثل الجائز عليهم على سائر الأمم وأهل (۱) الملل ونقلة البلدان ، وهذا يبطل التواتر جملة ، فإن مرّوا على ذلك وتركوا دينهم و وإن أبوه أبطاوا دعواهم ،

٣٠٥ و مما يدل على كذب هذه الدعوى أننا لا نعلم ضرورة أن موسى ٢٠٥ قال هذا القول جملة – أعني ما ادّعوه عليه (ف ٩٨ و) من قوله: «هذه (۱) قال هذا القول جملة الحم (۱) ما دامت الساوات والأرض» – فضلًا عن (۱) أن نعلم (۱) مراده به (۰) لأن العلم بمراده بالقول إنما (۱) هو فرع للعلم بوجود القول . (ص ١٠٢ و) ونحن فلا نعلم أنه قال هذا القول جملة – فكيف يُدّعي علينا (۱) العلم بمراده فيه (۱) ضرورة ? ويقال لهم : قد (۱) زعم أكثر اليهود (۱) متن لا يعتمد البهت (۱۰) في المناظرة والمدافعة أن الذي نُقل عن موسى عليه السلام (۱۱) ، في هذا الباب هو أنه قال : « إن أطعتموني فيا أمرتكم به (۱۱)

<sup>.</sup> ٢٠١٤ (١) ب: بنقلها . (٢) ب: سمتم . (٣) ف: «كحالهم»، وهي مصححة إلى ١٩ أُردكحالكم » . وهي مصححة إلى ١٩ أُردكحالكم » . (٤)--(٤) ص: مفقود . (٥) ب: من أهل .

٣٠٥ (١) ف: + إن ، و - هذه . (٢) ب: «لكم » قبل « لازمة » . (٣) ص: ٢١ - عن . (٤) ب: يُعْلَم ؛ ف: بدون نقط . (٥) ص: - به . (٢) ب: - إنما .
 (٧) ص ف: - علينا . (٨) ب: - فيه . (٩) ص: فيزعم (-قد) . (١٠)-(١٠) ب: ٢٣ ومن يُعتمد عليه . (١١) ص ف: - عليه السلام . (١٢) ص: - به ف: «به» ؛ مشطوبة .

ا ونهيتكم عنه (۱۲) و ثبت مملككم كما ثبتت (۱۱) السماوات (۱۰) والأرض (۱۲). و و نهيتكم عنه (۱۲) أنه وما (۱۲) فرك النسخ و ولا (۱۱) أن الشريعة (ب ٢٥ ظ) لا تنسخ ولا (۱۱) أنه لا نبي بعده ينسخها ولا أنها مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما دامت السماوات والأرض (۱۲) ولا شيئاً من هذه الألفاظ ، وكل (۱۲) ما يدّعونه من هذه الألفاظ ، وكل (۱۲) ما يدّعونه من هذه الألفاظ ومقايلات النصاري والمسلمين واستعارة لكلامهم وألفاظهم .

ونهيت ملك وليس في قوله : «إن أطعتموني فيا أمرت م به (۱) ونهيت م عنه (۲) ثبت ملك م " دليل على أن الشريعة التي أمر بطاعته في العمل بها لا تُنسخ . لأن الإنسان قد يقول مثل هذا ثم ينسخ الفمل (۴) ويُديم ما صَيمنه وعلى الطاعة فيه قبل نسخه . لأن القائل إذا قال : «إن أطعتني فيا أمرتك ودعوتك إليه ، ثبتت أن مكنتك عندي ودامت كرامتك لدي وقرب مكانك من مكاني " - جاز أن ينسخ (ف ٩٠ ظ) الأمر (۱) بعد فعله (۱) ، ووجب أن يديم بعد نسخه ما ضيه ، وإنا لم يثبت ملك بني إسرائيل ، لأنهم عصوه أن يديم بعد نسخه ما ضيه ، وإنا لم يثبت ملك بني إسرائيل ، لأنهم عصوه عند ذلك ملكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة (۱) كما قال الله (۱۱) تعالى ، عند ذلك ملكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة (۱) كما قال الله (۱۱) عصيانهم وكان (۱) فيهم المبيح (۱) بالعَدْو في السبت وغير ذلك من ضروب (۱۱) عصيانهم له. فلا معني لدعوى هذه الألفاظ التي لا أصل لها على موسي ، عليه السلام (۱۱).

١٧ ومما يدل أيضاً على تخرُّصهم في هذه الألفاظ على موسى ، عليه

السلام (۱) علمنا أنه عبرائي اللسان وأن ما نقاوه (۲) عنه ليس بصورة ما يوردونه علينا من قولهم : إن الشريعة مؤبدة > وإنها لا نسخ لها > وإن العمل ها واجب ما دامت السماوات والأرض > وأمثال ذلك . و (۱) إنما ينقاون كلام موسى ويترجمونه وينقاونه من لغة إلى لغة ويفسرونه والغلط والتحريف يدخل في النقل كثيرًا . فلم تجب الضرورة بصحة ما نقلوه وفسروه . ومن ادعى الخلاف > طولب بأن (۱) يأتي بذلك (۱) لفظ موسى بالعبرانية وحروف لفظه لنعرضه (۱) على أهل لغته > فإنك تجد فيه (۱) من الخلاف بينهم أمرًا عظيمًا . المعرضه (۱)

٣٠٨ فاله (١) هم قلبوا هذا وقالوا: فا (١) الذي يدل عندكم على منع ني بعد نبي كم (١) وقيل لهم (١) : الحبر الوارد عنه (٥) كالله عليه (١) وهو ما نقله (١) كالله الأمة من قوله : « لا نبي بعدي » . وقد نقلوا مع (١) ذاك عن سلفهم والسلف (١) عن سلفه حتى يتصل ذلك بمن شاهد (ص١٠٧ و) النبي كالله عليه (١٠٠٠) أنه أكد هذا القول وعراه من (١١) كل قرينة توجب النبي كال قرينة توجب النبي كال قرينة توجب عموم مراده لنفي (١١) تخصيصه كالأنبياء بعده متن ينسخ شريعته ومتن لا ينسخها (١١) من العرب ومن عليها كا وهو الوارثين (١١) المناز الأنبياء بعده وبعد وفاته كالوال أن يرث الله الأرض ومن عليها كا وهو الوارثين (١١) الوارثين (١١) المناز المناز الوارثين (١١) المناز المناز المناز الوارثين (١١) المناز المناز الوارثين (١١) الوارثين (١١) الوارثين (١١) الوارثين (١١) الوارثي

۳۰۹ فاله قالوا: فيل هذه الدءوى بعينها حكينا لكم عن موسى (۱) الله تقبلوها . فإن كان ما قلتموه من هذا حجة لكم الله فهو أيضاً حجة لنا . قيل (۲) لهم : الفرق بين (ب ۵۳ و) خبرنا وخبركم الذى ادّعيتموه (۲) على ١٩ قيل (۲)

<sup>۲۰۳ (۱) ص ف: - عليه السلام . (۲) ص: يقوله . (۳) ف: - و . (٤) - (٤) ب: يلكر . (٥) ص: ذلك . (٢) ص: لتعرضه . (٧) ص: فيهم .
۲۰۳ (۱) ب : و إن . (۲) ب : ما . (۳) ب : + عليه السلام . (٤) ص: - لهم .
(٥) ص: - عنه . (٢) ص ف: - صلى الله عليه . (٧) ب: نقلوه . (٨) ب: - مع .
۲۲) ب : والخلف عن سلف . (١٠) ص: + وسلم ؛ ف: عليه السلام . (١١) ب: عن .
(٩) ب : والخلف عن سلف . (١٠) ب: النئي لسائر . (٤١) ص: ينسخ و . (١٠) ب: ٥٠ - من . (١٦) ب: النؤي لسائر . (٤١) ص: ينسخ و . (١٥) ب: ٥٠ - من . (٢١) ب: - وهو خير الوارثين ؛ راجع: الأنبياء ٢١ : ٨٩ .
۲۷ ب : + عليه السلام . (٢) ب ص: فيقال . (٣) ب: ادعيتم .</sup> 

ا موسى، ثلاثة أمور . أحدها أن ما نقلناه لكم هو لفظ الرسول ، صلى الله عليه (١) ، غير مفسّر ولا منقول بتفسير ونقل (٥) يمكن دخول الغلط والتحريف في مثله . وليس كذلك سبيل خبركم ، لأنه منقول من لغة إلى لغة .

والا أو الا أو الا أو الله على الله عليه (١) على الله عليه (١) على قال: « لا نبي بعدي » (٩) تلا قول (١) ربه: « و خاتم التّبديّن » (٩) و (٩) عرّاه بما يوجب تصديق نبي بعده وأوجب (١) تكذيب كل مُدّع لنبوّة معه وبعد موته وأكد فذلك وقرنه بما (١) تقع الضرورة عنده إلى مراده . وموسى عليه السلام (١) وقرن خبره الذي تدعونه عليه والأمر لكم بتصديق الوسل بعده . وقد مد عدقتم (١٠) ببوة (١١) يوشع بن نون (١٦) و عز قيال (١١) و الْيسَع و داود (ص١٠٣ ط) وسليان . وقد (١١) صدقت اليسوية منكم بنبوّة أبي عيسى الأصباني (١٠) وأنتم تنظرون المسيح إلى اليوم و و تنظرون رسلًا تأتيكم (١١) إلى وقتنا هذا . ونبيّنا كول الله عليه (١١) منع من ذلك و و قف عليه و أكده (١١) . فبان الفرق ونبيّنا كول الله عليه الأمرين .

۱۱ والا مر النالث أن الله تعالى (الله عندنا (ف ١٩ ظ) وعندكم لا أبطل الحجج بعضها ببعض ولا يقلب العلوم ولا يغيّر حقائق الأمور . فلو كان موسى قد وقفكم على منع نسخ شريعته توقيفاً اضطركم (الله إلى مراده ونفى (الله سيحانه (الله عنه الله سيحانه (١٤) .

<sup>(</sup>٤) ص: عليه السلام ؛ ف: - صلى الله عليه . (٥) ص: + لا .

۱۹ (۱) ب: والوجه الآخر . (۲) ص : - صلى الله عليه ؛ ف: عليه السلام . (۳) ص ف: + و . (٤) ب: قوله تعالى . (٥) الأحزاب ٢٣: ٤٠ . (٢) ص ف:

۲۱ – و ؛ وعزاه: أي عرّى قوله « لا نبيّ بعدي » . (۷) ب: وأمر بتكذيب . (۸) ص:  $\lambda$  عند يقع ؛ ف: يقع . (۹) ص ف:  $\lambda$  عليه السلام . (۱۰) ف: أقررتم . (۱۱) ب:

۲۳ - بنبوق ، (۱۲) ب ف: - بن ذون ، (۱۳) ب: وحور ثيبل و الْيَسَع ؛ ف: وحرقيال واليسع .
 ۲۲ بنبوق ، (۱۲) ب ف: وحرقيال واليسع .
 (۱٤) ب ص: - قد . (۱۵) ص: الاصفهاني ، (۱٦) ص: ياتيكم ؛ ف: بدون نقط .

۲۵ (۱۷) ص ف: عليه السلام . (۱۸) ص ف: ووكَّده . ۲۱۱ (۱) ص: – تعالى ؛ ف: عز وجل . (۲) ص: اضطرُر . (۳) ص: وبقى .

٢٧ (١) ص: - سبحانه ؛ ف: عز وجل .

YY

ولو أمره الله بذلك ووتَّفه علمه وألزمه توقيف خلفه عليه و إعلامهم إيَّاه > لم يجز أن يُظهر (٥) المعجزات على يد من يدعو إلى نسخها وتبديلها . وفي ثبوت نقل المسلمين القرآن (٦) وغيره من الأعلام (٢) ، وثبوت الإعجاز فيم نقلوه عن نبيّه م - بالأدلة التي ذكرناها <sup>(٨)</sup> والنقل الذي <sup>ير</sup>ج مثله – دليل على كذب مدّعي ا توقیف موسی ؟ علیه السلام<sup>(١٠)</sup> ؟ علی ما قلتم . فهذه فروق<sup>(۱۱)</sup> بین الدعویین توضيح (١٢) صحة (١٢) ما قلناه وبطلان ما ادعيتم.

٣١٢ فام فال منهم قائل: قد كذب (١) المسلمون في نقل أعلام محمد (١). قيل لهم : وقد كذبت اليهود والنصارى وهم (٢) أيضاً في نقل أعلام موسى ، (٤) وكذبت نقلة الأمصار . وكل طريق تشبتون به أعلام موسى فبه (٤) (٥) وجا هو أُقوى منه نثبت (٦) أعلام محمد ، صلى الله عليه (٧) . (ص ١٠٤ و ) وقـــد بيَّنَّا ذلك فيا سلف بما يغني عن ردّه . 11

٣١٣ واله (١) قال منهم قائل : لسنا نعلم ضرورةً ولا غير ضرورة أن (٢) عُمِدًا (١) نال (٤): « إِني خَامَ النبينِ » . قيل لهم (٥) : هذا الآن بهت (٦) منكم . لأنكم تُقرُّون بالقرآن وأنه من قبله ظهر . وفي نصَّ التلاوة قوله (٢) تُعالَىٰ ﴿ ﴿ وَخَالَتُمْ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ (١) . رقد نقل كافَّة الأمَّة هذا القول – أعني قوله ١٥ « لا ني َ بعدي » - نُقُلًا متواترًا لا (١٠٠ عكن دفعه ، (ف ١٠٠ و) وثبت من دينه وجوب قتل كل مُدّع (١١) (ب ٥٣ ظ) لرسالة بعده ، حتى ولو سُئل ١٧ سائر أهل الملل والإلحاد عن ذلك لعرفوه. فلا (١٢) معنى للبهت. وبالله التوفيق (١٢) ا (٥) ف: تظهر . (٦) ب: القرآن . (٧) ص: أعلام ، و – و . (٨) ب: نقلناها ؛ ص: ذكرنا . (٩) ص: دعواهم و (- مدعي) ؛ ف: دعواكم و (- مدعي) . (١٠) ص

ف: - عليه السلام. (١١) ص: فرق. (١٢) ص: يوضح. (١٣) ف: - صحة. 11 ٣١٣ (١) ف: كذبت . (٢) ب: + عليه السلام. (٣) ب: - وهم . (٤) -(٤) ص: مفقود . (٥) ف: « نبيه » بدل « نبه » . (١) ب: تثبت . (٧) ص: عليه السلام . ٣١٣ (١) ب: فان . (٢) ص: بأن . (٣) ب: + صلى الله عليه . (٤) ص: - قال إني . (ه) ص: - لهم . (٦) ب: منكم بهت . (٧) ص: قراه . (٨) ص ف: - تعالى . (٩) الأحزاب ٣٣ : ٠٠ . (١٠) ص: « لانه » ، وهي مصححة إلى « لا يمكن » . (١١) ب: مدعي الرسالة . (١٢) ص: ولا . (١٣) ص ف: - وبالله التوفيق .

# [ الباب الرابع عشر ]

# باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل

۱۷ کا۳۱ (۱) ص: منهم ذلك. (۲) ف: وإذا. (۳) ص: - به. (٤) ص: يجز كون الباري الخ. (٥) ص: + من. (٣) ص ف: أن يكون. (٧) ص: - من ذلك. كون الباري الخ. (٥) ص: + من. (٣) ص ف: أن يكون. (٧) ص ف: + و. (٨) ب: بنيتموه (-عليه) ؛ ص: بيّنتموه (-عليه). (٩) ف: فان. (١٠) ص ف: + و. (١١) ف: + وقت. (١٢) ص: + الذي . (٣) ف: لوجب. (١٤) ب ص: برجب. (١٥) ص: + عن. (١٦) ف: - مثله. (١٧) ب: - كان ؛ ف: - من يوجب. (١٥) ص: + عن. (١٦) ف: - مثله.

٣١٥ وهذا الجواب هو جوابهم عن (١) اعتلالهم في هذا الباب بأن (١) الأمر بالذي، يقتضي كونه طاعة ، والنهي عنه يقتضي كونه - إذا فُعل - معصية ، والطاعة لا يجوز أن تكون معصية ، لأن مشل الشيء ، إذا نُهي عنه عنه بعد فعله ، فليس بنهي عنه بعد فلم (١) تصر الطاعة معصية ، وهو بعينه الجواب عن اعتلالهم بأن نسخ الشريعة بعد الأمر بها (٩) يوجب كون الحسن ، قبيحاً والحكمة سفها ، لأن الأمر بالشيء يقتضي كونه حكمة (١) حسنا صواباً ، والنهي عنه يقتضي كونه قبيحاً عبثاً ، ولا (١) يجوز أن يكون الحسن ، قبيحاً ، لأن النهي عن مثل الحسن المأمور به نهي عن غيره ، وليس يتنع أن يكون مثل الصلاح في وقت فسادًا (١) في وقت آخر ، ومثل الطاعة في وقت آخر ، ومثل الحسن في وقت قبيحاً في غيره ،

٣١٦ ألا ترى أن الأكل والشرب والعلاج بالكي والقطع طاعة حسن ١١ صواب مصاحة عند الجوع (١) والعطش وحدوث الأمراض المقتضية للعلاج وفعل خلك أجمع (ص ١٠٥ و) عند (١) الشبع والري والصحة والغنى عن التداوي قبيح ١٣ وسفه ومعصية لله عز وجل (١) ? فليس (١) يتنع عند جميع العقلاء أن تكون هذه العبادات السمعية - نحو الصوم والصلاة والتوجه إلى بيت المقدس (ب ٥٠ ظ) ١٠ وترك العمل في السبت – مصلحة في وقت و (٥) مفسدة في غيره (١) و والحالة وصواباً (١) في وقت (ف ١٠١ و) ومعصية (١) وسفها في وقت آخر ، وإذا كان ١٧ ذلك كذلك وبطل جميع ما يتعلقون به من هذه الأمور .

٣١٧ واله هم قالوا: الدليل على منع النسخ من جهة العقل أن الأُمو ١٩

٣١٥ (١) ب: على . (٢) ب: أن ؛ ف: في ان . (٣) ف: – عنه . (؛) ص: ولم . (ه) ص: – بها . (٢) ص: حكماً . (٧) ف: فلا. : (٨) ص: فسادر او في . ٢١ (٩) ص ف: – في وقت .

۲۱۳ (۱) ب ف: العطش والجوع. (۲) ف: مع. (۳) ص ف: - عز وجل.
 (٤) ف: وليس. (٥) ب: - و. (٢) ب: وقت. (٧) ب: - و. (٨) ف: وصواب. (٩) ب: ومثلها معصية الخ.

ا بالشيء يدل على أنه مراد اللآمر ؟ والنهي عنه (١) يدل على (١) أنه قد كرهه (١) وحدال أن يكون المراد كونه لله (١) مكروها مع (٤) كونه له مرادًا (١) - أجيبوا بثل أن المراد كونه لله وقت هو غير (١) مثله الذي يُكرَه (١) في وقت هو غير (١) مثله الذي يُكرَه (١) في وقت آخر ؟ كما أن المراد من الأكل مع لهب الجوع غير المكروه منه مع البيطنة والامتلاء (١) والشبع التام . ولا جواب عن ذلك .

٣١٨ و اله فالو ا: الدليل على إحالة النسخ من جهة العقل أنه يوجب البداء . لأن الأمر بالشيء يقتضي كونه مصلحة واعتقاد الآمر به (١٠ كونه كذ لك . والنهي عنه بعد الأمر به (٢٠ يدل على أنه قد بدا (٢٠ اللآمر) وا كشف له أن ما كان أمر به مفسدة ليس بمصلحة (١٠ على ما تقدّم . وذلك منتف عن الله جل ذكره (٢٠ – كان الجواب عنه (٢) أيضاً ما تقدّم . وذلك أن الله العلى (١٠ إنا نهى ) لما نسخ شريعة موسى ، عن مثل (ص ١٠٠ ظ) ما كان أمر به ، وأن يُغمل ذلك في وقت (١٠ غير وقت ذلك المفعول الأول . والنهي أمر به ، وأن يُغمل ذلك في وقت (١٠ غير وقته ليس بنهي عنه ، كما أن النهي عن العمل في الجمعة السبت ليس (١١٠) بنهي عن العمل في الجمعة والأحد ، والأمر بالعمل في الجمعة اليس بنهي المحمد الله السبت ليس (١١٠) بنهي عن العمل في الجمعة والأحد ، والأمر بالعمل في الجمعة اليس بنهي المحمد اليس بنهي عنه العمل في المحمد اليس (١١٠) بنهي عن العمل في المحمد اليس (١١٠) بأمر بالعمل أنه السبت .

٣١٩ وابصًا فإنا نخن (١) مُجوّز نسخ الشيء قبل رقت نعله وقبل امتثاله. ١٧ (ف ١٠١ ظ) ولا (٢) يوجب ذاك (٢) البداء إذا علم الآمر بد (١) أن في (٠)

۲۱ (۱) ب: + يوجب. (۲) ن: - به. (۳) ص: تَبيَّن. (٤) ص: لصلحة. (٥) ف: - ما ، و « توهمُه ». (٢) ص: عز وجل ؛ ف: - جل ذكره. (٧) ف:

٣٣ - عنه . (٨) ص: عز وجل ؟ ف: - تعالى . (٩) ص ف: - ذلك في وقت ، و + في .
 (١٠) ص ف: غير . (١١) ف: - ليس . (١٢) - (١٢) ص ف: بنهي عن العمل .

۲٥ (١) ص: - نحن ، (٢) ص ف: وان لم . (٣) ص: - ذلك . (٤) ف: - به . (٥) ب ص: - فلك . (٤) ف: - به . (٥) ب ص: - في .

تبقية الأمر به (۱) مشقّة داعية إلى ترك المكلف كل الواجبات وأن تخنيف الملحنة (۷) بالنهي عنه مصلحة ولطف في فعل المكلف لما بقي (۱) الأمر به . فيكون (۱) الأمر مصلحة (۱۱) وإزالته قبل امتثاله مصلحة (۱۱) غير أن النهي (۱۱) بنناوله على غير الوجه الذي يتناوله (۱۱) الأمر ، لأن الأمر بالفعل كان أمرًا بأن يفقل (۱۱) إن بقي الأمر به ؟ والنهي عنه (۱۱) دفع عنه ورد مع (۱۱) زوال الأمر به ، وليس (۱۱) ذلك (۱۱) بنهي عنه مع بقاء الأمر به — والأمر بفعله كان أمرًا به مع بقاء الأمر به — والأمر بفعله كان أمرًا بعني به مع بقائه دون إزالته ، وقد شرحنا هذا الكلام في اصول الفقه (۱۱) بما يغني به مع بقاء الناظر فيه كإن شاء الله (۱۱) .

٣٢٠ ويفال لهم في هذا (١) الاعتلال في البداء: ما أنكوت (١) أن ٩ يكون الله سبحانه (١) إذا أمات الجسم بعد حياته وأسقمه بعد صحته وآلمه بعد إلذاذه (١) وغيره عن حالته ؟ فقد بدا له وعلم أن ما كان فعله مفسدة ليس ١١ بمسلحة ? فإن قالوا: الآلام (٥) والعقاب إنما توقع (٦) بهم بعد التنفّل باللذات على سبيل الجزاء والانتقام ؟ وكان (ص ١٠٦ و) ذلك هو الصلاح (ب ١٥ ظ) ١٣ لهم . لأنه أزجر لهم عن المصية وأدعى إلى الطاعة . قيل لهم : اعماوا (٢) على أن ذلك كما ادّعيم – أليس قد كان الله تعالى (٨) ابتدأهم بالتفضل باللذة ؟ فلما ١٥ عصوه (١) أبدلهم بها ألمًا وسقمًا على سبيل النقمة ? فهل بدا ا، من فعسل اللذة ومثلها ? فإن قالوا: لا ؟ ولكن التفضل باللذة

<sup>(</sup>٢) ب: - به . (٧) ب: + به . (٨) ب ف: نفى . (٩) ف: + في . (١٠)-(١٠) ف: مفقود ؛ ص: + لطفاً في فعل المكلف (قبل «وازالته») . (١١) ب: ١٩ + عنه . (١٢) ص: تناوله ، و - الأمر لأن . (١٣) ص: كيفعل ؛ ف: بدون حركات . (١٤)-(١٤) ب: يرد مع ؛ ص: ودفع . (١٥) ص: فليس . (١٦) ص ٢١ ف : - ذلك . (١٧) أصول الفقه: ولعله الكتاب العاشر من فهرست القاضي عياض ، راجع ق، ص ٢٥ . و يمكن أيضاً أن يكون واحداً من الكتابين المذكورين هناك تحت العدد ٢١ والعدد ٢٢ . ٢٢ مله (١٨) ص ف: - إن شاء الله .

۲۰ (۱) ب: في اعتلاطم. (۲) ف: + من. (۳) ص: تعالى ؟ ف: - سبحانه. ۲۰
 (٤) ف: التذاذه. (٥) ص: الألم. (٦) ص: وقع. (٧) ف: اعلموا. (٨) ص ف: - تعالى. (٩) ص ف: عصوا.

- الأجرام أصابح لهم من اللذات أصلح لهم والانتقام بعد ذلك بالآلام على الأجرام أصابح لهم من اللذات. قيل لهم : فا أنكرتم من مثل ذلك في الأمر لل الشيم بالشيم.
   لهم بالشيم. (١٠) في وقت والنهي لهم (١١) عن مثلة [ بعده ] وفيكون كفعل الشيم.
   في وقت (١٠) وترك مثله بعده ?

- (١٠) ف: بشي؛ ص: «بالشيء» بعد «في وقت» . (١١) ف: لهم . (١٢) ب: + ٢٣ بهم ؛ ص: + لهم .

٢٧ وتحريك ... وإحياء . (١) ب: ليس . (٥) ص: البداء . (٦) ب: ليس .

# [ الباب الخامس عشر ]

باب الكلام على العيسوية منهم (1)

الذين يُؤعمون أن محمدًا وعيسى عليها السلام (۲) كا إنما أبعثا إلى قومها ولم يُبعثا بنسخ شريعة موسى كا عليه السلام

٣٢٣ يقال فرم : (1) إذا أوجبتم تصديق محمد وعيسى عليها (ب٥٥ و) السلام (7) في قولها إنها نبيًان من عند الله (1) فا (7) أنكرتم من وجوب تصديقها في قولها إنها نبيًان من عند الله (1) فا شود وأبيض وأنثى وذكر وبنسخ شريعة موسى وكل صاحب شرع قبلها ? فإن (0) كانا قد كذبا في هذا القول ، همع ظهور المعجزات على أيديها ، فا أنكرتم أن يكونا كاذبين في سائر أخبارها ? (ص ١٠٧ و ) وهذا يبطل النبوة جلةً . فإن قالوا : نحن لا نكذب محمدًا الله سبحانه (1) في هذا القول ، لأنها ، لو كذبا في بعض ما يخبران به عن وعيسى (1) في هذا القول ، لو قالاه . لأنها ، لو كذبا في بعض ما يخبران به عن الله سبحانه (٧) لم يكونا نبيين . ولكننا نكذب النصارى والمسلمين في ادعائهم الخال عليها . فالكذب واقع (١٥ من ناحية أمتيها ) ولم تقع من جهتها. يقال لهم : فاك عليها . فالكذب واقع (١٥ من ناحية أمتيها ) ولم تقع من جهتها. يقال لهم : إذا جاز الكذب في جميع (ف ١٠٣ و)

(العنوان) (۱) ص: - منهم . (۲) ص: - عليها السلام .

٣٣٣ (١)-(١) ف: مفقود. (٢) ص: صلى الله عليها. (٣) ف: ما. (٤) ف:

انما ؛ ص ف: - قد . (ه) ف: وإن . (٦) ب: + عليها السلام . (٧) ص: عز وجل؛ ١٩ ف: - سبحانه . (٨) ص ف: وقع . (٩) ص ف: - عليها السلام . (١٠) ف: +من. ما نقلوه عنها وفي نقلهم أعلامها ? ولم لا يجوز مثل (١١) ذلك على اليهود أيضاً ونقلة البلدان والسِيد ? وهـــذا يعرد إلى (١١) إبطال القول بالأخبار جملة . وفي الحباقنا (١٠) و إيّاهم على فساد ما أدّى إلى ذلك دليل على فساد قولهم وصحة قول المسلمين والنصارى في هذا الباب .

# [الردعلي الخرمدانية]

٣٢٤ و كذلك ابضاً (١) للخرمدانية (١) الذين يقولون بتواتر الوسل:

أليس قد نقل مَن خالفكم من كافة (١) المسلمين عن نبيهم أنه قال : « لا نبي بعدي » ، وأنه أكّد ذلك وقرنه بما علموا به ضرورة قصده إلى نفي (٥) كل نبي على التأبيد وعلى كل حال ? فإذا (٢) قالوا : أجل ، قبل لهم : (ص ١٠٧ ظ) فهل (١) هم صادقون عندكم (٨) في نقلهم ذلك (١) أم كاذبون ? فإن قالوا : هم فهل (١) هم صادقون عندكم أبطلوا إثبات نبوة أحد بعد النبي (١٠) صلى الله عليه (١١) . و إن قالوا : قد كذبوا في هذه الدعوى عليه ، قبل لهم : فما أنكرتم أيضاً (١١) من أن المناصارى وسائر نقلة الأعلام ؟ و إن جاز همذا كرتم من جواز الكذب على اليهود والنصارى وسائر نقلة الأعلام ؟ و إن جاز همذا ) جاز أيضاً (١١) عليكم (١٥) الكذب في نقل كم كن نبي أثبتم (١١) نبوته وبطل (١٨) أصل دينكم (١١) ولا جواب لهم عن شي، من ذلك .

۱۷ (۱۱) ف: - مثل (۱۲) ص ف: يعود بإبطال (۱۳) ف: اطباقهم (۱۲) ف: - أيضاً (۲) ص: نقول (۳) ب: للغَرْمَدَانِيَة ؛ ص: للغُرّمدانِية؛ ١٩ ف: الخرمدانية ؛ راجع ق، ص ۲۷۰-۲۷۳ (٤) ف: - كافة (٥) ف: - نني ، (٢) ف: واذا (٧) ص ف: - هل (فهم) (٨) ب: - عندكم ؛ ف: «عندكم » قبل (۲) ف: واذا (٧) ص ف: - هل (فهم) (١١) ب: محمد (١١) ص ف: - صلى الله عليه (۲۲ «صادقون » (٩) ف: - ذلك (١٠) ب: محمد (١١) ص ف: - صلى الله عليه (١٢) ص: - أيضاً من (١٣) ب: تكونوا (١٤) ف: «أيضاً » قبل «جاز » (٢٢) ص: عليهم (١٢) ص: فقلهم (١٢) ص ف: يثبتون (١٨) ص: ويبطل (١٩) ص: عليهم (١٨) ص: ويبطل (١٩) ص: دينهنم (١٩) ص: دينهنم (١٩) ص: دينهنم (١٩) ص: دينهنم (١٩)

# [ الباب السادس عشر ]

# باب الكلام على المجسّمة

٣٢٥ اله (١) قال قائل: لم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه (١) جسما ? قيل له : لِلَا (٢) قدّمناه من قبل . وهو أن عقيقة الجسم أنه مؤلَّف مجتمع بدلالة (١) قولهم : «رجل جسيم» و «زيد أجسم (ف ١٠٣ ظ) من عمرو » ، (ب ه ه ظ) وعلمًا (٥) بأنهم يقصرون (٦) هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض (٢) والطول (٨) ، ولا يوقعونها (١) بزيادة (١٠) شيء من صفات الجسم سوى ٧ التأليف. فلما لم يجز أن يكون القديم تعالى (١١) مجتمعاً مؤتلفاً وكان شايئاً واحدًا؟ ثبت أنه تعالى<sup>(١٢)</sup> ليس مجسم . ٩

٣٢٦ فاله قالوا: ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعاً (ص ١٠٨ و) مؤتلفاً (١) ? قيل لهم من وجوه . أحدها (٢)أنه لو جاز ذلك عليه (٢) ، ١١ لوجب أن يكون ذا حيز وإشغال(٢) في الوجود وأن يستحيل أن يماس كل بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه (١) من الأبعاض وأجزاء الجواهو

11

<sup>(</sup>١) ٣٢٥ ف: قان . (٢) ص: جل ذكره ؛ ف: - سبحاله . (٣) ص: بما . (٤) ب: بدليل. (٥) ص ف: وعلمنا. (٢) ص: يقصدون. (٧) ف: الغرض. (٨) ص ف: - والطول . (٩) ص: يوقعون هذه المبالغة . (١٠) ف: لزيادة . (١١) ب ف: - تعالى ، (١٢) ف: - تعالى . 14 ١) ٣٢٦ (١) ص ف: مولف. (٢)-(٢) ب: أن ذلك لو جاز عليه. (٣) ب: وشغل. (٤) ف: عاسه .

أيضاً (°) من جهة ما هما متاساً ن . لأن الشيء الماس لغيره لا يجوز أن ياسه ويماس غيره من جهة واحدة . وايس يقع همذا التانع من (۱) الماسة إلا للتحيّر والاشغال (۲) . ألا ترى أن العرض الموجود بالمكان ؟ إذا (٨) لم يكن له حير و (١) إشغال (١) ؟ لم يمنع وجوده به (١١) من وجود غيره من الأعراض في موضعه? و إذا تبت ذلك ؟ وجب أن يكون سائر الأبعاض المجتمعة ذا حيّر و إشغال (١١) وما هذه سبيله فلا بدّ أن يكون حاملًا للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام . و لا (١٦) يجوز أن يكون القديم سبحانه (١١) من جنس شيء من المخلوقات . لأنه لو كان كذلك ؟ لسدّ مسدّ ذلك المخلوق وناب منابه واستحقّ من الوصف لو كان كذلك ؟ لسدّ مسدّ ذلك المخلوق وناب منابه واستحقّ من الوصف سبحانه ما يستحقّه ما هو مثله لنفسه . ولما (١٥) لم يجز (١١) أن يكون القديم سبحانه (١١) عددًا والمحدث قديمًا ؟ ثبت أنه لا يجوز أن (ف ١٠١ و) يكون القديم سبحانه (١١) مؤتلفاً مجتمعاً .

٣٢٧ وبرل على ذلك أيضاً أنه لو كان القديم سبحانه (١) ذا أبعاض مجتمعة ٢ لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة للصفات . ولم يخل كل بعض منها من أن يكون حيًا (١) عالمًا قادرًا أو (ص ١٠٨ ظ) غير حيّ ولا عالم ولا قادر . فإن كان واحد منها (١) فقط هو الحيّ العالم القادر دون سائرها وجب (١) أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون غيره . وهذا يوجب أن تكون (٥) العبادة والشكر واجبين (١) لبعض القديم سبحانه (٧) دون جميعه – وهذا كفر من قول الأمة كافّة، وإن كانت (١) سائر أبعاضه حيّة (١) عالمة قادرة وجب (١٠) جواز تفرّد كل شيء منها بفعل (١١) غير فعل صاحبه وأن

<sup>(</sup>ه) ف: - أيضاً . (٦) ص ف: في . (٧) ب: والشغل . (٨) ف: لما . (٩) ص: او .

(١٠) ب: شغل . (١١) ب: - به . (١٢) ب: وشغل . (١٣) ب: فلما لم يجز ؛ ص:

ولما لم يجز . (١٤) ص: تعالى . (١٥) ب: فلما . (١٦) ب: يجب . (١٧) ص ف:

٢٣ - سبحانه . (١٨) ص: تعالى .

(٣) ب ف: «حيّاً» بعد «قادراً» . (٣) ب: مهما.

۲۰ (۱) من به مسبحانه . (۱) ب من به هند ها در ۱۱ ب به منها . (۱) ب به منها . (۱) من نوجب .

٢٧ (١١) ص ف: + وعالم.

يكون كل واحد منها إلها (١١) لما فعله دون غيره . وهذا يوجب أن يكون (١١) الإله أكثر من اثنين وثلاثة – على ما يذهب (١١) إليه النصارى – وذلك خوج عن أن قول الأمة وكل أمّة أيضا (١٦) . وعلى أن ذلك لو كان كذلك ، لجاز أن تتازع (١١) هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه . فكانت لا تخلو عند الحلاف والتانع (ب٥٥ و) من أن يتم مرادها هم تضاده ، أو لا يتم بأسره ، أو يتم بعضه دون بعض وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها (١١) والحكم لها بسائر الأبعاض أو بعضها (١٠) والحكم لها بسائر (١١) الحدث (١١) على ما بيناه في الدلالة (٢٠) على (ف ١٠١ ظ) إثبات الواحد . وليس يجوز أن يكون صانع العالم محدّثاً ولا شيء منه . فوجب استحالة كونه مؤلّفاً .

وأراد وتصرّف (۱) كل شيء منها بقدرة وإرادة غير إرادة صاحبه وقدرته (۱) وأراد وتصرّف (۱) كل شيء منها بقدرة وإرادة غير إرادة صاحبه وقدرته (۱) ولا يجوز أيضاً تمانع الحيّين المحدّثين (ص ۱۰۹ و) المتصرّفين (۱) بإرادتين وإن كانا (۱) متباينين كه لقيام الدليل على أنه لا يجوز أن ۱۳ يكون محل فعل المحدثين واحدًا كواستحالة تعدّي فعل كل واحد منها لمحل (۱) قدرته . والتانع بالفعلين لا يصح حتى يكون محلها واحددًا . فلم يجب ما ۱۰ سألتم عنه .

٣٢٩ والد قال قائل (١) أنكرتم أن يكون الباري سبحانه (١) جسماً لا كالأجسام كما أنه عندكم شيء لا كالأشياء ? قيل له : لأن قولنا «شيء» لم يُبنَ لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف . فجاذ وجود شيء ليس بجنس من ١٩

<sup>(</sup>۱۲) ص: إلها بانفراد ما فعله النح؛ ف: اله ما فعله النح. (۱۳) ب: تكون الآلهة.
(۱۶) ب: تذهب؛ ف: بدون نقط. (۱۵) ف: من. (۱۱) ف: - وكل أمة أيضاً. ۲۱
(۱۷) ص: يتمانع؛ ف: بدون نقط. (۱۸) - (۱۸) ص ف: مفقود. (۱۹) أي: بسائر سمات الحدث؛ راجع آخر العدد ه؛ . (۲۰) ب: الدلالات.

۳۲۸ (۱) ب: قالوا. (۲) ف: ويصرف. (۳) ب ص: - وقدرته. (٤) ف: + اللذين هما جملتان متصرفتان. (۵) ف: كانتا متباينتين، (۱) ف: عن محل. ۲۵ لكاندن هما جملتان متصرفتان. (۵) ب: ولم ؛ ص: لم. (۳) ف: - سبحانه.

ا أجناس الحوادث و (\*) إيس بمؤلف ولم يكن ذلك نقضاً لمعنى تسميته بأنه شي . وقولنا « جسم » موضوع في اللغة للمؤلف دون ما ايس بمؤلف > كما أن قولنا « إنسان » و « محدث » اسم لما (°) وُجد عن عدم ولما له هذه الصورة دون غيرها . فكما لم يجز (۱) أن نثبت (۱) القديم سيحانه (۱) محدثاً لا كالمحدثات (۱) و إنساناً لا مكالناس > قياساً على أنه شي . لا كالأشياء > (ف ١٠٥ و) لم يجز أن نثبته (۱۰) جسماً لا كالأجسام . لأنه نقض لمعنى الكلام و إخراج له عن موضوعه وفائدته .

٧ خامه فامه فالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسماً وإن لم يكن بجقيقة ما وُضع له هذا الاسم في اللغة ? قيل لهم (١) : أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو ثبتت له (١) لم تثبت إلا شرعاً وتوقيفاً (١) . لأن العقل لا يقتضيها ببل ينفيها و إذ ألم يكن القديم سبحانه (٥) مؤلفاً . ولس (١) في شيء من دلائل (ص ١٠٩ ظ) السمع – من الكتاب والسنّة وإجماع الأمة وما يستخرج من ذلك – ما يدل على وجوب هذه التسمية ولا على جوارها (١) أيضاً . فبطل ذلك ما قلتم (٨) .

 <sup>(</sup>٤) ف: - و. (٥) ف: لموجود. (٢) ص: يجب. (٧) ص: يثبت؛ ف: بلا نقط.

۲۱ (۸) ف: - سبحانه . (۹) ص ف: كالحوادث . (۱۰) ص: يثبته ؛ ف: بثبت . (۸) ف: - وتوقيفاً . (۳) ب ف: - وتوقيفاً .

۲۳ (٤) ص ف: اذا. (٥) ص ف: - سبحانه . (٦) ص: فليس . (٧) ف: + عليه . (٨) ب: قلتموه .

<sup>(3)</sup> (1) (3) (2) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (7) (5) (8) (5) (9) (9) (9) (9) (10) (5) (10) (5) (11) (5) (12) (5) (13) (5) (13) (5) (14) (5) (15) (5) (15) (5) (15) (5) (16) (5) (17) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18) (5) (18)

۲۷ (۸) ف: شي .

العلم. وإجازة (١) وصفه (١) وتسميته بأنه نور وأنه ماكر ومستهزئ وساخو من المجهة السمع (١١) وإن كان العقل يمنع (١) معاني هذه الأسحاء فيه تعالى (١١). فدل ذلك على أن المراعى (١٤) في تسميته (ف ١٠٥ ظ) ما ورد به الشرع والإذن تون غالم و في الجملة : فإن الكلام إنا هو في المعنى دون الاسم ، فلا (١٠) طائل في المتعلل والتعلق بالكلام في الأسماء.

٣٣٧ فارد (١) فال قائل (٢) : ما أنكرتم أن يكون جسماً على معنى أنه قائم بنفسه ، أو بمعنى أنه شي ، أو بمعنى أنه حامل للصفات ، أو بمعنى أنه غير ٧ محتاج في الوجود إلى شي ويوم به ? قيل له : لا ننكر (١) أن يكون الباري سبحانه (١) حاصلًا على جميع هذه الأحكام والأوصاف . وإنما ننكرتسميتكم (٥) لمن حصلت له هذه الأحكام (١) بأنه جسم ، (ص ١١٠ و) وإن لم يكن مؤلّفاً . فهذا (١) عندنا خطأ في النسمية دون المعنى . لأن معنى الجسم أنه المؤلّف ١١ على ما بيناه . ومعنى الشي ، أنه الثابت الموجود ، وقد يكون جسماً إذا كان مؤلّفاً ، ويكون جوهرًا إذا كان جزءًا منفردًا ، ويكون عرضاً إذا كان مما يقوم ١٣ بالجوهر . ومعنى القائم بنفسه هو (١) أنه غير محتاج في الوجود إلى شي ويجد به . ومعنى ذلك أنه بما يصح له الوجود ، وإن لم يفعل صانعه شيئاً غيره ، إذا كان قديمًا . وليس ومعنى ذلك أنه بما يصح له الوجود ، وإن لم يفعل صانعه شيئاً غيره ، إذا كان قديمًا . وليس هذا من معنى قولنا «جسم » و (١٠) «مؤلّف » بسبيل . فبطل ما قلتم .

۳۳۳ فالد فالوا: ما<sup>(۱)</sup> أنكرتم أن يكون مننى<sup>(۱)</sup> (ف ۱۰۹ و ) جسم ومعنى قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى أَنه<sup>(۱)</sup> حامل للصفات هو معنى أَنه<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>٩) ف: واحازت. (١٠) ص: وضعه. (١١) ص ف: – من جهة السمع. (١٢) ب: + من. (١٣) ب: – تعالى. (١٤) ف: المراعا. (١٥) ص ف: ولا. (١٦) ف: ٢١ في هذا التعليل.

14

ا شي. ? لأنه لو لم يكن مهني جسم ومعني قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعني أنه حامل للصفات هو معني شي. (٥) ؟ لجاز وجود (٢) حامل للصفات ليس (٢) بشي، (٨) وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ليس بشي، (١) . ولو جاز ذلك ؟ لجاز وجود جسم ليس بشي، (٨) ولا قائم بنفسه ولا حامل للصفات . فاما لم يجز ذلك وجب أن يكون معني الجسم ما قلناه . (١٠) يقال لهم : (١١) لو كان هذا العكس الذي عكستموه (١١) صحيحاً واجباً ؟ لوجب أن يكون معني موجود (١١) محدث مؤلف مركب ولا حامل للأعراض هو (٥) معني أنه شيء . لأنه لو لم يكن ذلك كذلك ؟ لجاز وجود شيء ليس بوجود (١١) ولا محدث ولا مؤلف ولا مركب ولا حامل للأعراض ولا قائم بنفسه . ولو جاز ذاك ؟ لجاز وجود محدث قائم بنفسه . ولو جاز ذاك ؟ لجاز وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للاعراض ولا قائم بنفسه . ولو جاز ذاك ؟ لجاز وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصفات ليس بشيء ولا موجود . فلما لم يجز ذلك ؟ ثبت أن معني شيء (١١) معني محدث مؤلف حامل الأعراض . فإن لم يجب ما قلتموه .

#### مسئلة

<sup>(</sup>٥) ص ف: جسم . (٦) ب: + شيء ؛ ف: + جسم ، و – حامل للصفات . (٧) ص: ٢١ – ليس بشيء و . .(٨) -(٨) ف: مفقود . (٩) ب ص: وليس بجسم ، على أن المعنى يقتضي « ليس بشيء » . (١٠) ص: + و . (١١) ف: + ما انكرتم . (١٢) ف: عكسوه . ٣٢ (١٣) ص ف: – موجود . (١٤) ف: – مركب . (١٥) ب: – هو . (١١) ص ف: – موجود ولا (ليس بمحدث) . (١٧) ب: + غير ،

۲۰ ۲۳٤ (۱) ص: -و. (۲) ب: «فاعلا» بعد «الشاهد والمعقول». (۳) ب: قيل. (٤) ص: هذا الاعتلال أن الخ. (٥) ف: - سبحانه. (٢) ب: مؤلفاً محدثاً. (٧) ب: ٧٧ ذلك. (٨) ص ف: دينهم.

# [الباب السابع عشر]

### باب الكلام في الصفات

٣٣٥ فاد فال فائل: و(١) لم قلتم إن للقديم تعالى (١) حياةً وعلماً وقدرة وسماً وبصراً وكلاماً وإدادة ? قيل له : من قبل أن الحي العالم القادر مناً إغا كان حيًا عالماً قادرًا متكلماً مريدًا من أجل أن له حياة وعلماً (ص ١١١ و) وقدرة وإدادة (١) وكلاماً وسماً وبصراً وأن هذا (١) فائدة وصفه بأنه حي عالم (١) قادر مريد. يدل على ذلك أن الحي منا لا يجوز أن يكون حيًا عالماً قادرًا ومريدا مع عدم الحياة والعلم (١) والقدرة ولا توجد (١) به هذه الصفات إلا وجب بوجودها به أن يكون حيًا عالماً قادرًا ، فوجب أنها علَّة في كونه (١١) كذلك ، لا وجب أن تكون (١) علة كون الناعل (١) فاعلاً والمريد مريدًا وجود فعله (١١) وإدادته التي (١١) يجب كونه فاعلاً (١) مريدًا لوجودهما (١١) وغير فاعل (١٥) مريد العدمها (١١) . فوجب أن يكون الباري سبحانه (١١) ذا حياة وعلم وقدرة وإدادة وكلام وسمع وبصر وأنه لو لم يكن له شيء من هذه الصفات كلم يكن حيًا ١١ وكلام وسمع وبصر وأنه لو لم يكن له شيء من هذه الصفات كلم يكن حيًا ١١

١٣٥ (١) ص: - و . (٢) ص: سبحانه ؛ ف: - تعالى . (٣) ب: «وإرادة ً» بعد «وبصراً » . (٤) ص ف: - هذا . (٥) ص ف: قادر عالم . (٢) ص: والقدرة ١٥ والعلم . (٧) ص: يوجد ؛ ف: بلا نقط . (٨) ف: كونها . (٩) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط . (١٠) ف: قدرته . (١٢) التي : هكذا في كل ١٧ الخطوطات، ولعل الأحسن أن نقرأ «اللذين » . (١٣) ف: قادراً . (١٤) ب: لوجودها ؛ ص : بوجودها . (١٤) ف: قادراً . (١٤) ص : بعدمها . (١٧) ص : الشه و - سبحانه ؛ ف: - سبحانه ؛ ف: - سبحانه ، ف: - سبحانه ، ف: - سبحانه ،

ولا عالماً ولا قادرًا ولا مريدًا ولا متكلماً ولا سميعاً ولا بصيرًا - يتعالى عن ذلك (١٦) اكما أنه (١١) لو لم تكن (٢٠) له إدادة وفعل (٢١) ، لم يكن عندنا وعندهم فاعلا (٢١) ولا مريدًا . لأن الحكم العقلي الواجب عن علة لا يجوز حصوله لبعض من (٢٢) هو له مع عدم العلة الموجبة له ولا (ف ١٠٧ و) لأجل شيء يخالفها .
 لأن ذلك نيخرجها عن أن تكون علة الحكم (٢٤) .

#### دليل آخر

ومما يدل أيضاً على إثبات علم الله تعالى (1) وقدرته ما ظهر من أفعاله الدالة على كونه عالماً قادرًا (ص ١١١ ظ) وأنه مفارق المجاهل (<sup>7)</sup> العاجز . وقد ثبت أن الفعل الدال على كون الفاعل عالماً قادرًا لا بد له من تعلق عدلول ، وأن مدلوله لا يجوز أن يكون نفس الفاعل ووجوده ولا صفة ترجع (1) إلى نفسه ، من حيث ثبت أن معنى وصفه بأنه عالم قادر زائد على وصفه بأنه شيء موجود ، وأن الوصف له بأنه عالم قادر قد ينتفي عنه مع وصفه بأنه شيء موجود ، وأن الوصف له بأنه عالم قادر قد ينتفي عنه مع وجود (1) وجود (1) (ب ٥٠ ظ) نفسه وكونه شيئاً موجوداً . فوجب اختلاف معنى هذه الأوصاف .

ه ۲ بوجد. (ه) - (ه) ف: قلا. (۲) ص: يكون. (۴) ص: يكرر «٥١». (۶) ص: علم . ه ۲ يوجد. (ه) - (ه) ف: علماً قادراً الا كذلك ؛ ص: الا علماً قادراً. (٦) ص: يملم . (٧) ص: يوجد. (٨) ص ف: وهو . ٩

41

ينتفي عنه الوصف بأنه سواد إلا بانتفا، نفسه . فلم يجز لذلك أن تكون (١) دلالة الفعل على أن الناعل عالم قادر دلالة على صفة ترجع إلى نفسه والأمر الآخر أن ذلك لو كان كذلك و لوجب أن تكون (١٠٠ نفس العالم (١١١) علما (١١١) ؟ كما أن الأسود (١١٠) إذا (١٤٠ كان أسود (١٠٠) (ص ١١٢ و) لنفسه وجب أن تكون (١١٠) نفسه سوادًا . ولما استحال أن تكون (١١٠) نفس العالم (١١١) القديم والمحدَث علما و استحال أن تكون (١١٠) نفس العالم (١١١) القديم والمحدَث علما و استحال أن تكون (١١١) دلالة الفعل على أنب عالم دلالة على نفسه ووجوده أو على صفة ترجع إلى نفسه . وإذا ثبت ذلك ، وجب أن يكون مدلول الفعل ومتعلقه هو العلم والقدرة .

### (1) دليل آخر

۳۳۸ و برل على ذلك أيضا أنه إذا صح و تبت أنه ليس معنى أن العالم عالم والقادر قادر أكثر من أنه ذو علم وقدرة و من وجود ها تين الصفتين به (۱) وأنه ليس له بكونه عالماً قادرًا صفتان وحالتان منفصلتان عن العلم والقدرة أو في حكم المنفصل عن ذلك و وجب أن تكون (الله الفعل على أن العالم القادر عالم قادر دلالة على علمه وقدرته كما أنه إذا ثبت أنه ليس معنى الأسود الفاعل أكثر من وجود السواد به ووقوع الفعل منه و (ف ١٠٨ و) وجب أن العالم تكون الدلالة على أنه أسود فاعل دلالة على وجود السواد به فقط ووقوع الفعل منه .

<sup>(</sup>٩) ص: يكون . (١٠) ص: يكون . (١١) ف: الفاعل . (١٢) ص: عالماً .

<sup>(</sup>۱۳) ص: السواد. (۱۶) ص: ۱۱. (۱۵) ص: سوادا. (۱۲) ص: یکون. ۱۹

<sup>(</sup>۱۷) ص: يكون . (۱۸) ب: + القادر . (۱۹) ص: يكون .

<sup>(</sup>المنوان) (١) ص: + و .

٣٣٨ (١) ف: له . (٢) ص ف: صفتين وحالتين (ص: او حالتين) منفصلتين .

<sup>(</sup>٣) ص: يكون .

# باب الكلام في الاحوال على ابي هاشم (١)

٣٤٠ و برل على فسار (أن ١٠٨ ظ) هذا الكلام أنه لا يخلو العلم النفس على الحال أن يكون علماً بالنفس فقط دون الحال ، أو علماً ١٠٨ بأن النفس على الحال ، أن يكون علماً بالنفس فقط دون الحال ، أو علماً

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص ف: العنوان مُفقود ؛ أما أبو هاشم ، فهو أبو هاشم عبد السلام ، توفي العنوان (١) ص ف: العنوان مُفقود ؛ أما أبو هاشم ، فهو أبو هاشم عبد السلام ، توفي ١٩ مين ، ٩١٥/٣٠٣ ، وهو ابن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ، ٩٣٥/٣٠٢ ، وهو ابن أبي علي محمد بن عبد الواء علامة صغيرة لا أعرف لها معنى .

۲۱ (٣) ص: + و ؛ ف: الواو لعمر (؟) . (٤) ب: بها . (٥) ص: بأن ، و + الحال كان لفلان دون فلان فإنها . (٦) ص ف: - حلة . (٧) ب ص: باستدلال دون اضطرار .

٣٣ (٨) ص: – من له الحال ، و - الذات ؛ ف: – نفس من له الحال ، و - الذات .

<sup>(</sup>۹)–(۹) ص: مفقود. (۱۰) ص ف: تعلم، و – أن. (۱۱) ف: – حال. (۱۲) ب:

۲۵ ووجب.

<sup>•</sup> ٤٠ (١) ف: يكرر «فساد». (٢) ص: حال.

بالحال فقط دون النفس أو علماً بها جميعاً أو علماً (ص ١١٣ و) لا بالنفس ولا بالحال . فإن كان علماً لا بالنفس ولا بالحال — فذلك محال من قولنا وقولهم (٢) جميعاً . وإن كان علماً بالنفس دون الحال — فذلك محال (٤) وموجب لأن يكون (١) العلم بالنفس أنها نفس (٥) علماً بالحال وأن يكون (١) كل (١) من علم ذات (١) من له الحال ووجوده علم (١) اختصاصه بثلك (١) الحال . وذلك محال . وإن كان العلم بأن النفس على الحال علماً بالحال فقط — فقد ثبت أن الحال معاومة . وإن كان الحال العلم بذلك علماً بالنفس والحال — فقد وجب أن يكونا معاومين الحيما وأن تكون الحال معلومة كما أن النفس معاومة (١) . وهذا يبطل قولهم إن الحال غير معاومة .

٣٤١ و الله (١) كانت معدومة ، استحال (١) أن توجب حكماً وأن تتعلق ١١ أو معدومة . فإن (١) كانت معدومة ، استحال (١) أن توجب حكماً وأن تتعلق ١١ بزيد دون (١) عمرو (١) وبالقديم دون المحدَث (١) . وإن كانت موجودة ، وجب أن تكون شيئاً وصفة متعلقة بالعالم . وهذا قولنا الذي نذهب إليه . وإنما يحصل ١٣ الحلاف في العبارة (٢) وفي تسمية هذا الشي، علماً أو حالًا . وليس هذا مجلاف (١) في ألعبارة (١) وفي تسمية هذا الشي، علماً أو حالًا . وليس هذا مجلاف (١) فوجب صحّة ما نذهب إليه في إثبات الصفات .

٣٤٢ وعلى الله هذه الحال تقتضي (١) — (٢) على أصل القائل بها (٢) — إثبات أحوال لا غاية لها . لأنها (٢) لا تخلو أن تكون (٤) حالًا لمن هي حال (٥) له ومختصَّة ١٧

 <sup>(</sup>٣) ب ص: - وقولهم . (٤)-(٤) ص: من حيث لم يكن . (٥)-(٥) ص: يكرر هذا المقطع . (٢) ب ف: + علم . (٧)-(٧) ف: ذات . (٨) ص: بذلك . (٩) ب: ١٩ + وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين لأنه قد يصح العلم بالنفس مع عدم العلم بالحال وعدم العلم بأن النفس على تلك الحال كما يصح العلم بزيد دون عمر و . ص: + وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين بأن النفس على تلك الحال كما يصح العلم بزيد دون عمر و .

۲۴۱ (۱) ب: فإن ، (۲) ن: - هذه . (۳) ص: فاو ، (٤) ص: لاستحال ۲۳ (٥) ن: و ، (۲) بن : الحلاف . (٩) ص: عبارة . (٨) ن: الحلاف . (٩) ص: + هذا .

٣٤٣ (١) ب: «تقتضي» بعد « القائل بها » ؛ ص: يقتضى؛ ف: بلا نقط. (٢)-(٢) ف: مفقود. (٣) ص: - حال. (٥) ص: - حال.

ا به لأنها حال فقط ، أو لأن (١) لها حالًا اقتضت كونها حالًا (ف ١٠٩ و) لمن هي حال له ، (٧) أو لنفس من له الحال (٢) . فإن كانت حالًا له لأنها حال فقط ، وجب أن يكون كل حال حالًا له . وإن كانت حالًا (١٠) له لحصولها (١) على حال أخرى ، فتلك الحال عال يجب أن تكون حالًا للحال لحال الحال المال المال على (١٠) ثالثة كذلك (١١) ، أبدًا إلى غير غاية . وذلك محال باتفاق ، فسقط ما قالوه . وإن كانت الحال حالًا لمن (١١) هي حال (١١) له لنفسه وثبوته ، لم تكن (١١) نفسه بأن توجب (١٥) كون الحال حالًا لها (ب٨٥ ظ) أولى من سائر الأنفس ، ولوجب أيضاً ألا توجد (١٦) نفسه إلا وهي موجبة لتلك الحال. وفي (١١) اتفاقنا (١١) على أنها لا تجب ، من له الحال قد توجد غير موجبة لتلك (٢٠) الحال دليل على أنها لا تجب ، إذا أنها لا تجب ،

11 ٣٤٣ واله (1) قالو 1: الحال حال لمن هي حال له لا لنفسه ولا لعلة (١) ولا لحيال هو عليها (١) ولا لأمر يجب العلم به - (١) وكذلك كل حكم موصوف فَارِقَ غيره لصفة هو عليها (١٠). قيل لهم : فا أنكرتم أيضاً أن يكون العالم (١٠) مفارقاً لمن (١٠) ليس بعالم لا لنفسه ولا لعلة ولا لحيال هو عليها ولا (١٠) لأمر يجب العلم به - وكذلك حكم المتلون (٢) والمتحرك وكل موصوف (١١) فارق (١٠) غيره لصفة (١٠) هو عليها ? وهذا يؤول (ص ١١٤ و) إلى إبطال سائر الأعراض . وفي فساد ذلك دليل على بطلان ما يذهبون إليه في تصحيح الأحوال وصحة (١١) إثبات الصفات التي خبرنا عن ثبوتها . (ف ١٠٠ ظ) .

۱۹ (۲) ب: لأنها على حال اقتضت الخ ؛ ص: «على حال» بعد «لأن لها». (۷) -(۷) بص: مفقود .

(۸) ص: حال ؛ ف: حاله . (۹) ب ص: بحصولها . (۱۰) ب: بحال ؛ ص: لحالة .

(۱۱) ب ص: - كذلك . (۱۲) ب: - لمن هي حال . (۱۳) ص: حاله ، بسقوط اللام (حا [ل] له) . (۱٤) ص: يكن ؛ ف: بلا نقط . (۱۵) ص: يوجب؛ ف: بلا نقط . (۱۵) ص ف: يوجد . (۱۷) ص: وعلى أن في . (۱۸) -(۱۸) ص: مفقود . (۱۹) ف: - على . (۲۰) ب: لذلك ، - الحال . (۲۱) ص: اذ لو وجبت ؛ ب: وجبت .

<sup>(1)</sup> (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

٣٤٤ (١) ويدل على إثبات علم الله وقدرته من نصّ كتابه قوله: «أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ »(١) وقوله: « وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ »(١) وقوله: « وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ »(١) وقوله: « أَوَ كُمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُم ۚ قُوَّةً »(٤) — والقوة ٣ هي القدرة. فأثبت لنفسه العلم والقدرة.

## شبهة لهم في (١) نفي العلم

به ? فإن قالوا : لأنه لو كان له (۱) أنكرتم أن يكون لله سبحانه علم يعلم (۱) به ? فإن قالوا : لأنه لو كان له (۱) علم الوجب أن يكون عرضاً حادثاً وغيراً لا له وحالًا فيه وغير متعلق بمعلومين على سبيل التفصيل (۱) وأن يكون واقعاً عن ضرورة أو (۱) استدلال وأن يكون بما له ضدّ ينفيه . لأن كل علم عقلناه به ثبت لعالم (۱) في الشاهد و (۱) المعقول فهذه سبيله . و إثبات علم على (۱) خلاف ما ذكرناه قول عا (۱) لا يعقل وخروج عن حكم الشاهد والمعقول . وذلك باطل الم باتفاق . قيل (۱۱) لا يعقل وخروج عن حكم الشاهد والمعقول . وذلك باطل الم باتفاق . قيل (۱۱) لهم : ولم زعمتم أن (۱۱) القضاء بخلاف الشاهد والوجود محال وأن الشاهد (۱۱) والوجود دليل على ما وصفتم ? فلا يجدون في ذلك متعلقاً . ۱۳ ويقال لهم : ما أنكرتم على اعتلالكم ، من استحالة وجود إنسان لا من ويقال لهم : ما أنكرتم على اعتلالكم ، من استحالة وجود إنسان لا من نطفة وطائر لا من بيضة وبيضة لا من طائر (ص ۱۱۱ ظ) وفاعل يفعل (۱۱) الأجسام – لأن ذلك أجمع مما لم يوجد ويعقل في الشاهد ؟ وهذا لحوق بأهل (۱۱) الدهر . ويقال لهم : فأحياوا حياً (۱۰) عالماً قادراً بنفسه (۱۱) – لأنكم لم تجدوا الكون في الشاهد .

ع ٣٤ (١) هذه الفقرة موجودة في ص فقط. (٢) النساء ١٦٤/١٣٦٤. (٣) فاطر ١٩٠ . ١٢/١١:٣٥. (٣) فاطر ١٩

<sup>(</sup>العثوان) (۱) ص ف: على .

 <sup>(</sup>۱) ب: ما . (۲) ب: به علم ؛ ص : -- بعلم به . (۳) ف: المبارى .
 (٤) ص: التفضيل . (٥) ف: و . (٦) ب: + به . (٧) ص: -و . (٨) ص: ٣٣

بخلاف. (٩) ب: - بما. (١٠) ف: يقال. (١١) ص: + هذه ، وهي مشطوبة.

<sup>(</sup>١٢) ص ف: المشاهدة. (١٣) ب: فَعَلَ للأجسام. (١٤) ص: - أهل (بالدهر). ٢٥

<sup>(</sup>١٥) ص ف: عالماً حيّاً. (١٦) ب: لنفسه.

٣٤٦ مم يقال رمم: فا أنكوتم ، على اعتلالكم ، ألا يصح كون ١ صانع العالم ، جل ذكره (١) ، عالمًا ? ( ف ١١٠ و ) لأن العالم في الشاهد والمعتول وكلُّ من أثبتناه عالماً في شاهدنا لا يكون إلا جسمًا محدَّثًا متحقِّرًا حاملًا الأعراض مؤتلفًا متغايرًا (٢) متبعضًا و(١) مضطرًا أو مستدلًا ؟ ولا بدّ أن يكون ذا قلب ورطوبة ، و [ما أنكرتم] أن لا يكون الله سيحانه (١) شيئا موجودًا ? لأن الشيء المعقول لا يخرج عن أن يكون جسماً أو جوهرًا (٥) أو عرضاً . فإن مرّوا على ذلك ، تجاهلوا وتركوا التوحيد ؛ (ب ٥٩ و) و إن أبوه ، تركوا تعلقهم بمجرّد الشاهد والوجود . وإن (٦) قالوا : ايس علة كون العالم عالمًا ما وصفتم ولا حدّه (٢) ولا (٨) معنى كونه عالمًا أنه جسم أو ذو قلب أو مستدل أو مضطرّ . قيل لهم : وكذلك فايس علة كون العلم علماً ما وصفتم ، ولا حدّه ولا(١) معنى كونه علمًا أنه محدَث عرض غير العالم وحالٌ فيـــه واستحالة تعاقه 11 بملومين وأنه ضرورة أو استدلال . لأنه قد يشركه في جميع هذه الأوصاف (ص ١١٥ و) ما ليس بعلم ، لأن الحركة لا تتعلق (١٠) عملومين ، وتقع (١١) 14 اضطرارًا أو اكتسابًا (١٢) ، وهي عرض محدّث غير (١٢) العالم وايست من العلم بسبيل . فجاز لذلك إثبات علم على خلاف صفة ما ذكرتم ، كما جاز ذلك في 10 الشيء والعالم .

١٧ ٣٤٧ ثم يفال لريم : فإن (٢) كنتم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون (٩)، فأوجبوا ) إذا كان الباري سبحانه (١) عالماً > أن يكون ذا علم . وهذا أوجب افر في المن كل غالم مناً فهو ذو في المن كل غالم مناً فهو ذو علم ، وكل ذي علم فهو عالم . وايس كل محدّث عرض (٦) غير العالم وحال (١)

نقط ، (۱۲) ف: - أو اكتساباً . (۱۳) ص: عن .

۲۵ (۱) صَٰ: - لمم ، (۲) ص: وإن . (۳) ص ف: - وعليه تعولون . (٤) ص ف: - سبحانه . (٥) ف: احدي . (٢) ب: عرضاً ، (٧) ب: وحالًا .

في قلب (١) وبما يستحيل تعلقه بملومين على وجه التفصيل (١) فهو علم . فإن جاز البات عالم ايس بذي علم ، وإن كان ذاك خلاف (١٠) المعقول ، جاز أيضاً إثبات عالم ايس بعرض محدث (١١) حال (١١) في العالم وغير له (١١) ، وإن كان ذاك (١١) خلاف المعروف في الشاهد والوجود . وإن هم قالوا : هذه الأوصاف هي (١١) شمر وط في كون العلم علما ، وايست بعلة الكونه علماً ولاحدًا (١٥) له . قيل لهم : هم قالتم ذاك ? فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلًا إلا بأنهم (١٦) لم يجدوا علما ينفك من ذلك . فيقال لهم : فما أنكرتم أيضاً أن يكون جميع ما عارضاكم به في العالم من شروط (١١) (ص ١١٥ ظ) كونه عالماً ، وإن لم يكن من حده ولا (١١) معنى وصنه بأنه (١١) عالم ولا من علة كونه عالماً ، (١٠) بدلالة أنا لم المجدول أنه أبدًا (١٦) بيننا (١١) إلا كذاك (٢٠) ولا فصل لهم في شيء من ذلك أبدًا (١٦) بيننا (١١) إلا كذاك (١٠) و (٢١) ولا فصل لهم في شيء من ذلك أبدًا (٢١) .

٣٤٨ (ا والد قالوا: فن أين نعلم (ا) أن الصفة شرط في استحداق صفة أخرى ? وهل طريق هذا الا أنا لم نجد أحد الوصنين مستحقاً إلا مع وجود ١٣ الآخر وثبوته ? قبل له (ا) : ليس الأمر على ما ظاننته (ا) . لأنه لو كان الدليل على أن الصفة شرط في استحقاق صفة أخرى ما ذكرتم ، لوجب أن نقضي (ا) على أن الصفة شرط العالم الموجود القائم بنفسه أن يكون جوهرا من الجواهر قابلًا اللاً عراض ذا حيّز في الوجود جم (ا) أنا لم نجد عالماً في الشاهد إلا جوهرا الا الم نحد عالماً في الشاهد إلا جوهرا الله المعتمد في هذا الباب هو أن يقال : إنه (١١ إنا يعلم (١١ و) متحيّزاً في الوجود قابلًا الأعراض — وهذا يبطل التوحيد، وإنما المعتمد في هذا الباب هو أن يقال : إنه (١١) إنا يعلم (١١ أن وجود الصفة شرط ١٩

<sup>(</sup>۸) ف: القلب ، و + علم . (۹) ص: التفضيل . (۱۰) ص: خلافاً للعقول . (۱۱) ف: +و . (۱۲)-(۱۲) بص: غير العالم . (۱۳) ف: -ذلك . (۱۲) ص: -هي . (۱۵) ص: ١٢ حدّ . (۱۲) ص: أنهم . (۱۷) ف: شرط . (۱۸) ص ف: - لا . (۱۹) ب: أنه . (۲۰)-(۲۰) ف: مفقود . (۲۱) ب: -عالماً . (۲۲) ص: -بيننا . (۲۳)-(۲۳) ب: ۲۳ مفقود .

٨١ (١) هذه الفقرة موجودة في ف فقط . (٢) بلا نقط . (٣) هكذا ! (٤) هكذا! ه ٢ (٥) بلا نقط . (٦) يعلنم : ولعل الأفضل أن نقرأ «نعلم».

التي أستحقاق صفة أخرى إذا علمنا أن وجود إحدى الصفتين مع عدم الأخرى التي أجعلت شرطاً فيها مؤدّ إلى ضرب من المحال والجهالات وقلب الحقائق والدلالات وما قد دل العقل على فساده وأن الضرورة تقضي بإبطاله . وذلك كوصف المتحرك بأنه متحرك بكونه موجودًا ، ووصف العالم بأنه عالم بكونه عيًا ، (١٠) من حيث علم أنه لو جاز أن يكون المتحرك بالحركة معلوماً والعالم غير شي. (١٠).

## شبهة لهم أخرى

٣٤٩ فاله (١) قالو ! لو كان للباري (١) سبحانه (١) علم (٤) لم يزل به علماً لوجب أن يكون العلم (٥) قديم لنفسه (٢) ولو كانا قديمين لأنفسها (٨) لوجب أن يكونا مثلين مشتبين (١) وأن يكون ولا العلم إلها (١) حيًا قادرا عالماً قاعًا بنفسه ، وأن يكون العالم صفة غير حي ولا قادر (١١) ولا عالم ولا قائم بنفسه من حيث أشبه ما هذه صفته . فلما (١١) فسد قادر (١١) أن يكون له علم . فيقال لهم أولا (١٤) ؛ لم قلم إن المشتركين في صفة واحدة من صفات النفس يجب أن يكونا مثلين ? فإنا لكم في ذاك عالمون . (ب ٥٥ ظ).

الكريم على الكريم على الكريم 
٢١ ان يكون المتحرك بالحركة معلوما والعالم بالعلم معلوما ، ولا لوجود غير شيء .
 ٣٤٩ (١) ص: وإن . (٢) ب: الباري؛ ص: لله . (٣) ف: - سبحانه .

١٩ (٩) احد . (١٠)-(١٠) ولعله يحسن أن نقرأ هذه الفقرة مثل ما يلي: من حيث علم أنه لو جاز ذاك ، لوجب أن يكون كل موجود متحركاً وكل حي عالماً ، وهذا باطل باتفاق . لأننا نعلم أن يكون المتحرك بالحركة معلوماً والعالم بالعلم معلوماً ، ولا لوجود غير شيء .

٣٣ (٤) ب: ذَا عَلَم. (٥) ب: - العلّم. (٦) ص: - به. (٧) ف: بنفسه. (٨) ف: بأنفسها. (٩) ص: شبيهين. (١٠) ف: حيّاً الهاّ: (١١) ب: ولا عالم ولا قادر.

٢٥ (١٢) ص: فلهذا ، و - فسد ذلك . (١٣) ف: بطل . : (١٤) ص: « أولاً » بعد « لم قلتم ». (١٤) ص: « أولاً » بعد « لم قلتم ». (١٢) ف: من .

ولم قلتم أيضاً إن الباري سبحانه (<sup>1)</sup> ، إذا كان قديماً ، كان (ف ١١١ ظ) قديماً بنفسه (<sup>1)</sup> وكذلك علمه ? وما (ص ١١٦ و) أنكرتم أن يكونا قديمين بقدم هو قدم لهما ? وما أنكرتم (<sup>0)</sup> أن يكون الباري سبحانه (<sup>1)</sup> قديماً بقدم والعلم قديماً بنفسه ? وما أنكرتم (<sup>0)</sup> أيضاً أن يكون العلم ليس بقديم ولا بحدكث (<sup>1)</sup> على قول من قال ذلك من أصحابنا ? فلا يجدون لذلك (<sup>1)</sup> مدفعاً . ه

<sup>(</sup>۲) ف: - سبحانه. (۳) ب: لنفسه. (٤) ص ف: أو ما. (٥)-(٥) ف: مفقود. ۲۱ (۲) ب: - سبحانه. (۷) ص ف: محدث. (۸) ص: - لذلك.

٣٥١ (١) ص ف: اذا . (٢) ف: محدث . (٣) ف: - أيضاً . (٤) ب: بذلك . ٣٣ (٥) ص: يعلم ؛ ف: بلا نقط . (٥) ص: يعلم ؛ ف: بلا نقط .

<sup>(</sup>٩) ف: واحداً . (١٠) ب: ذلك . (١١) ص: يعلم . (١٢) ص: عليها .

<sup>(</sup>١٣) ص: يعلم ؛ ف: بلا نقط. (١٤) ص ف: قديمين . (١٥) ص ف: - لمم .

#### شبهة لهم أخرى

۳۰۲ واله (۱) هم قالو ا: الدليل على أن (۲) الله سبحانه لا يجوز أن يكون عالماً بعلم أنه لو كان له علم ، لوجب أن يتعلق بالمعلومات على وجه تعلم علومنا على علومنا (۲) بها . ولو كان كذلك ، لوجب أن يكون علمه من جنس علومنا . لأن العلمين إنما يجب تما تُلها لتعلقها بتعلوم واحد على وجه واحد . فلما لم يجز أن يكون علمه من جنس علومنا ، ثبت أنه لا علم له . يتال لهم : لم قلتم إن يكون علمه من جنس علومنا ، ثبت أنه لا علم له . يتال لهم : لم قلتم إن طريق العلم بتاثل العلمين المحدثين هو أن يكون متعلقها واحدًا (٤) على وجه واحد ? أباضطرار (٥) علمتم هذا ) أم بنظر واستدلال ؟

4 ٣٥٣ فانه قانو ا: باضطرار - أمسك عنهم ، أو تُحلِب الكلام (١) عليهم في منع قائل ما هـنه سبيله وادّعي فيه (٢) علم (ب ٢٠ و) الاضطرار .

11 وإن قالوا : بنظر . قيل لهم : وما هو ? فإن قالوا : هو علمنا بتاثل كل علمين (ص ١١٧ و) من علومنا ، إذا كان متعلقها واحدًا على وجه واحد .

18 قيل لهم : وما في هذا من دليل ? وما أنكرتم أنها (٢) لم يتأثلا لهذه العلة ، ولكن لأنفسها فقط (١) ومن حيث علم أنه لا صفّة جازت (٥) على أحدهما إلا وهي جائزة (١) على الخر، ولا صفة وجبت لأحدهما إلا وهي واجبة للآخر . وليس كذلك سبيل علم القديم سبحانه (١) وعلم المحدث . ثم يقال لهم : (ف ١١٠ ظ) وجه واحد ، لوجب أن تكون الإرادة (١) أن يكون متعلقها واحدًا على وجه واحد ، لوجب أن تكون الإرادة (١١) لتعلقها بمتعلق واحد على وجه واحد . فلما (١١) المراد على وجه الحدوث متاثلتين (١١) لتعلقها بمتعلق واحد على وجه واحد . فلما (١١) بطل هذا من قولنا وقولكم ، بطل اعتباركم الذي إليه استندتم .

۲۱ . ۲۵۲ (۱) ف: فان ، و – هم . (۲) ف: انه ، و – الله سبحانه . (۳) ف: علمنا .
 (٤) ص: واحد . (٥) ف: و باضطرار ( – أ ) .

۲۳ (۱) ص: عليهم الكلام. (۲) ف: - فيه علم ؛ ص: - علم. (۳) ص ف: من أنه. (٤) ف: + لا لعلة ، و - و. (٥) ص: جارية. (٢) ص: جارية.

٧٥ (٧) ب ف: - سبحانه . (٨) ب ص: - و . (٩) ب: بغير ، (١٠) ف: القدرة والارادة . (١١) ب: + و . (١٢) ب ص: مناثلين . (١٣) ص ف: ولما .

٣٥٤ ثم يقال لرم : فيجب على اعتلالكم (١) هـذا ؟ إذا كان القديم سبحانه (١) يعلم (١) المعاومات بنفسه ؟ أن تكون (١) نفسه كنفس عاومنا . لأنها متعلقة بالمعاومات كتعلق عاومنا بها (٥) . فلما لم يجز ذلك ؟ لم يجز أن يكون عالمًا بنفسه يعلمها وأن قالوا : نحن لا نقول : إنه عالم بالمعاومات بنفسه على معنى (١) أنه بنفسه يعلمها وأن المعاومات متعلقة بها . وإغا نريد بذلك (١) أنه عالم بها لا (١) لمعنى (١) يقارن (١١) نفسه ؟ فعبرنا عن هذا المعنى بأنه عالم بنفسه . (ص ١١٧ ظ) قبل لهم : وكذلك نحن لسنا نريد بقولنا إن القديم سبحانه (١١) يعلم المعاومات بنفس علمه أن علم الحبل والجسم بنفس علمه أن علمه آلة له ومتعلق (١١) بالمعاومات بنفس علمه أنه يعلمها لا لمعنى (١) يقارن العلم ، وإغا نعني بقولنا إنه يعلم المعلومات بنفس علمه أنه يعلمها لا لمعنى (١١ أيقارن العلم ، وكذلك كل شيء قانا فيه إنه موصوف ؟ وُصِف به لنفسه ؟ إغا نعني به أنه موصوف به (١١) لا لعلة ، فلم الما يجب ما قلتم ،

٣٥٥ ثم يقال لرم : إن كان معنى أن الباري سبحانه (١) عالم (ف١١٠ و) بنفسه أنه عالم لا لمعنى (١) يقارن نفسه ، فيجب أن يكون المحدَث محدَثاً لنفسه والشيء شيئاً لنفسه ، لأنه محدَث لا لعلة وشيء لا لعلة ، وكذلك يجب أن ١٥ تجعلوا كل وصف يُستحق لا لعلة مستحقاً لنفس الموصوف به ، وهذا ترك تولهم بأوصاف تُستحق لا للنفس ولا لعلة ، فإن قالوا : لا يجب ، إذا علم الباري ١٧ سبحانه (١) المعلومات بنفسه ، أن تكون (١) نفسه كنفس علومنا ، لأن تعلَّق نفسه بالمعلومات تعلق العالم بها تعلق العلوم ، قيل لهم (٥) : هذه حاية المعلومات تعلق العالم بها تعلق العلوم ، قيل لهم (٥) : هذه حاية العلم مات تعلق العالم ، قيل لهم (٥) : هذه حاية العلم مات تعلق العلوم ، قيل لهم (٥) : هذه حاية العلم مات تعلق العالم ، قيل العلم ، قيلم ، قيل العلم ، قيلم ، قيلم العلم ، قيلم العلم ، قيلم

۱۹۵۶ (۱) ص: - اعتلالکم . (۲) ف: - سبحانه . (۳) ب: عالماً لنفسه و بنفسه أن تكون الخ . (٤) ص ف: يكون . (٥) ص: - بها . (٦) ف: - بنفسه . (٧) ب ٢١ ص: - معنى . (٨) ص: - بذلك . (٩) ص: - لا . (١٥) ف: بمعنى . (١١) ص: يفارق . (١٢) ب ف: تعالى . (١٣) ف: ومتعلقة . (١٤) ص ف: بالمعلوم . ٢٣ (٩١) ف: كتعلق ؛ ص ف: بالمعلوم . (١٢) ف: - به . (١٥) ف: - به . (١٥) ف: - به . (١٥) ب ف: - سبحانه . (٤) ص ف: بمعنى . (٣) ف: - سبحانه . (٤) ص ف: يكون . (٥) ب: - لهم .

وقلة دين و إيثار للتخليط . وذلك أن كون العالم عالمًا بالمعلومات بعلمه هو عندنا وعندكم بمنى كونه عالمًا بالمعلومات بنفسه ، (ب ٢٠ ظ) (٦) لو ثبت (ص ١١٨ و) أنه عالم بنفسه . لأن كون العالم عالمًا بالمعلوم بنفسه (١) وكونه عالمًا به (٧) بعلمه ۳ لا يختلف ولا يتزايد . فيجب أن يكون ما أوجب كونه عالمًا بالمعلومات(١) متاثلًا – إِنْ كَانْتُ نَفْسُهُ وَ إِنْ كَانْتُ عَلَمْ لَا يَقَالُ هِي نَفْسُهُ مِنْ عَلَمْ أُو حَالُ – متساويًا متاثلًا . لأن المتبر في ذلك بكون العالم عالمًا على حد متساوٍ و(١) وجب تماثل ما أوجب هذه الصفة المتساوية. فقولكم بعد هذا إن نفس الباري سبحانه (١٠) تتعلق (١١) بالمعلوم تعلُّق العالمين ونفس العلم (١٢) تتعلق العلوم تخليط وإيهام أن يحون (١٤) العالم عالمًا بالمعلوم تارةُ لنفسه (١٥) وتارة لمعنى (١٦) يُتلف. فإذا (١٧) لم يجز (١٨) ذلك ؟ (ف١١٣ ظ) لم يكن لِمَا (١١) قلتموه محصول ولا معنى معقول (٢٠) . ولا جواب لهم عن ذلك .

## شبهة لهم (١) أخرى

٣٥٦ فاله " قالوا: الدليل على أنه لا علم لله سبحانه " أنه لو كان له 14 علم (٢) ، لم يَخْل من أن يكون مثلًا للقديم تعالى (١) أو مخالفاً له . فإن كان مماثلًا له ، وجب أن يكون ربًّا (٥) إلمًّا عالمًا قادرًا كهو تعالى (١) - وهذا كفر من قائله . وإن كان مخالفاً له ، وجب أن يكون غيرًا له (٢) وأن يكون معه في القدم غير (١) له (٢) \_ وهذا(١) باطل باتَّفاق . فوجب أنه لا علمَ له . يقال لهم : لم قلتم إنه لا بدّ

 (A) ف: غيراً ، ويكرر «أن يكون معه في القدم » . (٩) ب ص: وذلك , 44

 <sup>(</sup>٦)-(٦) ف : مفقود ؛ ب « لأن كون .... بالمعلوم بنفسه » مفقود . (٨) ص: بالمعلوم ؛ ولعل كلمة « متماثلا » زائدة في سياق الكلام . (٩) ف : - و ؛ ص: 19 ووجوب . (١٠) ص ف: – سبحانه . (١١) ص: يتعلق ؛ ف: بلا نقط . (١٢) ف: علومنا . (۱۳) ص: يتملق . (۱٤) ب ف: كون . (۱۵) ب: بنفسه . (۱٦) ص ف: يعلمه مختلفاً (- لمعنى) . (١٧) ص ف : واذا . (١٨) ص: يكن . (١٩) ف: لما ، واللام مشطوبة . (٢٠) ف: محصولاً ولا معنى معقولاً . (العنوان) (١) ب: – لهم .

٢٥٧ (١) ص : وان . (٢) ف: - سبحانه . (٣) ص : + له (له علم له) . 40 (٤) ف: - تعالى . (٥) ص: + و . (٦) ب ف: - تعالى . (٧)-(٧) ص: مفقود .

أن يكون علمه ؟ إذا ثبت ؟ موافقاً له أو مخالفاً (ص ١١٨ ظ) له (١٠) ? وما النكرتم (١١) أن يكون محالًا (١١) أن يقال فيما ليس بغيرين إنها متفقان (١١) أو

مختلفان ? كما يستحيل أن يقال إن الباري سبحانه (١١) مثل (١٠) الأشياء كلما أو عما مخالف (١١) لها كلما ، وكما يستحيل أن يقال ذلك في الآية من السورة والبيت

من القصيدة والجزء (١٢) من الجملة والواحد من العشرة ، من حيث استحال أن ه يكون (١٦) أحد المذكورين هو (١١) الآخر أو غيره ، فما الذي به (٢٠) تدفعون هذا ؟

٧٥٧ ثم بفال اربم: إن أردتم بقولكم (١) إن علم القديم سبحانه (١) على علم القديم سبحانه (١) على عالم الله غير عالم أنه غير له ، وأنه من جنس (١) والباري سبحانه (١) من جنس على على وحنس - كارتال ذاك (١) في السواد والمواض - فذاك مجال لقيام الدليا على و

جنسه – كما يقال ذلك (٢) في السواد والبياض – فذلك محال لقيام الدليل على ٩ أن علم (٧) القديم (١) سبحانه (١) ليس بغير له ٢ من حيث لم تجز مفارقته له بزمان

١١٤ و) فقد دل الدايل على أَن القديم سبحانه (١٢) وعلمه ليسا (١٢) بجنسين (١٤) لا مُختَلفين ولا متَّفقين . و إِن عنيتم بخلاف القديم سبحانه (١٥) لعلمه بُعْدَ شَهَمه (١٦)

منه (۱۲) وأنه لا يسدّ مسدَّه ولا ينوب منابه وأنه (۱۸) لا يستحقّ (ص ۱۱۹و) ، ۱۵ من الوصف ما يستح<sup>تّ</sup>ه <sup>(۱۱)</sup> ولا يجوز عليه من الأوصاف جميع ما يجوز عليه –

فهذا صحيح في المعنى ٬ و إن <sup>(٢٠)</sup> كانت العبارة ممنوعاً منها لا تجوز <sup>(٢١)</sup> باتفاق أو ١٧

<sup>(</sup>۱۰) ب: - له. (۱۱) ف: + من. (۱۲) ف: محال. (۱۳) ف: مختلفان

أو متفقان. (١٤) ب: جل اسمه ؛ ف: – سبحانه. (١٥) ف: مثلاً. (١٦) ف: ١٩ مخالفاً. (١٧) ص ف: واليد. (١٨) ص: + المذكور. (١٩) ص: + اكثر.

<sup>(</sup>۲۰) ص: تدفعون به .

٢٥٧ (١) ف: -- بقولكم . (٢) ف: -- سبحانه ، و « مخالفاً » . (٣) ص: جنسه .

 <sup>(</sup>٤) ص: عز وجل؛ ف: - سبحانه . (٥) ص: - جنس . (٦) ف: - ذلك . ٢٣

<sup>(</sup>٧) ف: – علم . (٨) ب: الله . (٩) ف : – سبحانه . (١٠) ص ف: و .

<sup>(</sup>۱۱) ب ف: أنه . (۱۲) ف: - سبحانه . (۱۳) ف: ليس . (۱٤) ب ص: +و؛ ۲۵ ف: - لا . (۱۰) ف: - سبحانه . (۱۲) ص ف: شبهة . (۱۷) ف: به .

<sup>(</sup>١٨) ب ف: – أنه . (١٩) ب: يستحق . (٢٠) ب: «وإن» غير واضحة لوجود لطخة ٢٧ في الصفحة . (٢١) ص ف: – لا تجوز .

ا سمع أو دليل أوجب ذلك ، إن قام عليه (٢٠٠) دليل . وليس الكلام في الإطلاقات والعبارات ، وإنما الكلام في المعاني. لأننا لو لم نعرف لغة أصلًا و (٢٠٠) لم نتكلم عبد التأمل والنظر في الأدلة . والتعلق بذكر الخلاف و إلزام التسمية به عجز وتقصير عن الخوص فيا يجب أن يكون معلوما و بالأدلة .

٣٥٨ فاده (١) فالو ا : فا (١) معنى قولكم إن لله (١) علما (١) علما (١) علما (١) العلم الذي العنون بذلك أنه مملكه أو فعله أو حال فيه أو أنه عالم بنفس (١) العلم الذي أضيف إليه ? قيل لهم : معنى ذلك أنه (١) عالم بالنفس التي (١) هي علم له (١) و فقط . وليس ذلك من معنى أنها ملكه أو فعله أو حالة (١٠) فيه بسبيل، وهذا كما نقول نحن وأنتم إن الإرادة إرادة له ، وإن الحركة حركة للمتحرك ، لا بمعنى أنها ملكه أو (١١) فعله أو حالة (١١) فيه ، لأنه قد يحصل فيه ما ليس بمنى أنها ملكه أو (١١) فقد يريد (١١) ويتحرك بما ليس بملك (١١) له ولا فعل (١١) ويحل فيه ما ليس بملك (١١) له ولا فعل (١١) ويحل فيه ما ليس بملك (١١) ويحل فيه ما ليس مجركة له ، وبالله التوفيق (١١) الم

<sup>(</sup>٢٢) ب: من هنا إلى «باب القول في منى الخبر» ( العدد ٢٣٤ ) مفقود ! راجع المقدمة .

۱۵ (۲۳) ف: - و .

۱۷ (۱) س: وان . (۲) ص: ما . (۳) ص: الله . (٤) ف: - تعالى . (٥) ص: عالم . (١) ص: الذي . (٩) ف: الذي . (٩) ف: - له . (١٠) ص: حال . (١٠) ص: حال . (١٢) ص ف: -

۱۹ یزید. (۱۶) ص: ملکه (سله). (۱۵) ص: فعله له. (۱۹) ص: + ویفعل. (۱۷) ف: - و بالله التوفیق.

# [ الباب الثامن عشر ]

## باب (ص ١١٩ ظ) الكائرم في معنى الصفة وهل هي الوصف<sup>(۱)</sup> أم<sup>(۲)</sup> معنى سواه

وهل هما واحد أم لا ? قبل له : أما الصفة فهي الشيء الذي يوجد بالموصوف هو وهل هما واحد أم لا ? قبل له : أما الصفة فهي الشيء الذي يوجد بالموصوف أو يكون له ، ويُكسِبه الوصف الذي هو النعت الذي يصدر عن الصفة . فإن كانت مما يوجد تارة ويعدم أخرى ، غيرت حكم الموصوف وصيرته عند وجودها على حكم لم يكن عليه عند عدمها . وذلك كالسواد (الهياض ولإرادة والكراهة والعلم والجهل والقدرة والعين وما جرى مجرى ذلك مما هوين عليه .

14

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: الموصوف . (٢) ص: او .

<sup>(</sup>١) ص: + خبر ونا . (٢) ف: السواد .

٠٦٠ (١) ص: متى . (٢) ف: - سبحانه . (٣) ف: - الثابتة . (٤) ص:

الصفة. (٥) ف: - سيحانه. (٦) ص: اذا.

ا سبحانه (۱) موجودًا وليس بذي حياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ، ثم وُجدت هذه الصفات (۱) بعد أن لم تكن له . (۱) ولا يجوز (ص ١٢٠ و) أيضًا الله على الله على الله مستحيلًا أن يوجد وقتاً ما وليس له هذه الصفات ، إذ كان العدم عليها مستحيلًا أن و إنما يتغير (۱۰) بوجود الصفات مَن (۱۱) لم تكن له من قبل (۱۳) ومن جاز أن فيفارقه الصفات (۱۲) – والله سبحانه (۱۲) يتعالى عن ذلك .

٣٦١ وفر والمنا فيا سلف على إثبات هذه الصفات لله سبحانه (١) وبيناً

المخلوقين ، وأن تكون (١) ذات أضداد كصفات المخلوقين ، وأن يكون الباري المخلوقين ، وأن يكون الباري والمخلوقين ، وأن يكون الباري سبحانه (١١٥) قبل حدوثها ، موصوفاً بما يضادها وينافيها (ف ١١٥ و) من الأوصاف ولو كان ذلك كذلك ، لوجب قدم أضدادها ، ولاستحال أن يكون القديم السبحانه (٥) موصوفاً بها في هذه الحال ، وأن يوجد منه من ضروب الأفعال ما يدل على كونه عالماً قادر حيًا ، وفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات ، يدل على كونه عالماً قادر حيًا ، وفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات ، وأن الله سبحانه (١) لا يجوز أن يتغير بها ويصير له حكم لم يكن (١) قبل وجودها (١) – إذ لا أول لوجودها ،

۱۰ حي قادر منعم متفضل. وهذا الوصف الذي (۱) هو كلام مسموع أو عبارة حي قادر منعم متفضل. وهذا الوصف الذي (۱) هو كلام مسموع أو عبارة الا عنه عند عند الصفة القائمة بالله تعالى (۱) التي لوجودها به يكون عالماً وقادراً و (۱) مريداً. وكذلك قولنا «زيد حي عالم قادر » إنما (ص ۱۲۰ ظ) هو وصف لويد وخبر عن كونه على ما اقتضاه وجود الصفات به وهو قول يمكن أن الريد وخبر عن كونه على ما اقتضاه وجود الصفات به وهو قول يمكن أن (۷) ف: - سبحاله . (۸) ص: + له . (۹) - (۹) ف: مفقود . (۱۰) ف:

(۲) ع: معقود . (۱۰) ص: + له . (۹) ص: معقود . (۱۰) ف: معقود . (۱۰) ف: ۲۱ « يتغير » مكتوبة في الهامش ، وهي مقطوعة : [يت]غير . (۱۱) ص: ما لم يكن. (۱۲) –(۱۲) ف: مفقود . (۱۳) ف: – سبحانه .

۲۳ (۱) ف: - سبحانه . (۲) ص: یکون ؛ ف: بلا نقط . (۳) ص ف: یکون . (۶) ف: - سبحانه . (۵) ف: - سبحانه . (۲) ف: - سبحانه . (۷) عن: - سبحانه . (۷) من: + من . (۸) ص: بوجودها .

٣٦٢ (١) ف : - تمالى . (٢) ص: - الذي . (٣) ف: - تمالى . (٤) ص: ٢٧ او ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ «عالماً أو قادراً أو مريداً» .

يدخله الصدق والكذب. وعلم زيد وقدرته هما صفتان له موجودتان بذاته برصدر الوصف (٥) والاسم عنها كولا يمكن دخول الصدق والكذب فيها.

٣٦٣ فارم كاله [الله] الواصف لنفسه بأنه حي عالم قادر قديم أزلي (١) ٣٠٥ كان وصفه لنفسه معنى لا يقال هو عله وحياته (١) وقدرته ولا يقال هو غير (١) هذه الصفات — لقيام الدليل ؟ بما (١) سنذ كره في باب نفي خلق القرآن ؟ على وقدم كلامه سبحانه (٥) وأنه جار مجرى سائر صفات ذاته . وقد ثبت أن الصفات القديمة لا يجوز أن تكون متفايرة من حيث لم تجز مفارقة شي ، منها (ف ١١٥ ظ) للآخر بومان ولا مكان ؟ ولا بأن يوجد منها شي . مع عدم الآخر . وكان هذا للآخر بومان ولا مكان ؟ ولا بأن يوجد منها شي . مع عدم الآخر . وكان هذا لنفسه بصفات ذاته ليس بغير لصفات الذات .

٣٦٤ والع فحاله وصف الله سبحانه (١) لنفسه وصفاً بصفات أفعاله – نحو ١١ قوله تعالى (٢) « إني خالق ورازق وعادل ومحسن ومتفضل » (٣) وما جى مجرى ذلك – كان وصفه لنفسه بهذه (ص ١٢١ و) الصفات غير صفاتة كالتي هي ١١ الحلق والوزق والعدل والإحسان (٥) والإنعام . لأن هذه الصفات هي أفعال الله تعالى (٣) كوهي محدثات ومن صفات أفعاله . والكلام – الذي هو قوله ١٥ إني خالق عادل متفضل محسن (٢)» – من صنات ذاته . وصفات الذات غير صفات الأفعال كان متفضل محسن (٢)» – من صنات ذاته . وصفات الذات غير على تغايرها لأنفسها كانت موجودة مع عدمها . فوجب أن يدل ذلك الم على تغايرها لأنفسها . وافتراقها على تغايرها والحود والعدم إنما (١١) يدل على تغايرهما ويكون تفسيرًا لوصفها ١٩ بأنها غيران ؟ وابس من هذه المفارقات ما هو علّة في كون الغيرين غيرين .

(٥) ص: الاسم والوصف. ٣٦٣ (١) ص: +كان وصفه لنفسه بأنه حي عالم قادر قديم أزلي ؛ وهذا تكرار. (٢)ف وحيوته . (٣) ف: –غير . (٤) ف : على ما . (٥) ف: –سبحانه . (١) ف: ٣٢ – سبحانه .

٣٦٤ (١) ف: - سبحانه . (٢) ص: - تعالى . (٣) لا يوجد هذا القول في القرآن، ٢٥ وإنما يوجد معناه . (٤) ص: الصفة . (٥) ص: والانعام والاحسان . (٦) ف: - تعالى . (٧) ف: - محسن . (٨) ص: - قد . (٩) ص: لأنفسها . (١٠) ف: ٧٧ يتغيران . (١١) ص: بما .

رود الما الما المواصف النفسه محدَثاً ؟ فإن وصفه النفسه أيضاً هو قوله:

« إني حي قادر (۱) منعم متفضل عالم » . وذلك القول ؟ الذي هو الوصف ؟ هو غير صفاته التي هي من أفعاله ومن غير فعله . لأن جميع صفات الإنسان محدَثة .

وكلامه ؟ الذي هو وصفه لنفسه عا وصفها به ؟ محدَث . (ف ١١٦ و) وكل معدتَيْن ليسا بجملة ولا داخلين تحت جملة فها غيران . وقولنا «وصف» و «كلام» ليس بوصف واقع على كلام الإنسان وشي ، من صفاته سوى الكلام. (۱) فيستحيل أن يكون الوصف غيرًا لتلك الصفة (۱) خوجب أن يكون وصف الإنسان غير سائر صفاته التي ليست بوصف . ووجب (ص ١٢١ ظ) تفصيل ذلك في وصف الم القديم سبحانه (۱) وصفاته على ما قلنا (۱) وبيّنًاه من قبل .

777 ومما مجب علمه في هذا الباب هو أن يُعلم أن الوصف – وإن كان غير الصفة التي هي الحركة والعلم والقدرة – فإنه أيضاً صفة من حيث كان كلاماً للمتكلم به ونافياً لسكوته ومحصلاً له ، عند وجوده ، بخلاف (۱) صفة من لا كلام له . فهو في هذا الباب جار مجرى الحركة والسواد والبياض من حيث غير حكم الموصوف به وأوجب له حكماً لا يجب إلا بوجوده . فهو الذلك صفة للمتكلم به (۱) ، وهو أيضاً وصف لغيره ودلالة على وجود شيء به – إذا (۱) كان قولًا صدقاً ايس بكذب . فيجب لذلك أن يكون كل وصف المعقد من حيث كان قولًا وكلاماً ومحسباً (الله على يوجد به هو (۱) حكماً ، وإن كان مع ذلك وصفاً لكونه إخبارًا عما يوجد بها هو (۱) وصف له . ولا وإن كان مع ذلك وصفاً لكونه إخبارًا عما يوجد بها هو (۱) وصف له . ولا خبرين عن معنى من المعاني ، وإن كانا صفتين للعالم والقادر (۱) . فكل وصف الوصف واليس كل صفة وصفاً . وهذا (۱) جملة القول في الإخبار عن حقيقة الوصف (۱) والصفة .

۲۲ (۱) ص: – قادر ، و «عالم» هنا . (۲) -(۲) ف: مفقود . (۳) ف: – سبحانه . (٤) ف: – قلناو .

۲۵ (۱) ف: خلاف. (۲) ف: - المتكلم به . (۳) ص: اذ. (٤) ض: مكتسبا. (۵) ص: له . (۲) ف: - هو (۷) ص: + والسواد والحمرة . (۸) ص: ۷۷ للأحمر والأسود (– العالم والقادر) . (۹) ص: - و ، و «هذه» . (۱۰) ص: الموصوف .

٣٦٧ وقد رعمت المعتزلة القدرية ، وكل من اغتر بشبههم (١) من أهـل الأهواء (ص ١٢٢ و) المضلة ، أن الصفة ليست بعنى أكثر من الوصف (ف ١١٦ ظ) الذي هو قول القائل و إخبار (١) المغهر عمن أخبر عنه بأنه عالم قادر . وتفخّموا القول بأن الله تعالى كان في أزله بلا صفة ولا اسم من أسمائه وصفاته العليا . قالوا : لأنه لا يجوز أن يكون في القدم واصفا لنفسه - لاعتقادهم على خلق كلامه - ولا يجوز أن يكون معه في القدم (١) واصف له مخبر (١) عماً هو عليه . فوجب أنه لا صفة لله سبحانه (١) قبل أن يخلق خلقه ، وأن الحلق هم الذين يجعلون لله الأسماء والصفات ، لأنهم هم (١) الحالقون لأقوالهم التي هي الذين يجعلون لله الأسماء والصفات ، لأنهم أيضاً يزعمون أن الاسم هو التسمية ، وهو قول المستبي لله تعالى (١) وأن الله سبحانه (١) كان ، قبل خلق كل مَن كلّمه وأمره ونهاه (١٠) بلا اسم ولا صفة ، فلما أوجد (١١) العباد خلقوا له الأسماء ١١ والصفات - تمالى عن ذلك (١١)

٣٦٨ وهذا الفول خروج (١) عمل عليه كافة الأمة قبل خلق المعتزلة ١٥ ووجودهم و (١) مع أذهم أيضاً (١) عمله تضييق (١) الكلام عليهم (٥) وتحصيله وعبون (١) أتباعهم ومخالفيهم (١) من الإخبار عن حقيقة قولهم هذا (١١) ولا ١٥ يطلقون أن الله تعالى (١) كان قبل خلق عباده بلا اسم ولا صفة وأن العباد هم الذين خلقوا لله تعالى (١٠) الأسماء والصفات . ويخافون تخطف الناس لهم وبسط ١٧ أيديهم عليهم و عاماً منهم بأنه (١١) مخالفة للإجماع (ص ١٢٢ ظ) و عاماً منهم بأنه (١١) مخالفة للإجماع (ص ١٢٢ ظ) و عام (١١٠) منفور عنه (١٢) الخواص والعوام .

٣٩٧ (١) ف: بشهبتهم. (٢) ص: اخباره ، – المخبر. (٣) – (٣) ف: واصفاً له ومخبراً. (٤) ف: – سبحانه. (٥) ص: – هم. (٢) – (٢) ف: صفاته وأسماوه. ٢١ (٧) ص: – و. (٨) ف: – تعالى. (٩) ف: – سبحانه كان. (١٠) ف: ونهاه وأمره. (١١) ص: وجد. (١٢) ف: – تعالى عن ذلك. (١١) ص: وجد. (١٢) ف: – تعالى عن ذلك. (٢) ف: في النص كلمة غير واضحة وهي مشطوبة ، وفي الهامش «خروجاً ١١٠ (٢) ف: ب و. (٣) ص: – أيضاً. (٤) ص: تضيق. (٥) ص: – عليهم ٢٠ (٢) ف: بدون. (٧) ص: مخالفوهم. (٨) ص: طذا. (٩) ص: سبحانه. (٢) ص: ينفر ٢٧ عنهم ، و « ينفر ١٢) ف: ينفر ٢٠ من « بدون حركات.

#### almes

(1) فارد فال منرم (1) فائل : فا (۱) الدليل على صحّة ما تذهبون (۱) إليه من (۱) أن الصفة معنى لا يقال هو الوصف (ف ١١٧ و) الذي هو القول و قيل له : يدل على ذلك أمور من جهة وضع اللغة ودلالات العقول أيضاً . فأما ما يدل على ذلك (٥) من جهة اللغة > فهو أن أهل اللغة قد قالوا : إن الصفة > التي هي النعت > على ضروب ، فمنها خلقة لازمة – كقولك : أسود وأبيض وطويل وقصير وعاقل وظريف وما جري مجرى ذلك . ومنها حرفة وصناعة حكولك : كاتب وبان وحدّاد وبزّاز وما جرى مجرى ذلك . ومنها صفة عبالدين – كقولك : مؤمن وكافر ونحو ذلك . ومنها صفة هي نسب – كقولك: عربي وعجميّ وقرشيّ وهاشميّ وما جرى مجرى ذلك . ولا خلاف بينهم في أن عربي وعجميّ وقرشيّ وهاشميّ وما جى مجرى ذلك . ولا خلاف بينهم في أن

۳۷۰ ديناً وتكون نسباً وتكون خلقة لازمة وتكون حرفة وصناعة ، وجب أن تكون الصفة تكون الصفات عندهم هي هذه المعاني والأفعال (۱۳ التي (۱۳ الشتقت هذه الأسماء منها (۱۳ الصفات عندهم هي هذه المعاني والأفعال (۱۳ التي (۱۳ الشتقت هذه الأسماء منها (۱۳ منها (۱۳ ) التي (۱۳ الشتقت هذه الأسماء المنها (۱۳ منها (۱۳ ) لأن قولنا (۱ في زيد « إنه أسود (۱ ) وأبيض » ليس مجلفة له لا (۱۱ لازمة ولا غير لازمة ، وكذلك قولنا « فرائي » و « هاشمي » ليس بنسب للموصوف ، وأهل (ص ۱۲۳ و ) اللغة قد وقفونا على أن النعوت والصفات هي اللخلق والحرف (ص ۱۲۳ و ) اللغة قد وقفونا على أن النعوت والصفات هي اللخلق والحرف (۱۳ والأديان والأنساب ، فوجب أن يكون القول (۱۳ ليس بصفة لمن هو وصف له ) وإذا سُتي صفة عجازًا وعلى معنى أنه وصف له (المناه وإخبار عن الصفة (ف١١١٠ ط)

۲۱ ۳۲۹ (۱) ف: - منهم . (۲) ص: ما . (۳) ف: يذهبون . (٤) ف: - من . (٥) ص: عليه .

۲۳ (۱) س: يكون. (۲) ف: - والأفعال. (۳)-(۳) ص: تصدر الأسماء عنها . (۱) ف: - لا . (۷) ص: - القول . (۱) ف: - لا . (۷) ص: - القول . (۵) ف: - له .

التي اشتق (۱) الاسم منها (۱) . ويستى بذلك أيضاً حقيقة على معنى أنه صفة المتكلم الم به به فأما أن يكون صفة للظريف والأسود والطويل والقصير يكون بها الظريف ظريفاً والطويل طويلًا / فمحال على ما بيّنا (۱۱) من قبل . ٣

القائل إذا قال: « لفلان على ذلك أيضاً (۱) ويبينه إجماع أهل اللغة كافة على أن القائل إذا قال: « لفلان علم بالكتابة والصناعة > وله علم بالفقه والهندسة > وله عقل حسن و خأق قبيع > - فقد وصفه بالعلم والمعرفة وحسن الحلق وقبعه . لأن قائلًا لو قال لسامع هذا الكلام من أهل اللغة : « بناذا وصف زيد عمرًا > وبأي شي . (۱) نعته ؟ » - لقالوا بأجمعهم : « وصفه بالعلم والمعرفة والطول والقصر وحسن الخلق وقبعه . » فاو لم تكن هذه المعاني الموجودة بالإنسان ، وصفة به كم يجز أن يكون موصوفاً بها > لأنه لا يكون موصوفاً با ليس صفة في الحقيقة المعام عن صفته (۱) كانه ليس هو علماً (۱) يكون العالم به عالماً .

٣٧٢ و مما بدل على ذلك أيضاً إجماع الأمة قاطبة (1) على أن (ص ١٢ الله العدل و الإحسان (1) من صفات الله تعالى ، وأن من قال: ﴿ إِن العدل والإحسان (1) ليسا من صفات الله » - فقد فارق ما عليه المسلمون ، وهذا ١٥ الإجماع (1) أيضاً يُبطل قولهم إن الصفة ليست بمعنى أكثر من الوصف ، لأن العدل (٥) والإحسان الذي (١) يفعله الله تعالى (١) ليس بقول ولا وصف لواصف . ١٧

٣٧٣ (ف ١١٨ و) ومما يرل على ذلك أيضاً إجماع الأمة على أن لله تعالى (١) أسماء وصفات قبل أن يخلق خلقه • ولو كانت أسماء الله وصفاته هي ١٩

<sup>(</sup>٩) ص: يصدر . (١٠) ص: عنها . (١١) ص: بيناه .

۲۱ (۱) ف: - أيضاً. (۲) ص: صفة وصفه. (۳) - (۳) ص: مفقود, (٤) ص: ۲۱ مالماً ٤ ف: علم.

٣٧٣ (١) ف : – قاطبة . (٢) ص : + والانعام والتفضل ؛ ف: + والتفضل . ٣٧ (٣) ص: والانعام ليستا . (٤) ص: اجماع . (٥) ص: الاحسان والعدل . (٣) ص ف: هكذا ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ «اللذين يفعلها الله تعالى ليسا » . (٧) ف: - تعالى .

۱) ۲۲۳ سيحانه ،

YY

- أقوال عباده وتسميتهم وأوصافهم له ، لكان الله تعالى (٢) ، قبل (٢) خلقه لعباده وخلق كلامهم (١) ، غير مُستَى ولا موصوف (١) ولا ذي (١) اسم . وفي منع الأَنَّة لذلك دليل على أن الوصف والتسمية غير الاسم والصفة التي يكون الموصوف المسمَّى بها (١٦) مسمّى موصوفاً .
- ٣٧٤ ومما يدل على ذلك أيضاً إطلاق(١) أهل اللغة(١) أن المصادر هي أسماء الأفعال والصفات (٢) ، وأنها عن الأفعال صدرت. والأفعال التي أرادوها هي الأحداث الماضية والمستقبلة والكائنة في الحال ، التي يعبُّر عنها بالقول « ضَرَب (١) يَضْرِبُ » . والمصادر إلا صدرت عن هذه الأفعال ) لا عن قول القائل و إخبار المخبر . ويوضح هذا أن قائلًا لو قال فيمن لا حركة له ولا علم ولا قدرة ولا ضرب « إنه متحرك عالم قادر ضارب » ؟ الكان في هذا الوصف كاذبًا . وإنا (ص١٢١ و) صار كاذبًا لأنه لم يشتق هذه التسمية من وجود الأفعال والصفات التي (٥) تصدر هذه الأسماء عنها وتوجد (٦) منها . ولو تَقدُّم وجودها ؟ لكانت الأوصاف حقًّا وصدناً ، وهذا يكشف عن وجوب(٢) تقدُّم الأفعال والصفات ؟ التي تصدر (٨) التسميات والأوصاف عنها ؟ لوجود التسمية والوصف. فكيف يكون الصفة والاسم هما (١) القول الذي من سبيله أن لا يجري ويستحقّ (ف ١١٨ ظ) إلا بعد تقدُّم الاسم والصفة والفعل ? وإذا كان ذلك محالًا ؟ دلّ ما تلناه على أن الاسم والصفة غير تسمية المسمّى (١٠٠) ووصف الواصف . وهذا واضح من جهة المعنى ومن طريق اللغة أيضًا .
- ٣٧٥ ومما يدل على ذلك أيضاً (١) من جهة المعنى (٢) أنه لو كانت الصفة 19 في الحقيقة ليست بمنى أكثر من وصف الواصف وقوله « إن زيدا عالم قادر حي (٢) ﴾ اوجب (١) أن يكون لزيد في الحقيقة في حالة واحدة صفتان متضادتان. 41

(٢) ف: - تعالى. (٣) - (٣) ص: خلقهم . (٤) ص: موصوفاً . (٥) ص: ١١ . (٢) ف: بها. (٧) ص: - مسمّى ؛ ف: مسماً ، وهكذا يكتب هذه الكلمة عادة. 24 ٢٧٤ (١) ص: أطباق . (٢) ص: + على . (٣) ص: - والصفات . (٤) ص: + و . (ه) ف: ما . (٦) ص: ويوجد . (٧) ف: وجود . (٨) ص: يصدن المسميات. (٩) ف: هو. (١٠) ص: المسمّى. ٢٧٥ (١) ص: - أيضاً . (٢) ف: اللغة . (٣) ف: - حي . (٤) ص: يوجب.

ولوجب أن يكون حيًّا ميتًا و (° قادرًا عاجزًا وعالمًا جاهلًا ؟ إذا قدال بعض الواصفين له (۲) « إنه حي » ) وقال آخر (۷) « إنه ميت » ) وقال قائل « إنه قادر (۸) عالم » ) وقال آخر « إنه عاجز جاهل » . فيجب أن لا يكون العلم من صفته أولى من الجهل ؟ لأنه قد وجدت (۱) له الصفتان ؟ فيجب أن يكون زيد عالمًا جاهلًا وحيًّا (۱) ميتًا لوجود صفتيه اللتين هما القول . فلما لم يجز ذلك ؟ وكان (ص ١٢٤ ظ) العالم في الحقيقة هو من وجد به العلم ولوجوده به صاد وكان (ص ١٢٤ ظ) العالم في الحقيقة هي (۱۱) القول ؟ وثبت أنها ما (۱۱) يوجد بذات الموصوف ؟ كما أن الحركة واللون هما ما وُجدا بذات (۱۱) المتحرّك والمتلوّن دون القول (۱۱) المتحرّك والمتلوّن دون المورد » أنه متحرّك متلوّن » .

# دليل لهم (١) آخر

٣٧٦ وقد استداوا على أن الصفة هي نفس الوصف وإنها بمنزلة القول ؟ بأن أهل العربية قالوا : إن الوصف والصفة بمعني (٢) واحد ؟ وإنها بمنزلة «الوجه والجهة » و «الوزن والزنة » و «الوعد والعدة » ؟ فوجب أن تكون ١٣ الصفة هي القول لأجل (ف ١١١ و) هذا الإطلاق . يقال لهم : ما أنكرتم (٢) أن يكون معنى إطلاق أهل العربية أن الوصف والصفة واحد (١) أنها مصدران ١٥ لا غير ذاك (٥) ؟ لأن «الوزن» و «الوعد» و «الوصف» مصادر . تقول: «وعدت وعدا ووزنت وعدًا ووزنت وزنًا ووصفت وصفًا » . فهو كقولك : « وعدت عدة ووزنت وزنة ووصفت صفة » . وكان (١) الأصل : « وعدت وحدة ووزنت وزنة ووصفت وصفة » كقواك : « قعدت حدة ووزنت وزنة ووصفت وصفة » . وكان (١) الأصل : « وعدت جلسة (٧) ومشات مشية » . والمست جلسة (١٥)

<sup>(</sup>٥) ف: -- و . . (٦) ص: -- له . (٧) ص: الآخر . (٨) ف: عالم قادر . (۵) من محل ( د ) في داد د . . ( د ) من د كان كان كان د د د د ن ناتها . (٣٠) من د د ٢٠

<sup>(</sup>٩) ص: وجد. (١٠) ف: + و : (١١) ص: يكون ؛ ف: بدون نقط. (١٢) ص: + الموصوف ، هو.. (١٣) ف: : « ما » مكتربة في الهامش ؛ و « توجد » . (١٤) ص: + الموصوف ، وهي مشطوبة . (١٥) ص: قولنا .

<sup>(</sup>العثوان) (١) ث: - لهم ؛ ص: - آخر .

٣٧٦ (١) ف: الواصف (٢) ف: منى (٣) ف: + من (٤) ف: واحدة . ه٠٠. (٥) ص: - ذلك . (٦) ف: يكرر هنا « وقعدت قعدة يو .

17

ا فتكسر (۱) أوله إذا أردت (۱) به هيئة (۱۰) من الجلوس والقعود ، وايس ذلك عنزلة قولك : « جلست جَلسةً وقعدت قَعدةً وركبت رّكبة ، بفتح أوله . ولأنه إذا فتح أوله (۱۲) كان المراد به (۱۲) مرّةً واحدةً (ص ۱۲٥ و) من الفعل (۱۲) و إذا كُسر (۱۲) أوله كان المراد به هيئة (۱۰) ذلك الفعل .

ه ٢٧٧٧ و إِنَّا أَحَدُفَتُ الواو مِن قُولُكَ " وصفَتَ صفَةً ووعَدَتُ عدةً » من (١) المصدر ؟ لأَنها حُدُفَتُ من (١) الفعل ، وذلك أنهم قالوا « وعَدَّ يَعِدُ ؟ ووَصَفَّ يَصِفُ ووَزَنَ يَزِنُ » — والأصل « يَوْعِدُ ويَوْزِنُ ويَوْصِفُ » . فَخُدُفْتِ الواو لوقوعها بين يا ، وكسرة في قولك « يَوْصِفُ » . ومن شأنهم إِذَا غيروا هو الفعل ضرباً من التغيير أن يجملوا المصدر عليه . فلذلك قالوا «صِفَة وعِدَة وزنة (٢)» — والأصل « وعدة ووزنة (١) ووصفة » على ما بيناه (٥) . فهذا مراد أهل النعو بقولهم : « إِن الوصف والصفة واحد (١٦) » . ويجوز أيضاً أن نقول : إِن أهـل العربية إِنَّا أَدَادُوا بقولهم (ف ١١٩ ظ) « إِن الوصف هو الصفة » أن وصف العربية إِنَّا أَدَادُوا بقولهم (ف ١١٩ ظ) « إِن الوصف هو الصفة » أن وصف به و إيجابه حكماً له — وهو كونه قائلًا و (٢) يخبرًا به (١٨) . ويكون وصفاً لعمرو به و إيجابه حكماً له — وهو كونه قائلًا و (٢) غبرًا به (١٨) . ويكون وصفاً لعمرو على هذا التأويل أولى — فسقط تعلقهم بهذا .

دلیل لهم (۱) آخر

٣٧٨ [ قُاله ] قَالُوا : الدليل على أن (١) الماني الموجودة بالذوات (٢) ؟ ١٩ من العلوم والقُدَر والحركات ؟ ليست بصفات في الحقيقة ؟ وأن الصفة هي قول

 <sup>(</sup>۸) ص بكسر. (۹) ص: اراد ، و - به . (۱۰) ف: هية . (۱۱) ص: - أوله .
 (۲) ص: منه . (۱۳) ص: - من الفعل . (۱۱) ف: كثر . (۱۵) ف: هية .
 (۲) ص: في . (۲) ص: في . (۳) ف: - وزنة . (۱) ف: - ووزئة .
 (۵) ص: بينا . (۲) ف: واحدة . (۷) ص: - و . (۸) ص: - به . (۹) ص: فانه .

ه ۲ (العنوان) - (۱) ف: – لهم . ٢٥ ۲۷۸ (۱) ف: – ان. (۲) ص: بالذات . «

الواصف إجماع الأمة (ص ١٢٥ ظ) على أن الله تعالى (٢) إذا قال (١٠ إن الجسم ١ عالم أسود متحرك » – فقد وصفه بهذا القول ؟ وإذا خلق فيه العلم والقدرة والسواد والحركة ؟ لم يكن واصفاً (١) له عند أحد من الأمة . فيجب أن ٣ تكون الصفة هي ما يكون الواصف بها واصفاً (٥) دون ما لا يكون به كذلك . يقال لهم : لم قلتم إن الاشتقاق الواجب من خلق الصفة «واصف» ؟ وما وليلكم على ذلك ? وما أنكرتم من أن لا يصح من فعل (١) الصفة اشتقاق على وجه – لا «واصف» ولا «وصف» (١) ولا «موصوف» ولا غير ذلك – ٧ وأن يكون قولنا «واصف» مشتقاً (٨) من الوصف دون الصفة ? لأنهم يقولون: «وَصَفَ فهو واصف» . وهفاك » وهذا يُبطل ما قالوه .

٣٧٩ ثم ينال لرم : ما أنكرتم من أن لا يجب ما قلتموه (ف١٢٠و) ١١ من وجه (۱) آخر ? وهو أنه قد صح وثبت من قولنا وقولكم أنه ليس الواجب أن يُشتق (۱) لله تعالى (۱) من كل ما خلقه في غيره اسمًا . لأن ذلك يوجب أن ١٦ يُشتق له مِن فِعْل الإرادة في غيره «مريدًا » (۱) ومن فعل الأذى بدم الحين وفساد الزرع «مؤذيًا ومفسدًا » ومن فعل المهوس والجنون والطيش (۱۰) «مهوسًا ١٥ وعبننًا ومطيشًا (۱۱) » وليس ذلك بقول لأحد . ولا يجب أن لا يُشتق له من جميع أفعاله (ص ١٦٦ و) اسم (۱۷ . لأن ذلك يوجب أن لا يُشتق له من العدل «عادل » (۱) ومن (۱) الإحسان والتفضّل «محسِنًا متفضّلًا » وذلك خلاف الإجماع . فوجب أن يُشتق له من بعض ما خلق ولا يُشتق له من العم خلاف الإجماع . فوجب أن يُشتق له من وعض ما خلق ولا يُشتق له من المعن بعض . فلا يجب إذا لم يُشتق له من فعل العلم والسواد في غيره «واصف » (۱۰)

<sup>(</sup>٣) ف: – تعالى. (٤) ف: وصفاً. (٥) ص: + له. (٦) ف: خلق. (٧) ف: ٢١ – ولا وصف. (٨) ف: مشتق.

٣٧٩ (١) ص ف: وجوه. (٢) ف: بلا نقط. (٣) ف: - تعالى. (٤) ص: ٣٣ + او موذياً. (٥) ف: + والطنين. (٢) ف: ومطنناً (بدل « ومطيشاً »). (٧) ص ف: اسماً. (٨) ف: عادلا. (٩) -(٩) ص: الاحسان محسن ومن التفضل متفضل. (١٠) ف: ٥٠ واصفاً.

أن لا يكون العلم صفة ' ؟ كما لا يجب ؟ إذا لم يشتق له من فعل الأرادة والأذى وفساد الزرع «مريد (١١) ومؤذ ومفسد» ؟ أن لا يكون ما خلقه في عيره (١١) إرادة وأذًى وفسادًا . ولا جواب عن ذلك -- وبالله التوفيق (١٢) ا

<sup>(</sup>١١) ص ف : مريداً أو موذياً ومفسداً . ولعل الأحسن في كل هذه الفقرة أن أيرفع الاسم يعد «أيشتق" » على أنه ثائب فاعل ، لا مفعول ثان . (١٣) ف : غير . (١٣) ص : - وبالله التوفيق .

# [الباب التاسع عشر]

باب الكلام في الاسم ومما<sup>(۱)</sup> اشتقاقه وهل هو المسمَّى أو غيره<sup>(۱)</sup>

أهل الحق : إنه (أ) مشتق من «السمو» . وقالت المعترلة وغيرها من أهل الأهوا . : إنه مشتق من «السمو» . وقالت المعترلة وغيرها من أهل الأهوا . : إنه مشتق من «السمة» وهي العلامة . والدليل على صحة ما العلام و (أ) إنه مشتق من «السمة» وليس من «وسم يسم» أن العرب على العلام وليس من «وسم يسم» أن العرب صفّرته فقالت «سُمي » . ولو كان من «السمة» لقالوا «وُسينم » كما قالوا (أ) وفي تصغير «عِدة وزنة» «وُعَيْدة ووُرَيْنة» . فدل ذلك على أن المحذوف منه لام الفعل دون الناء . وأهل العربية يعنون بلام الفعل آخر حرف من حروفه ، المعتود ويريدون بفا الفعل أول حرف من حروفه . وقد (ص ١٢٦ ظ) أطبقوا على أن «اسم » قد حذف منه كلأنه (أ) على حرفين – السين والميم – وأصله «سمو» المن «اسم» قد حذف منه كلأنه (أ) تولك «اسم » ألف وصل (الله التي قبل السين في (أ) قولك «اسم » ألف وصل (الله كن . وإذا الله على خرفين فقط – السين والميم ، وعلمنا وعلمنا وعلمنا والميم ، وعلمنا والميم ، وعلمنا و

<sup>(</sup>العنوان) (۱) ص: وما . (۲) ف: غير ذلك .

۴۸۰ (۱) ص: -و . (۲) ص: -اله . (۳) ٺ: +و . (٤) ٺ: - مشتق . (۵) ص: قالت . (۲) ٺ: + اسم . (۷) ٺ: من . (۸) ص: +و .

بذلك أنه قد تحذف منه حرف كلأن أقل الأصول في الأسماء ما كان على ثلاثة أحرف. فإذا وجدنا اسماً على أقل من ذلك كالهنا أنه قد تحذف منه حرف كمثل « يد » و « دم » و « أب » (۱) و « ابن » وما جرى مجرى ذلك مما هو على حوفين.

وإذا (١) ثبت ذاك ، فلا يخاو أن يكون المحذوف منه (١) الفا، ولا يجود أن يبكون المحذوف منه (١) الفا، ولا يجود أن يبكون المحذوف منه (١) الفا، ولأن العرب قالت في تصغيره «سُمَيّ» كما صغَّرت «ابناً » فقالت فيه «بُنيّ» وردّت فيه اللام . ولو كان (١) (ف ١٢١ و) المحذوف منه الفا، ولقالوا «وسيم» كما قالوا في تصغير «عدة وزنّة وجهة » «وعيدة ووُزْينة ووُجيهة » ولأنه من «الوعد والوزن والوجه » . وإنما حذفت الواو من المصدر لأنها حذفت من الفعل . والوزن والوجه » مكان «يَوْعِدُ » . ومن شأنهم وإذا غيروا الفعل أن ضربا لأنهم قالوا «يعدُ » مكان «يَوْعِدُ » . ومن شأنهم وإذا غيروا الفعل أن ضربا من التغيير و أن يجملوا المصدر عليه فيفعلوا فيه كما يفعلون في الفعل . وإنما حذفت (ص ١٢٧ و) الواو من الفعل المضارع إذا كان في أوله (١) اليا، لوقوعها حذفت (ص ١٢٧ و) الواو من الفعل المضارع إذا كان في أوله (١) اليا، لوقوعها ويوعِد ويَوْذن » . ودُحيل باقي حروف المضارعة – وهي التا، والنون والألف وتعد وأعِد وأوعد 
التأنيث . فإذا لم يعتد (١) بها بقي الاسم على حرفين ، وهما العين والدال . وقد التأنيث . فإذا لم يعتد (١) بها بقي الاسم على حرفين ، وهما العين والدال . وقد علمنا أنه لا يجوز تصغير الاسم الذي يكون على حرفين ، وإنا يصح ذلك فيه إذا كان على ثلاثة أحرف فصاعدًا . فاحتجنا أن نُرْد المحذوف – وهو الواو – إذا كان على ثلاثة أحرف فصاعدًا . فاحتجنا أن نُرْد المحذوف – وهو الواو – وقلنا في تصغيره « وعيدة » . وكذلك القصّة (١) في تصغير « زِنة وجِهة » . فإذا

<sup>(</sup>٩) ف: - واب.

۲۳ (۱) س: فاذا. (۲) - (۲) ف: يكرر هذا المقطع في الهامش. (۳) ص: كانت. (٤) ص: + أو غيره . (٥) ص: أولها . (٢) ف: - مثل . (٧) ص: لان لا .

۲٥ ف: يعد. (٩) ف: + وا (تكرار).

١٨٣ (١) ص: تعتد ، (٢) ص: تعتد ؛ ف: بلا نقط . (٣) ص: الصفة .

صغّرت «اسماً » > قلت فيه « سُمَي » ؟ وذلك لأنك (الاحدت المحذوف وهو الواو منها الواو - ثم أدخلت يا و التصغير إليه ساكنة . فاجتمع (الواو - ثم أدخلت يا الواو ياء وأدغمت (اليا فيها ) فصاد « سُمَي » حكولك الساكن ، فقلبت (الواو ياء وأدغمت (اليا فيها ) فصاد « سُمَي » حكولك « حُجَيْد و جُبَيْل و بُنِي » . وهذا أصل مطّرد في كلامهم : إذا اجتمعت واو وياء > (ف ١٢١ ظ) والأول منها ساكن ، أدغم أحدهما في صاحبه فصار ياء همدددة . مثال ذلك قولهم (الله سيّد وميّت » . و(الواله (ص ١٢٧ ظ) « سينود وميّت » . و(الواله ) والأول منها ساكن ، أدغم أحدها (الله (ص ١٢٢ ظ) « سَنود وميّت » . والواو > والأول (١٠٠ منها ساكن > أدغم أحدها (١١١) في صاحبه فصار ياء مشددة . والواو > والأول (١٠٠ منها ساكن > أدغم أحدها (١١١) في صاحبه فصار ياء مشددة . وهذا واضح في إبطال قول من زعم أنه من «وسم يسم » > وأن المحذوف منه فا الفعل > ودل على أنه من «سما يسمو »(١٤) .

#### فيصل

٣٨٣ و (١) اختلف الناس في الاسم: هل هو المسمّى نفسه ، أو (١) صفة ١٣ توجد به ، أو قول غير المسمّى، والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمّى نفسه أو صفة متعلقة به ، وأنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة – مع (١) سائر مَن وافقها ١٥ من أهل الأهوا، والبدع – أن الاسم غير المسمّى وأنه قول المسمّى وتسميته لمِا سمَّاه (١).

٣٨٤ والذي يعرل على صحّة ما قلناه أن أهل اللغة الذين هم العمدة قد ١٧ صرّحوا بذلك (١) وقالوا إن الاسم هو المسمّى نفسه . وبذلك (١) كان يقول أبو عبيدة في ذلك قول (١) لبيد : ١٩ أبو عبيدة في ذلك قول (١) لبيد : ١٩

۲۸٤ (۱) ص: – بذلك . (۲) ص: وكذلك . (۳) هو ابو عبيدة معمر بن المثنى ، ۲۰ من النحاة البصريين ، ۲۰ /۲۱۰ – ۲۰ /۲۱۰ (؟) .
 دن النحاة البصريين ، ۲۸/۱۱۰ – ۲۲۸/۱۱۰ (؟) .

<sup>(</sup>٤) ف: اللك . (٥) لا يتبع المخطوطان وجهاً واحداً في تأنيث الأفعال المسندة إلى اسهاءالحروف الهجائية (التي يجوز فيها التذكير والتأنيث ). (٢) ص: وقلبت . (٧) ص: أدعمت ؟ ف: ٢١ أدغمت . (٨) ف: – و . (١٠) ف: والاولى . (١١) ف: — أحدهما . (٢١) ص: فكذلك . (٣١) ف: – في تصغير . (١٤) ص: + الفعل . ٣٧ ساحدهما . (١٢) ف: و . (٣) ف: في . (٤) ص: سمّى . ٣٨ (١) ص: – و . (٢) ف: و . (٣) ف: في . (٤) ص: سمّى . ٣٨ (١) ص: – بذلك . (٢) ص: وكذلك . (٣) هو أبو عبيدة معمر من المثنّى ، ٢٥

ا إِلَى ٱلْحُوْلِ ثُمَّ ٱسْمُ ٱلسَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ ٱعْتَذَرُ (\*)
قالوا: وإنما أراد باسم السلام السلام نفسه . فكيف (\*) يكون الاسم هو
التسبية التي هي (\*) قول المستِي – وهم قد جعلوا نفس المستَّى ، وإن كان شخصاً أو عرضاً ، (ص ١٢٨ و) هو الاسم ? وايس لقول (٨) من قال : إن لبيدًا
إنما أراد بقوله «ثم اسم (\*) السلام عليكما » : ثم (١٠٠) اسم الله عليكما ، وإن السلام اسم من أسماء (ف ١٢٢ و) الله تعالى (١١١ ) معني (١١٠) ، لأن السلام ، وإن كان اسم من أسماء الله ، فليس هو الذي يُبراد بالقول «سلام عليكم » و «على زيد السلام » . وإنما براد (١١٠) به التحيّة في مثل هذا الكلام ، واسمها هو هي .

و برل على ذلك أيضاً ويوضعه قول سيبَويه في كتابه (۱) : «والأفعال أمثلة أخذت (۲) من لفظ أحداث الأسما. » (۲) . يويد بذلك قولهم «ضرب (۱) ويضرب وضارب » المأخوذ من الأحداث الماضية وأحداث الحيال والأحداث المستقبلة ؟ والأحداث هي (۱) الأفعال . فقد نص أن الأحداث للأسماء في قوله المستقبلة ؟ والأحداث هي الأسماء » . فكيف يجوز أن تكون الأسماء هي الأقاويل ؟ والأحداث لا يجوز (۱) أن تكون للأقاويل (۱۱) ؟ وإنما هي أحداث لن يصح أن يفعلها وتتعلق (۱) به ؟ إما (۱۱) على سبيل وجودها بذاته أو فعله لها والقول (۱۱) يستحيل فيه الأمران جميعاً .

17 كلام فان قان قانوا: إغا أراد بقوله «أحداث الأسماء»: أحداث (۱) أصحاب الأسماء وأحداث من له الأسماء . قيل لهم : إنما يجب (۲) صرف الكلام الم عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمنع (۲) من استعماله على ما ورد به (۵) طويل . (۱) ص: يكرر «فكيف» . (۷) ص: هو . (۸) ص: قول . (۲) ص: – اسم . (۱۱) ف: – تعالى . (۱۲) ص: – معنى . (۱۲) ص: بدون نقط . (۱۲) ص: بدون نقط .

۲۳ (۱) ص: - في كتابه . (۲) ص: احدث . (۳) راجع كتاب سيبويه ، بولاق الله من المجلد الأول . (٤) ص: تضرب وضارب وضرب . (٥) ص: هو .

٣٥ (٦) ص: احدث. (٧) ص: تجوز ؛ ف: بلا نقط . (٨) ص: الأقاويل . (٩) ص: يتعلق ؛ ف: بلا نقط . (١٠) - (١٠) ف: يكرر هذا المقطع .

٢٧ ٢٨٦ (١) ص: - احداث . (٢) ص: - يجب . (٣) ص: يمنع ؛ ف: بلا نقط .

ولا شي. يمنع من أن يكون سيبويه قد اعتقد أن الاسم هو نفس (ص ١٢٨ ظ) الشخص الذي يقع منه الأحداث على ما قاله غيره من أهل اللغة . وقد يمكن أن يقال إن سيبويه إنما عنى بقوله «أخذت (نا من لفظ أحداث (ف ١٢٢ ظ) الأسماء» أنها أخذت (ه) من لفظ أحداث المصادر > التي هي الضرب والقتل على ما ذهب إليه البصريون من أهل العربية من (أ) أن الفعل مشتق من المصدر . غير أن هذا > وإن كان ممكناً > فالظاهر من قوله «أحداث الأسماء» أنها أحداث الأشخاص > لأنه لا يحسن أن يقال في الأحداث إنها أحداث المصادر .

٣٨٧ و مما بدل على أن الاسم قد يكون هو المسمَّى قول الله (١) تعالى:

«مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ ٩

بها مِن سُلطَانٍ ٣(١). فأخبر أنهم يعبدون أسماء . وهم إنما عبدوا الأشناص دون الكلام والقول الذي هو النسمية ، فدل ذلك على أن الاسم الذي ذكره هو نفس المسمَّى ، فإن قالوا : إنما عنى (١) «ما تعبدون إلا الذي ذكره هو نفس المسمَّى ، فإن قالوا : إنما عنى (١) «ما تعبدون إلا أصحاب الأسماء ومن له أسماء سميتموها أنتم (١) وآباؤكم ٣ – كان الجواب عنه ١٠ كالجواب عن تأويلهم (٥) لإطلاق سيويه لذلك ، ولا حجّة لهم فيه تمنع (١) من (١) السمال الكلام على ظاهره ك بل الحجج توجب (١) ذلك وتقتضيه (١) – فسقط ١٥ تأويلهم ،

٣٨٨ و بدل على ذلك أيضاً قول () الله سبحانه: « وَلَا تَأْكُلُوا عِمَا ١٧ لَمْ يُذَكَّرُ الله عليه . كذلك قوله: لم يُذكّر الله عليه . كذلك قوله: «سَبِح الله وَلَه الله عليه والله الأعلى ولا ١٩ «سَبِح الله ولا والله الأعلى ولا ١٩ عاجة بنا إلى حمل ذلك على أنه أُديد به «سبّح باسم ربّك » كأنه قد يجوز أن يسبّح باسم ربّك » كأنه قد يجوز أن يسبّح باسم ربّك » كأنه قد يجوز أن يسبّح باسم ربّه ويجوز (ف ١٢٣ و) أن يسبّح الله كربّه الذي هو الله ١٢

<sup>(</sup>٤) ص: احدث . (٥) ص: احدث . (٦) ف: - من

١) ٣٨٧ (١) ف: قوله (- الله) . (٢) يوسف ١٢: ١٤ . (٣) ص: + بقوله .

<sup>(</sup>١) ف: - أنتم وآباد كم. (٥) ف: تأولم . (٦) ص: يمنع ؟ ف: بلا نقط.

 <sup>(</sup>٧) ص: - من . (٨) ص: يوجب ؛ ف: بلا نقط . (٩) ص: يقتضيه ؛ ف: بلا نقط. ٢٥
 ٧٨٣ (١) ف: قوله ، و - الله سبحانه . (٢) الأنعام ٢:١٢١ . (٣) الأعلى ١:٨٧. \*

ا نفسه. وكذلك قوله سبحانه (٤) : « تَبَارَكُ أَسُمُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ» (٥). لأن من له الجلال (٦) والإكرام والإنعام هو الله تعالى (١) . وكل هذا يؤيّد (١) لأن من له الجلال (١) المستاة وأن الاسم ايس (١٠) من التسمية في شيء.

#### ältus

م على ضربين ، فضرب منها هو هو تعالى َ إذا كان اسمًا عائدًا إلى نفسه - ككونه على ضربين ، فضرب منها هو هو تعالى َ إذا كان اسمًا عائدًا إلى نفسه - ككونه موجودًا وشيئًا وقديًا وذاتًا و (٢) واحدًا وغيرًا لما غاير (٢) وخلافًا لما خالف وأمثال ذلك من الأسماء الراجعة إلى ذاته تعالى (٤) . لأن ذاته ليست بمنى سواه أو معنى لا يقال هو هو . وقد دات الدلالة على أنه شيء موجود قديم وذات وواحد (٥) وغير لما غايره وخلاف لما خالفه لنفسه لا لمعنى (٦) . فوجب (١) أن تكون هذه وغير لما غايره وخلاف لما خالفه لنفسه لا لمعنى (٦) . فوجب (١) أن تكون هذه الأسماء هي الله تعالى (١) .

۱۹ وهي على ضربين: إما أن تكون صفة ذات أو صفة فعل . فإن كانت صفة ذات – كقولنا «عالم» الراجع إلى العلم ، و «قادر» (ص ۱۲۹ ظ) و «حي» ذات – كقولنا «عالم» الراجع إلى العلم ، و «قادر» (ص ۱۲۹ ظ) و «حي» وما جرى مجرى ذلك – فهي (۱) أساء له ولا يقال هي غيره لاستجالة مفارقة اله على بعض وجوه (۱) المفارقات الموجبة للغيرية . وما كان من أسمائه راجعاً إلى اله على بعض وجوه من صفات فعله – ككونه عادلًا و (۱) محسناً ومتفضلًا و محيياً (۱) و مميتاً فهي غيره . لأنه قد كان موجوداً (۱) متقدّماً عليها ومع عدمها . غير أن تسميته فهي غيره . لأنه قد كان موجوداً (۱) متقدّماً عليها ومع عدمها . غير أن تسميته

١٩ (٤) ف: - سبحانه. (٥) الرحمان ٥٥: ٨٧؛ وفي طبعة القاهرة «ذي الجلال». (٦) ف:
 الاجلال. (٧) ف: - تعالى. (٨) ص: يريد. (٩) ص: هو المسمتّى؛ ولعل الأحسن
 ٢١ أن نقرأ «هى المسميّات». (١٠) ص: + هو.

٠٥ (٥) ص: ومجيباً (بدل « ومحيياً ») . (٦) ص: + تعالى .

سبحانه لنفسه ترجع (۱) إلى إتبات صفة (۱) لنفسه . وصفات (ف ۱۲۳ ظ) ا

ذاته (۱) غير مختلفة (۱۱) لا يقال هي الله ولا يقال هي غيره . لأن تسميته هي قوله وكلامه من صفات نفسه كسائر صفاته (۱۱) الذاتية و فوجب أن يقال إنها تكلام له فقط . وقد زعم قوم من أصحابنا أن جميع أسماء الله سبحانه (۱۱) وأسماء غيره هي المساة (۱۱) ؟ غير أن منها ما يفيد ذات المستمى فقط ومنها ما يفيد هو صفة له . غير أن الاسم المفيد للصفة هو نفس المستمى وكلا معنى سواه .

älima

A

المس قد يجوز أن يكون الشيء الواحد عدّة أسماء يسيعتما لنفسه ؟ فخيرونا وليس قد يجوز أن يكون الشيء الواحد عدّة أسماء يسيعتما لنفسه (۱) ? فكيف المسم هو المسمّى والمسمّى شيء واحد والأسماء (۱) التي له كثيرة ? (ص ١٣٠ و) قبل له : الأسماء (۱) كثيرة في العدد على معنى كثرة التسميات والعبارات عنها كثيرة . ألا ترى أن المسواد الواحد صفات كثيرة – وهي (٥) كونه موجودًا ومحدّثًا وسوادًا – وإن كانت هذه المسمات التي تختلف العبارات عن معناها لذات (١) واحدة ? فكذلك قولنا في الته سمحانه « إنه موجود وإنه شيء وإنه قديم وإنه غير لما غاير وخلاف لما الله سمحانه « إنه موجود وإنه شيء وإنه تعالى (١) التي المنازات عن أسماء الله تعالى (١) التي (١) هي ذاته فقط . غير أن ذاته على أحكام ؟ وتلك الأحكام هي الأسما. وهي النفس ؟ (١) ولكنا المن ذاته على أحكام ؟ وتلك الأحكام هي الأسما. وهي النفس ؟ (١) ولكنا المعبر عنها بتسميات وعبارات مختلفة (١) . فإن قالوا : فإذا سُمّي زيد من ناحية نعبر عنها بتسميات وعبارات مختلفة (١) . فإن قالوا : فإذا سُمّي زيد من ناحية كونه زيدًا بعشرة أسماء ؟ فهي هو . قبل لهم : أما اسم زيد ؟ فهو زيد ك

 <sup>(</sup>٧) ف: يرجع . ( (٨) ص: صفات نفسه . (٩) ص: وإثبات صفات . (١٠) ص: + فانه هي . (١١) ض: - سبحانه . (١٢) ض: - سبحانه . (١٤) ص: المسمَّى ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ «المسمَّيات».

ا وليس له من حيث هو زيد أكثر من اسم واحد ؟ ولكن له (١٠٠) تسميات كثيرة (ف ١٧٤ و) متغايرة .

٣ ٢٩٢ و نأو بن قول النبي (''صلى الله عليه وسلم ('' : « لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة » – أي ('') : له تسع ('') وتسعون تسمية هي عبارات عن كون الباري تبارك وتعالى (') على أوصاف شتى ، منها ما يستحقه لنفسه ، (') ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق (') به ، وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو ، وما تعلق (ص ١٣٠ ظ) منها بصفة ('') له ، فهي ('') أسما ، ('') له ، فنها صفات ذات ومنها صفات أفعال ، ('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : «وَاللهِ ٱلأَسْمَاءُ ٱلمُحُسْنَى وَمَنها صفات أفعال ، ('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : «وَاللهِ ٱلأَسْمَاءُ ٱلمُحُسْنَى وَمَنها صفات أفعال ، ('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : «وَاللهِ ٱلأَسْمَاءُ ٱلمُحُسْنَى وَمَنها صفات أفعال ، ('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : «وَاللهِ ٱلأَسْمَاءُ ٱلمُحْسُنَى وَمَنها صفات أفعال ، ('') وهذا هو تأويل قوله تعالى : «وَاللهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلمُحْسُنَى ، وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُورُ وَهُمَا اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّه

٣٩٣ و اما (١) ما يتعلقو مه به من الجهل والتعويل على أنه لو كان الاسم الله هو المسمّى لكان من قال « نار » احترق فوه ، ومن قال « زيد » وُجد زيد في فيه ، لأن اسم النار (١) واسم زيد في فيه ، فإنه من كلام السامّة وتعلق الأغبياء . لأن القول « نار » (١) والقول « زيد » (١) الموجودين في الفم ايس (١) باسم زيد واسم النار (٢) و (١) إنما هو تسمية ودلالة على الاسم ، فسقط ما قالوه ، ولو وُجد اسم النار واسم زيد (١) في فم (١٠) الناطق ، لوُجدت (١١) النار وزيد في فيه ، لأن اسم (١١) النار هو النار واسم زيد هو زيد (١١) . وكذلك الجواب وزيد في فيه ، لأن اسم (١١) النار إذا حصلت على الثوب - قالوا : فيجب أن يحترق الثوب وينجس - لأن الكتابة ، التي هي الحروف ، ليست باسم أن يحترق الثوب وينجس - لأن الكتابة ، التي هي الحروف ، ليست باسم

۱۹ (۱۰) ف: تسمیات له.

۳۹۳ (۱) -(۱) ف: عليه السلام. (۲) ف: «ان» مكان «أي». (۳) ص ف: در ان» مكان «أي». (۳) ص ف: ۲۱ تسعة. (۱) ف: - تبارك وتعالى. (۵) -(٥) ص: و يستحق شيئاً لصفة متعلق. (۲) ف: الم فت در (۱) در در (

لصفة . (٧) ص: هي. (٨) ف: + هي . (٩) من هنا إلى آخر الفقرة في ف فقط . (١٠) الأعراف ١٧٩/١٨٠:٧

٧٥ (٥) ص: - الموجودين في الفم . (٦) ص ف: هكذا ، ولعل الأحسن أن نقرأ « ليسا » .

<sup>(</sup>۷) ف: نار ، (۸) ص: - و . (۹) ص: - واسم زید ، (۱۰) ف: ني .

۲۷ (۱۱) ص: لوجد . (۱۲)–(۱۲) ف: زيد هو زيد وأسم النار هو النار .

ولا تسمية في الحقيقة ، وإنما هي أجسام من جنس المكتوب عليه . فسقط ما ١ قالوه . (ف ١٢٤ ظ) .

## فصل آخر من الكلام (١) في هذا اللب

٣٩٤ الد قال فائل : فهل ترعمون أن أسماء الله مشتركة بينه وبين خلقه ? قيل له : هذه مسئلة محال(١) . لأن أسماءه هي نفسه أو(١) صاة تتعلق بنفسه ، ونفسه (۲) تعالى وصفات نفسه لا يجوز أن تكون مشتركة بينه وبين خلقه • إلا (٤) أن النسمية التي تُتجرى عليه ، التي يُدلُّل بها على اسمه (٠) ، يجوز أن ُيجِرِي (٦) بعضها على خلقه (ص ١٣١ و ) ليُدَلُّ بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلَّقت بهم — نحو القول بأن (٢) الله حيّ عالم (١) قادر سميع بصار متكلم مريد و(١) خالق و(١) رازق وعادل . ومنها تسميات لا يجوز أن تجرى إِلا على الله سبحانه (١١) — مثل قولنا «الله الرحمٰن» و(١٢) «الإله» و «الخالق ١١ و(الله على الحلق على الحلق على الحلق على الحلق على الحلق .

المسمة

٣٩٥ فالد قال قائل : فا أعمُّ الأساء وما أخصُّها ? قيل له : هذه أيضًا مسئلة باطلة . لأن الأسماء هي الذوات أو المعاني المتعلقة بها ؟ والذوات لا ١٥ يجوز أن تكون عامَّة ولا خاصة ، وكذلك المعنى القائم بها . وإنَّا العـامُّ في

الحقيقة هو القول والتسمية التي تعم أشيا. كثيرة تجرى عليها على سبيل واحد. ١٧ وقولهم «عطاً عام ونعيم عام » مجازٌ واتساعٌ > والمراد به أن في زيد من النعيم

، يعد (١) ص على ،

40

18

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: « في الاختلاف » مكان « من الكلام » .

٢٥ (١) ص: محال د (٢) ص: و . (٣) ص: ولنفسه . (٤) ف: ولكن . 41 (ه) ص: نفسه . (٦) ص: تجرى؛ ف: بلا نقط . (٧) ف: ان . (٨) ص: - عالم .

<sup>(</sup>٩) ص: -و. (١٠) ص: -و. (١١) ص: - سبحاله. (١٢) ف: -و. 44

<sup>(</sup>١٣) ف: -و . (١٤)-(١٤) ص: يكرر هذا المقطع .

فيمتها (٢). و (٢) القول الواقع المجرَى (٤) على شيئين فصاعدًا هو العام دون المعاني (ف ١٢٥ و) والذوات (٠).

مسئلة

ومذكور ومخبر عنه » كلأن هذه التسميات (") جارية على الموجود والمعدوم والقديم والمحدث . وأعم التسميات (") جارية على الموجود والمعدوم والقديم والمحدث . وأعم التسميات (") بعد هذه قولنا «شي. » > (") لأنه يقع على كل موجود (") . وقال (ص ١٣١ ظ) قائلون من أصحابنا وغيرهم : أعم الأسما، وولك «شيء وموجود وذات (") ونفس وعين (") » - ويريدون بالأسما، العامة التسمية المشتملة على سائر الذوات . وقولنا «قديم» أخص من قولنا «شي. » كلأن لأنه ليس كل شيء قدياً . وكذلك قولنا «محدث» أخص من قولنا «شي. » كلأن الشي، قد يكون قدياً غير محدث . غير أن قولنا «قديم» أخص من قولنا «محدث» بالإضافة إلى (") القول «محدث » لأن القول (") «محدث » يشتمل على أكثر من عدد ما يشتمل عليه قولنا «قديم » .

<sup>(</sup>٢) ص: فتعمها ؛ ف: بلا نقط. (٣) ف: - و. (٤) ف: الجرا. (٥) ص: ٢١ والذات.

<sup>(</sup>۱) ص: المسميات. (۲) ص: السميات. (۳) ص: المسميات. (۱) ص(1) ص: (1) ص:

٢٥ (١) ف: - في. (٢) ص: بانه. (٣) ص: + ليس، وهي مشطوبة.
 (٤) ص: والمسح (؟) والغراب والقار ؛ والسبج هو الخرز الأسود.

مطلق » كُ لأن إطلاق البسواد لا يفيد الإضافة إلى محل ؟ وقولنا «سواد القار » و يفيد ذلك > وإن كانت صفة السواد لا تختلف () كمن حيث هو سواد ، في حكم الإضافة والإطلاق. فهذا أخص الحاص و أعم العام و() ما بدأنا بذكره وما بينها خاص من وجه وعام من وجه . (ص ١٣٢ و كف ١٢٥ ظ).

## فصل (١) آخر في الاسماء

٣٩٨ ومن الاسماء ما يفيد نفس المستى كما ذكرنا وهي الأسماء العائدة إلى نفس المستَى - كشي، (١) وموجود . ومنها ما يفيد تميز نفس (١) المستَى من شيء آخر - كفير وخلاف - وهذا (١) أيضاً هو نفس المستَى . المستَى من شيء آخر - كفير وخلاف - وهذا الله الميقة بنية (٥) وصورة له - ٩ كفرس ورجل و إنسان وما جرى مجرى ذلك من الأسامي المفيدة للبنية والتأليف ؟ وقد تكون صفات توجد بذاته ليست بهيئة ولا صورة - كالحياة والعلم والإرادة والنظر وغير ذلك ؟ وقد يكون من الصفات ما هي فعمل له - ككاتب ١٠ وضارب ؟ وقد يكون منها ما ليس بفعل له - كحي وقادر ومتلون وما جى وضارب ؟ وقد يكون منها ما ليس بفعل له - كحي وقادر ومتلون وما جى

٣٩٩ فاده (1) قال قائل : فهل في الأسماء والصفات النفسية والمعنوية ما يوجب الاشتراك (1) فيا جانسها من (1) المستميات ? قيل له : ليس في الأسماء الشيء يوجب الاشتراك فيه (1) تجانساً وتماثلاً و إنما يجب تجانس الشيئين لأنفسها. (2) فوجب الذا كشفت (1) الدلالة من حالهما (ص ١٣٢ ظ) أنّ كل واحد منها ١٩

(٥) ص: يختلف ؛ ف: بلا نقط. (٦) ف: – و. (العنوان) (١) ص: باب.

وبن حيث اذا انكشفت .

(العنوان) (۱) ص: باب. ۱۲ (۱) ص: كالشيء والموجود. (۲) ف: - نفس، (۳) ص: + هو، والكلمة مشطوبة، (٤) ص: المسمَّى، (٥) ص: + وصفة، و - و، (٢) ص: يكون؛ ف: ۳۲ بلا نقط. (٧) ف: كالسواد والبياض. (٨) ف: - من الساء. (٩) ص: الساء. ۲۵ (۱) ص: إن. (۲) - (۲) ف: فيها تشابهاً بين. (۳) ص: فيها. (٤) - (٤) ص: ۲۹ يسد مسد الآخر وينوب منابع في جميع أحكامه وأوصافه ، أن (°) يكونا مثلين. وليس يجب ذلك لهما لأجل (٦) اشتراكها في شيء من الأسماء (٧) والصفات. (ف ١٢٦ و) فكذلك (٨) ما لم تجب (١) مشابهة المحدث القديم سبحانه (١٠) افا شاركه في كونه شيئاً موجودًا وفي كونه حياً عالماً قادرًا سميعاً بصيرًا وحيماً (١١) وغير ذلك من الأسماء . ولم (١١) يجب اختلاف المحدثين وإذا افترقا في هذه الأسماء والصفات . وليس الذي أوجب تجانس السوادين والجوهرين (٦١) اشتراكها في هذين الاسمين والوصفين المستحتّين المنفس ولكن لأجل قيام الدليل على أن كل واحد منها ساد (١١) مسد الآخر ونائب منابه . وكذلك الشتراك الشئين في الاسمين المشتين من معنين لا يوجب تشابه ما اشتقاً منه . فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم سبحانه (١٠) وصفاتنا وإن كانت توجب فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم سبحانه (١٠) وصفاتنا وإن كانت توجب الاشتقاق على وجه (١١) واحد – وبالله التوفيق (١١)

.

<sup>(</sup>٥) ص: - ان يكونا مثلين . (٢) ص: لاشتراكها . (٧) ف: الاشيا . (٨) ف: ١٣ فلذلك . (٩) ص: يجب ؛ ف: بلا نقط . (١٠) ص: - سيحانه . (١١) ص: + عليماً . (١١) ف: وليس . (١٣) ف: + و . (١٤) ص: يسد . (١٥) ص: - عليماً . (١١) ص: حد" . (١٧) ص: - و بالله التوفيق .

#### [الباب العشرون]

# باب الكلام في نفي خلق القرآن

• • ٤ قَالَ أَمُو بَكُمُ : والذي (٢) يدل على نفي خلق القرآن من القرآن (٢) قوله تعالى (٤) : « إِ أَنَى الشّيء إذَا أَرَدُنَاهُ أَنَ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَـكُونُ (٥). فلو كان القرآن مخاوقاً > لكان مخلوقاً بقول آخر . وذلك يوجب أن لا يوجد من الله تعالى فعل أصلًا > إذا (ص ١٣٣ و) كان لا بدَ (٦) أن يوجد قبله (١) أفعال ٧ هي أقاويل لا غاية لها . وذلك مجال باتفاق مناً ومنهم .

<sup>\*\* (</sup>۱) ف: - قال أبو بكر. (۲) ص: - والذي. (۳) ص: - من القرآن. (٤) ص: عز وجل. (٥) النحل ٤٢/٤٠:١٦. (١) ص: يذكر. (٧) ص: قبل. ١٧ (٤) ص: عز وجل. (٥) النحل ٤٢/٤٠:١٦. (٢) ص: يذكر. (٣) ف: + اما. (٤) ص: القرآن. (٣) ف: + اما. (٤) ص: فيستحيل. (٥)-(٥) ص: مفقود. (٢) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط.

١٠ ٤٠٢ و يستحيل أيضاً (١) أن يكون عرضاً . لأنه لو كان عرضاً مفمولاً ، لم يخل أن يكون الباري سبحانه (١) فاعلا له في نفسه أو في (١) غيره أو لا في مكان . ويستحيل (١) من قولنا جميعاً أن يفعله في نفسه تعالى (٥) ؟ لأنه ليس بمحل للحوادث . ويستحيل أن يفعله لا في شيء ؟ كما يستحيل فعل حركة ولون (١) وحياة لا في شيء ، ولأنه لو فعله لا في شيء ، لصح أن يجمل (١) الصفات . لأن الشيء (١) إنما جاز قيام الصفات به لاستغنائه في الوجود عن شيء يوجد به ولذاك لم يجز أن تحمل (١) الصفات الصفات ، وإذا استحال كون الكلام حاملا للصفات استحال قيامه بنفسه . ويستحيل أيضاً أن يخلقه في غيره . لأن ذلك يوجب أن يكون صفة وكلاماً (١٠) لمن خلق فيه ؟ كما أن العلم والإرادة المخلوقين (ص ١٣٣ ظ) في الأجسام صفتان (١١) لمن وُجدا به دون الحالق لهما . ولما لم يجز أن يكون كلام الباري صفة لفيره وكلاماً لغيره ، لم يجز أن يكون كان الستحال أن يخلقه تعالى (١١) في نفسه أو في غيره أو قائمًا عليوناً في غيره . وإذا استحال أن يخلقه تعالى (١) في نفسه أو في غيره أو قائمًا بنفسه ، استحال أن يكون خالقاً له . إذ لو خلقه ، لم يخل من ذلك . وفسه ، استحال أن يكون خالقاً له . إذ لو خلقه ، لم يخل من ذلك . (ف ١٢٧ و) .

10 كلام الله سبحانه (1) مخلوقاً - وهو (1) أنه لو كان كلام الله سبحانه (1) مخلوقاً - وليس من جنس الأجسام عندنا وعندهم - لوجب أن يكون عرضاً . ولو كان عرضاً ، لوجب أن يكون فانياً (۱) في الثاني (۱) من حال حدوثه ، وأن لا يكون الباري سبحانه (۱) في وقتنا هذا آمرًا بشي (۱) ولا ناهياً عنه (۱) ولا (۱) واعدًا ولا الباري سبحانه (الله قبراً (۱) وفي إجماع الأمة على أن الله تبارك (۱) وتعالى المر خلقه في هذا الوقت بطاعته وناه لهم عن معصيته وأنه متكلم بالأمر (۱۰)

۲۳ الشيء. (۹) ص: يحمل الصفات، و – الصفات. (۱۰) ص: – وكلاماً. (۱۱) ص ف: صفات. (۱۲) ص: – تعالى.

۲۰ ۳۰٪ (۱) ص: – وهو. (۲) ص: – سبحانه. (۳) ص: قايماً, (٤) ف: اللباقي. (٥) ص: تعالى. (٦) ف: – بشيء. (٧) ص: – عنه. (٨) –(٨) ص: مرعباً ولا واعداً ولا مخبراً. (٩) ف: – تبارك و. (١٠) ص: – بالأمر والنهي لحلقه.

والنهي لخلقه دليل على أنه لا يجوز أن يكون متكلماً بكلام عرض مخلوق – ١ لأن الدلالة قد دلّت على استحالة بقاء الأعراض .

والمعترف تريد على ذلك أجمع كالمنهم يقولون إنهم يقدرون على ما هو أفصح (١) وأحسن (١) وأوجز من كلام الله كو إن القدرة على الخطابة ١٢ والنثر (ف ١٢٧ ظ) والنظم وضروب (١) كلام البشر هي القدرة على مشل كلام الله تعالى (ف ١٢٧ ظ) والنظم وضروب في يؤمننا أن يأتي بمثله وبا هو أفصح منه بعض ١٥ للام الله تعالى (ف) وتوفرت دواعيه على التعمق في طلب العلم بنظمه البشر إذا قصد ذلك (٥) وتوفرت دواعيه على التعمق في طلب العلم بنظمه المن فإن قالوا : يؤمننا من ذلك جهل (١) الحلق بكيفية نظم (٧) ممثله قيل لهم : فلعلهم كالو أكثرهم كالمسيقين العلم يذلك بهن العلم يذلك بن يفعلونه و (١٠) أو لعله سيتفق (١٠)

ا لهم فعله كأن فيهم القدرة عليه ؟ (١١) ولأنهم غير مضطرّين إلى الجهل بنظمه ؟ لا من فعل الله تعالى ولا من فعل غيره . لأن الجهل قبيح ؟ والله تعالى عندكم الا يفعل القبيح . وإذا كان الجهل به من فعلهم ؟ وفيهم القدرة على اكتساب العلم به ؟ صح منهم ترك الجهل وفعل العلم (١١) . فلا يجدون لذلك مدفعاً ؟ وفيه ترك الإسلام والطعن على الرسالة .

#### فيصل

١٧ فاله قالوا: ومن (١) أين استجال أن يكون قائلًا لقوله ؟ قيل لهم : لأنه لو كان قائلًا له ، لم يخل من أن يقول له بنفسه تعالى ، أو لا بنفسه (٦) و (١) لا بقول [آخر] ، أو بقول آخر ، أو بنفسه – أعني بنفس القول. (١١) – (١١) ص: مفقود.

۲۱ ۲۰ (۱) ص: عز وعلا. (۲) ف: - تبارك الله. (۳) الأعراف ٧: ٤٥/ ٥٠. ۲۰ (۱) النحل ۲۱: ۱۶/ ۲۶. (۲) ص ف: له. (۳) ص: خبر. (٤) ص: ۲۳ - كن.

۸ • ٤ (١) ص: فن. (٢) ص: ستماني أو لا بنفسه. (٣) ص: او لا يقول؛ وف: «أو» مكان «و».

فيستحيل أن يقول له (1) بنفسه تعالى ، لأن ذلك يوجب أن تكون (١) نفسه الم تول قولا ، وأن يكون قائلًا لكل شيء بنفسه ، وأن تكون (١) نفسه لم تول متكلة (٢) ، كما أنه لو كان عالماً بنفسه ، لوجب أن تكون (١) نفسه لم تول عالمة وهذا ما أبوه وكرهوه . ويستحيل أن يكون قائلًا لقوله لا بنفسه ولا (١) بقول آخر ، كما يستحيل أن يكون قائلًا لكل شيء كلمه وقال له ولا بنفسه و (١) لا بقول . ويستحيل أن (١١) يكون قائلًا (ص ١٣٥ و) له بقول لا بنفسه و (١) لا بقول . ويستحيل أن (١١) يكون قائلًا (ص ١٣٥ و) له بقول الخور ، لأن ذلك يوجب تعلَّق كل قول بقول إلى غير غاية (١١) وذلك عاً (١١) كان ذلك يوجب أن يكون قوله بغول قائلًا لقوله بنفس قوله كان خالك عال ، لأنه (١٥) قد يقول «كن» من لا جنسه مقولًا له (١٤) بنفسه . وذلك عال ، لأنه (١٥) قد يقول «كن» من لا يعتقد أن له كلاماً أصلًا ، إذا كان متن ينفي (١١) الأعراض ؟ فكيف (١١) يقول لقوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له قولًا ? وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له قولًا ? وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له قولًا ? وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له تولًا ؟ وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له قولًا ؟ وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له تولًا ؟ وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله بنفس قوله من لا يعتقد أن له تولًا ؟ وإذا فسد (١١) ذلك استحال يقول القوله .

#### مسئلة

٤٠٩ فاله (١) فالوا : ما أَنكرتم أَن يكون قوله « أَنْ نَقُولَ لَهُ ١٥ كُنْ (٢) » مجازًا واتساعاً ? وهو (٢) بمنزلة قوله : « أَتَيْنَا طَائِمِينَ » (٤) . (ف كُنْ (٢) مجازًا واتساعاً ؟ وهو أَنْ يَنقَضَ » (٥) ؟ وبمثابة (١) قول الشاعر : ١٧ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْمَيْنَانِ سَمْعاً وَطَاعَةً وَأَحْدَرَتَا (٢) كَالدُرْ لَمَّا يُنَضَّدُ (٨)

(غ) ف : يكرر هنا «نفسه تمالى أو لا بنفسه أو لا بقول أو بقول آخر أو » ، والتكرار 19 مشطوب . (ه) ص : يكون ؛ ف : بلا نقط . (١) ص : يكون ؛ ف : بلا نقط . (٧) ص : تتكلم . (٨) ص : يكون ؛ ف : بلا نقط . (٩) ص : يكرر «ولا » . ٢١ (١٠) ص : أو لا . (١١) ف : + لا . (١٢) ف : + ان كان القول الآخر عدثاً . (١٣) ص : فيا . (١٤) ص : - له . (١٥) ص : لأن . (١٦) ص : يبغى . ٣٧ عدثاً . (١٣) ص : وكيف . (١٨) ص : انسد . (١٩) ص : - سبحانه . (٢٠) ص : كلاماً . (١٧) ص : وكيف . (٨) ص : انسد . (١٩) ص : - هو . (٤) فصلت ٢٥ الكهف ١١٠/١١ . (١٩) ص : وكقول الشاعر ، (٧) ص : اخبرتا . (٨) طويل .

ا وقول (1) الآخر :

وُ تَخْهِدُ فِي ٱلْمُيْنَانِ مَا ٱلْقَلْبُ كَاتِمُ (١٠)

٣ وقول<sup>(١١)</sup> الآخر :

يَشْكُو إِلَيَّ جَمَلِي ظُولَ ٱلسَّرَى صَهْرًا(١١) جَمِيلًا فَكِلَانَا مُبْتَلَى (١١)

ه وقول (١٤) الآخر:

فَأَذُورً مِنْ وَقُعِ ٱلْقَنَا بِلْبَانِهِ وَشَكَا إِلَيَّ بِعَبْرَةٍ وَتَحَمْيُهُم (١٠)

٧ وقولهم :

إِمْتَلَاً ٱلْخُوضُ وَقَالَ قَطْنِي مَهْلَا رُوَيْدًا (١٦) قَدْ مَلَأْتَ بَطْنِي (١٧)

ه أمثال هذا مماً (١٩) ورد مجازًا واتساعاً.

٤١٠ قبل الهم : أنكرنا ذلك الأمور . أحدها أن هذه الأمور التي وُصفتُ (١) بالكلام والقول والإخبار منها جاد يستحيل أن يتكلم (ص ١٣٥ ظ) عندكم ، ومنها(٦) حيوان يُعلم بدليل قاطع أَنه غير ناطق – فوجب صرف وصفها (٢) بالقول والإخبار والشكوى إلى المجاز . والباري سبحانه (١) حي لا 14 يستحيل عندنا وعندكم أن يكون قائلًا متكلماً (٥) فوجب أن يكون وصف لنفسه بالقول محمولًا على الحقيقة دون المجاز . ولأنه لو جاز أن يكون وصفه لنفسه بالقول مجازًا ومقيساً على هذه الأمور ، لوجب أن يكون وصفه لنفسه بالإِرادة والعلم والقدرة مجازًا واتساءًا وعلى معنى أنه فاعل فقط ، وأن الأشياء 11 لا تتعذر (٦) عليه ، قياساً على هذه المجازات التي ذكرتموها . (ف ١٢٩ و ) فإن لم يجب هذا - (٧) لأن المجاز لا يقاس عليه (٢) - لم يجب ما قلتم (١) . و (١) على 19 أَنْ قوله « قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ »(١٠) حقيقة عندنا ؟ فلا تعلُّق فيه . و إنا يستحيل تكلم الجاد بالكلام الذي يوجد بالنفس مقارناً للقصد والتمييز. 11

<sup>(</sup>۹) ص: وقال آخر. (۱۰) طویل. (۱۱) ص: وقال آخر. (۱۲) ف: مهلاً قلیلاً. ۲۳ (۱۳) رجز. (۱۶) ص: وقال آخر. (۱۵) ف: تجمجم ؛ کامل. (۱۲) ف: قلیلاً. (۱۷) رجز. (۱۸) ص: +و. (۱۹) ف: ما.

۲۰ (۱) ص: وصفتها. (۲) ص: وفیها. (۳) ص: نفسها. (٤) ص: تعالی.
 (۵) ص: مکلماً. (۲) ص: یتعذر ۱۰: بلا نقط. (۷)-(۷) ص: مفقود. (۸) ص:
 ۲۷ قلتموه. (۹) ف: - و. (۱۰) فصلت ۱۱:۱۱/۱۱.

فيكون "(۱) مجازًا واتساعًا وعلى معنى أنه يكون قوله (۱) «أن نقول له اتفاق فيكون "(۱) مجازًا واتساعًا وعلى معنى أنه يكونه من غير أن يقول له اتفاق أهل العربية على أن العرب إذا ذكرت المصدر وأكدت به الفعل وجب أن المحد يكون حقيقة – كقولهم (۱) «كلمته تكليماً وضربتُه ضرباً » وأنه (۱) لذاك (۱) لم يجز أن يؤكدوا شيئًا من المجاز الذي سألتم عنه فيقولوا (۱) «قال الحائط وقرلًا وغيرني (۱) العينان إخبارًا ». (۱) لأن ذلك يوجب أن تكون هذه الأوصاف (۱) حقائق (۱) فيها أجريت (۱) عليه، ولذلك صار قوله «وكلم الله موسى تكليماً» (۱) وصفه بكلامه لله (۱۱) بنفسه لما أكد (۱۱) وصفه بكلامه له (۱۱) بلصدر الذي هو قوله «تكليماً»، وإذا كان ذلك وصفه بكلامه له (۱۱) بنفسه لما أكد (۱۱) كذلك وجب أن يكون (۱۱) قوله «أن نَقُولَ لَهُ مصدر ثانٍ قد وكد به المصدر الأول و «أنْ نَقُولَ لَهُ » مصدر ثانٍ قد وكد به المصدر الأول . فلم يجز أن يكون مجازًا > وثبت أنه حقيقة ،

مسئلة

14

٤١٢ فاله قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله « أن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١٠ ) يُراد (٢) به كل ما يخلقه إلا قوله « كن » من جملة مخلوقاته كلأن ١٠ العموم لا صيغة له عندكم ? قيل لهم (٢): (ن) من أصحابنا (ف ١٢٩ ظ) مَن أجراه على العموم – فسقط السؤال ، وعلى أنا (ن) أنكرنا ذلك لإجماع الأمة المجال على بطلان هذا التأويل ، وذلك أن الأمة بين قائلين : إما قائل (٥) يقول إن

<sup>113 (</sup>١) ص: النص غير موجود ؛ النحل ٢١: ٢/٤٠. (٢) ص: كقولك. (٣) ص: ويخبر في ؛ ف: (٣) ص: وانهم. (٤) ص: + ما. (٥) ص: فتقول. (٢) ص: ويخبر في ؛ ف: بلا نقط. (٧) – (٧) ص: مفقود. (٨) ف: حقيقة. (٩) ص: اخبرت عنه ؛ ف: ٢١ بلا نقط (احرب). (١١) النساء ٤: ١٦٢/١٦٤. (١١) ص: لكلماته. (١٢) ف: وكد. (١٣) ص: – له. (١٤) ص: يقول. (١٥) ص: يقول. (١٦) ما سبق ٢٣ في الآية: «انما قولنا لشيء إذا أردناه».

۲۱ (۱) ف : «فيكون» مشطوبة. (۲) ف : مراد. (۳) ص ف: له. ۲۰ (٤) ص: له. (٤) -(٤) ص: مفقود. (٥) ف: - قائل، و+ ان.

ا الله سبحانه (٦) قائل لكل مخلوقاته (٧) على العموم «كُنْ » (١) و وبين (١) قائل يقول (١٠) بأنه لا يقول لشي. ممّا يخلقه أصلًا (١١) «كُنْ » و إن قوله « أَنْ نَقُولَ ٢ لَهُ » (١١) مجاز . فما سألتم عنه مدفوع بالإجماع .

#### مسلة

و الله المعالم المعال

الكلام، فلا الفاء (١) الداخل في جواب الأمر وجواب جملة الكلام، فلا الله بينهم في (٢) أنه لا يوجب التعقيب . لأن القائــل إذا قال لعبده « إذا خلاف بينهم في (٣) أنه لا يوجب التعقيب . لأن القائــل إذا قال لعبده « إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدًا و (١) بعيرًا و ثوبًا (٤) »، فليس يريد تعقيب (٥) شراء

۱۹ (۲) ص: – سبحانه. (۷) ص: مخلوق انه. (۸) ص: – کن. (۹) و بین: ولعل الأحسن أنْ نقراً « و إما ». (۱۰) ف: – يقول. (۱۱) ص: – أصلاً. (۱۲) ص: ۲ + كنْ فيكونْ.

<sup>(1)</sup> ف: موضوعه، (۲) ف: حدوث. (۲) ف: موضوعه، (۱) ف: موضوعه، (۲) ف: موضوعه، (۲) ف: موضوعه، (۲) و-في اللغة. (۵) ف: يقال. (۲) ص: کانت. (۷) ص: جات. (۸) ص: وجب. (۹) ص: -- والتعقيب. (۱۱) ص: ولذلك. (۱۱) ص: -- ومن عاد. (۱۲) المائدة (۲) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) المائدة (۲۱) من -- ورمن عاد. (۲۱) من -- ورمن --

۲۵ ، ۹۲/۹۰:۰ ، (۱۳) طه ۲۰ /۲۱:۲۰ . ۲۱۶ (۱) ص: – الفاء . (۲) ص: – في . (۳) ص: أو . (٤) ص: – وثوباً . ۲۷ (۵) ص: تعقيبه .

العبد بدخوله . (ف ١٣٠ و) وكذلك قوله (١) ه إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ١ وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ (٢) لم يُرد (٨) به تعقيب القيام بغسل الوجه دون غيره من الأعضاء . و(١) كذلك قوله ه أَنْ نَقُولَ (١٠) لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٣ جواب (١١) قوله ٣ ه أَنْ نَقُولَ (١٠) لَهُ كُنْ فَيسَكُونُ (١٤ جواب (١١) قوله ٣ هو كن (١٤) الأمر (١٤) يقتض التعقيب لأن ليس هذا فاء (١١١) التعقيب ويدل على ذلك أيضًا (١٥) أن العرب تقول: « إغا (١١١) جاءك زيد مع عبده أن (١١١) يأمره (١١١) بالفعل فيفعله (١١١) . وهو لا يريد بذلك تعقيب إيقاع الفعل عقيب الأمر (١١٠) بالفعل فيفعله (١١١) به معجلًا (١١٠) بعد حول وشهر (١٤ يقتضي الأمر (٢٠) بعد معجلًا (١٤ لأن ذلك عصيان ، وإغا المراد (٢٦) بقولهم (١٤ عن طاعته ، وإذا كان ذلك عصيان ، وإغا المراد (٢٦) بقولهم (١٤) وأنه الفاء موجبًا للتعقيب في كل (ص ١٣٧ و ) مكان .

altimo

11

<sup>(</sup>۲) ص: - قوله . (۷) المائدة ٥: ٨/٦ . (٨) ص: يعن ، و - به . (٩) ص: ٩١ - و . (١٠) ص: يقول . (١١) أي : قوله « فيكون » هو جواب قوله « كن » . (١٢) ص: وهذا . (١٣) ص: فليس يقتضي . (١٤) ص: - فاء ، و « بالتعقيب » . (٢١) ص: وهذا . (٢١) ص: - أيضاً . (٢١) ص: - إنما . (١٧) أي: لأن . (١٨) ص: يامر . (١٩) ص: وهو يفعله . (٢٠) - (٢٠) ف: مفقود . (٢١) ولعل الأحسن أن نقرأ هم « تعقيب المأمور » . (٢٢) ص: أرادوا . (٣٢) ص: - ذلك . (١٤ عن ما . (٢) ص: الحقيقة . (٣) ف: بمعنى . (٤) ف: لما مضى . (٩) ص: يسرني ، (٢) ص: فان ، (٧) ف: كقوله . (٨) ص: غد . (٩) ص: منا

الفعل الواقع بعد أن الحفيفة (١٠) للحال. فوجب أن يكون قوله تعالى (١١) « أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ (١١) فَيَكُونُ » دلالةً على استقبال (ف ١٣٠ ظ) القول وحدوثه.

٣ الحنيفة (٢) مع الفعل عازلة المصدر . والدلك صاد قوله « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ الحنيفة (٢) عبى (١) « والصيام خير اكبم » . فأما ادّعاؤكم أن الفعل الواقع بعد أنْ الحنيفة (١) بعنى (١) « والصيام خير اكبم » . فأما ادّعاؤكم أن الفعل الواقع بعد أنْ الحنيفة (١) لا يصلح أن يكون فعل الحال ، فباطل غير مسلم . ومَن قال عدا هذا (٢) من النحاة سألناه عنه (٨) وعن الحبخة عليه الأنه ايس بمحكي عن العرب حكاية اللغة ، وإنما هو رأي قوم من النحويين . فيقال (١) لمن قال ذلك منهم : الحرب المناة (ص ١٣٧ ظ) قلت هذا ، وما (١١) دليلك عليه ? فإن قال : الأن الحال إنما يكون بالاسم - نحو قوله « جاء في زيد ضاحكاً وماشياً وراكباً ، وضربتُ الفعل موقع (١١) الاسم ، لم يجز أن يدخل عليه شيء من عوامل الأفعال ، الأن الخان الفعل موقع (١١) الله على الاسم - وأنْ الحقيفة من عوامل الأفعال ، الأن عامل اللفعل لا يدخل على الاسم - وأنْ الحقيفة من عوامل الأفعال . الان عامل المفعل لا يدخل على الاسم - وأنْ الحقيفة من عوامل الأفعال .

(۱) في المنارع قد وقع موقع الاسم في مواضع ? منها أنه وقع موقعه في خبر الفعل المضارع قد وقع موقع الاسم في مواضع ? منها أنه وقع موقعه في خبر الابتداء ، كقولك « زيد يقوم (۱)» – فهو (۲) بمنزلة قولك (نيد قائم ». ومنها انه قد (۱) وقع موقعه في الصفة ، كقولك « مورت برجل يقوم » – فهو بمنزلة قولك « مورت برجل يقوم » – فهو بمنزلة قولك « مورت برجل قائم » . ومنها أن لام الابتداء يدخل عليه كما يدخل على قولك « مورت برجل قائم » . ومنها أن لام الابتداء يدخل عليه كما يدخل على المنه 
( الخفيفة » . ( ٤ ) البقرة ٢ : ١٨٠/١٨٤ . ( ٥ ) ص: + قوله ٤ ف : ( اي ، مكان الخفيفة » . ( ١) ص: الحقيقة . ( ٧ ) ص: بهذا . ( ٨ ) ف: عن ذلك . ( ٩ ) ص: + لهم و . (١٠ ) ص: يكرر ( الم » . (١١ ) ف: و بما . (١٢ ) ص: مشدد آ .

٢٥ (١٣) ص: ياسم. (١٤) ص: موضع.

۱) ف: - قد. (۲) ص: الفكرتم، (۲) ص: يقوام. (۳) ص: وهو. (٤) ف: - قواك. ٢٧ (٥) ف: - قد.

الاسم كقولك (٦) « إِن زيدًا ليقوم » — فهو بمنزلة (٢) قولك « إِن زيدًا لقام ». ومنه قوله تعالى (١) « إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْكُم بَيْنَهُم » (١) — أي : إنه لحاكم بينهم . فقد (ف ١٣١ و) وقع الفعل المضارع موقع الاسم في هذه (١٠) المواضع ولم عينع ذلك من أن يدخل عليه عوامل الأفعال . ألا ترى أنك تقول « زيد لن يقوم » كفنصبته بِلَنْ ? ولم (١١) يمنع وقوعه موقع الاسم من أن يدخل ه عليه عامل (١١) الفعل فينصبه (١١) على الأصل الذي يجب في حكم إعراب الأفعال . وهذا مبطل لاعتادهم إبطالا ظاهرًا .

١٨٤ و مما بمرل على بطلان ذلك و (''فساده أن الحليل بن أحمد (''وغيره من جِلّة أهل العربية قالوا : إن الفعل الذي في أوله الزوائد الاربعة مضارع ولاسم من الوجوه (''التي ذكرناها . وقالوا : إنه مضارع وإن وقع بعد أنْ ('') الحفيفة ('') وقال (') الحليل : إن الفعل المضارع يصلح أن يكون المحال ويصلح الأن يكون للاستقبال . (ص ١٣٨ و) فهذا الوجه أيضاً ('') ضارع قولك «رجل» الذي يصلح أن تريد به زيدًا ويصلح أن تريد به عمرًا . ولم يقل إن دخول أنْ الذي يصلح أن تريد به عمرًا . ولم يقل إن دخول أنْ الخفيفة عليه 'يخرجه ('') عن هذه المضارعة ؟ و إنما قال (١٠) : إن السين وسوف أنها المستقبال . فن ادّعى أنّ أنْ الحقيفة في هذا الباب المضارعة كان عليه الدلالة على ذلك . بخرجانه (۱۱) ذلك غير محكي عن العرب حكاية اللغة ؟ وقد أفسدنا ما احتج به القائلون بذلك من النحاة . فبطل قولهم .

 <sup>(</sup>٦) ص: - كقولك. (٧) ص: فهو كقولك. (٨) ص: عز وجل. (٩) النحل ١٩
 (٢) ص: عزولك. (١٢) ص: فلا الموضع. (١١) ص: ولا.
 (١٢) ف: عوامل. (١٣) ص: فتنصبه ؟ ف: بلا نقط.
 (١٢) ف: - و. (٢) ف: - بن أحمد، وهو النحوي اللغوي الشهير، توفي في البصرة ١٩٥ ص: ١٩٠ ص: مفقود. (٤) ص: الحقيقة. (٥) ص: ١٩٠ فقال. (٢) ف: غرجناه.
 (١) ف: مزيلة. (١) ص: لانه (- ذلك).

#### älema

١٩٤ فالد فالوا(١): فا معنى قوله : « مَا يَأْتِيهِم مِنْ ذِكْر مِنْ رَ بِهِم مُحَدَثُ ِ»(٢) ? قيل لهم : معناه : ما يأتيهم من وعظ من (٢) النبي ؟ صلى الله عليه ، ووعد وتخويف « إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ ۚ يَلْعَبُونَ». لأن وعظ النبي (١)، صلى الله عليه ، ووعيده (ه) وتحذيره (٦) ذكر . قال الله تدارك (٢) وتعالى : « فَذَكَّرْ إِنَّفَ ا (ف ١٣١ ظ ) أَنْتَ مُذَكِّرٌ » (١) . ويقال : « فلان في مجلس الذكر » . وهــذا أولى ، لأن قريشًا لم تضعك وتلعب بالقرآن ، ولكن أفحمت (١) ء د سماعه (١٠) وتشتت فيه أهواؤهم (١١) وآراؤهم . ويجتمل أن يكون أراد:ما يأتيهم من نبي بعد نبي إلا استمعوا قوله ولعبوا(١٢) وأعرضوا عنه . وقــد سبَّي الله تعالى (أأ) الرسول ذكرًا ؟ فقال: « ذِكْرًا رَسُولًا يَثْلُو عَلَيْكُم (اللهُ آيَاتِ اللهِ »(١٥). وأيضاً فإن الله تعالى (١٦) لم يقل : «ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان مُحدَثًا ». وفي الآية دلالة على أن في الذكر ما ليس بمحدّث (١٧) لأجل نعته للذكر بالحدوث. ولو كان لا ذكر إلا محدث ، لم يكن لقوله « مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَّبِهِمْ 'محْـدَثْمِ» معنى . كما أنه لا معنى لقول القائل « ما يأتيني من رجل ذكر إلا أكرمته ٬ ولا هاشميّ شريف إلا قدمته» ، إذا كان الرجلّ لا يكون إلا ذكرًا والهاشميّ لا يكون إلا شريفًا . فوجب أن يكون نعت الذكر بالحدوث دلالةً على أنه منه ما ليس بمحدث (١٢) . فيجب أن يكون هو (١٨) القرآن الإجماع على أن كل ما عداه من الذكر محدث (١٦) . واختلافنا في كلام الله سبحانه (٢٠٠) ، والآية بأن تدلُّ على قولنا أُقرب.

<sup>19</sup> عليه السلام . (٥) ف: - و وعيده ، (٢) ف: وتحذيرهم ، (٧) ص: - من . (٤) ف: الرسول عليه السلام . (٥) ف: - و وعيده ، (٢) ف: وتحذيرهم ، (٧) ص: - تبارك و . (٨) الغاشية ٨٠: ٢١ . (٩) ف: عنه . (١١) ص: استاعه . (١١) ف: اهواهم . (٢١) ص: ولعنوا . (١٣) ص: - تعالى . (١٤) ف: عليها اياته (- الله) . (١٥) ص: + الآية ؟ العلاق ٥٠: ١٠- ١٠/١١ . (٢١) ص: عز وجل ، (١٧) - (١٧) ص: مفقود . (١٨) ف: هذا . (١٩) ف: فحدث . (٢٠) ص: تعالى .

14

al-us

و « قَدَرًا مَقَدُورًا » (1) ? قيل لهم (1) : أراد تعالى « وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا » و قَدَرًا مَقَدُورًا » (1) ? قيل لهم (1) : أراد تعالى (1) عقابه وانتقامه من الكافرين ، و من ذلك قوله ونصره للمؤمنين ، وم حكم به وقدّره من الأفعال (1) . ومن ذلك قوله تعالى (٥) : « رَجَاءَ أَمْرُنَا » (٦) ، وقوله : « وَمَا أَمْرُ فِرْعُونَ بِرَشِيدٍ » (٢) - يعني هأنه وأفعاله وطوائقه . (ص ١٣٨ ظ) قال الشاعر :

لَهَــا أَمْرُهَا حَتَّى إِذَا مَــا تَبَوَّأَتْ وِأَخْفَا فِهَا (لَا مَرْعَى تَبَوَّأَ مَضْجَعَا ('' v

فَتُلْتُ لَهَا أَمْرِي إِلَى اللهِ كُلُّهُ وَإِنِي إِلَيْهِ فِي الْإِيَابِ (١٠) لَرَاجِع (١١) ( فَ ١٣٢ ( فَ ١٣٢ و ) يعني «شؤوني وأفعالي » ) ولم يُود (١١) بذلك الأمر الذي هو القول . وجمع (١١) هذا «أمور » ) وجمع الأمر من القول «أوامر » (١١) . ولولا ١١ العجز > لم يلجأوا (١١) إلى مثل هذا التمويه .

The same

٤٢١ فَالِهِ فَالُوا : فَمَا مَعَى قُولُه : ﴿ إِنَّا جُعَلْنَاهُ قُوْ آلَا عُرَبِيًّا ﴾ (١) ؟

قيل لهم : مَعَى ذلك (٢) : إِنَا جَعَلْنَا العِبَارَةُ عِنْهُ بِلَسَانُ العَرْبِ ، وأَفْهَمْنَا أَحَكَامُهُ ١٥ قيل لهم : مَعَى ذلك (٢) ، وسمَّيناه عربيًّا – لأن الجعل قد (١) يكون عمنى النسمية والحكم . قال الله عز وجل : ﴿ أَلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلقُوْ آنَ عِضِينَ ﴾ (١) ١٧ – يعنى : سمَّوه كذباً وحكموا عليه بذلك ؟ ولم يرد أنهم خلقوه . وقال : ﴿ وَجَعَلُوا ٱللَّا إِنَّانًا ﴾ (١) – يعنى : سمَّوهم بذلك ١٩ ﴿ وَجَعَلُوا ٱللَّا إِنْكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَى إِنَانًا ﴾ (١) – يعنى : سمَّوهم بذلك ١٩

٢٠ (١) الأحزاب ٣٣٠.٣٣ ؛ و «قدراً مقدوراً» في آخر الآية ٣٨. (٢) ص:
 له. (٣) ص: - تعالى. (٤) ف: أفعاله. (٥) ص: عز وجل. (٢) هود ٢١

۲۱:۰۱۱؛ ۲/۶۰؛ وغیرها . (۷) هود ۲۱:۹۹/۹۷ . (۸) ص: واخفافها . (۹) طویل. (۱۰) ص: الایات. (۱۱) طویل . (۱۲) ف: پریدوا. (۱۳)–(۱۳) ص:وجمع هذه ۲۳

الْأُمُورُ أَمُورُ وَجْمَعِ القُولُ مِنَ الْأُمَرِ أُوامِرٍ . (١٤) ص: يلجقُ ؛ ف: يلجوا .

۲۱ (۱) الزخرف ۴۲: ۲/۳. (۲) ف: - معنی ذلك . (۳)-(۳) ص: ومراداته بلسان ۲۰ عربي . (۱) ص: - قد . (٥) الحجر ۹۱:۱۰ . (۲) الزخرف ۱۸/۱۹:٤۳ .

وحكموا لهم به (۲) ؟ ولم يرد أنهم خلقوهم إناثاً . والجعل (۱) إذا عُدِي (۱) إلى مفعولين ؟ صار مفعول واحد ؟ كان بمعنى الفعل لا محالة ؟ وإذا عُدِي (۱۰) إلى مفعولين ؟ صار بمعنى الحكم والتسمية في أكثر الاستعال — (۱۱) مثل قوله تعالى : « وَبَجعَلْنَا أَبْنَ مَوْبَعَ وَأَمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا ﴾ (۱۱) ؟ وهذا بمعنى الحلق ؟ ومثل قوله : « وَبَجعَلْنَا أَبْنَ مَوْبَعَ وَأَمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا ﴾ (۱۱) ؟ وهذا بمعنى الحلق ؟ ومثل قوله : « وَبَجعَلْنَا وَاللَّيْلُ وَاللَّلْمُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَيْلًا ﴾ وجعلتُ الرجل صديقاً ومتألفاً وَوْلَالَ عُرْبِياً ﴾ (١٠) متعد " إلى مفعولين ؟ فصار بمعنى الحكم والتسمية .

al-us

٤٢٢ فالد فالوا: فيجب على كل حال أن تقولوا إن كلام الله أصوات(١) وحروف ( ف ١٣٢ ظ ) متبعض متّغاير ، لأنكم لم تعقلوا كلامًا إلا كذلك. ويجب أن تقولوا إن الأمر منه (٢) غير النهبي ، والحبر غير الاستخبار . يقال لهم (٢): لو وجب ما قلتموه لأجل الشاهد ، لوجب ، إذا كان القديم سيحانه (ف) (ص ١٣٩ و) موجودًا ؟ أن يكون جسماً أو جوهرًا أو عرضاً ؟ و (٥) إذا كان بنفسه قامًا ؟ أن (١٦) يكون جوهرًا ذا (٧) حيِّز في الوجود ؟ وإذا كان متكلمًا ؟ أن يكون الكلام 17 موجودًا بعد أو أسباب الكلام ؟ وإذا كان حيًّا عالمًا قادرًا ؟ أن يكون ذا حياة وعلم وقدرة . لأنكم لم<sup>(۱)</sup> تعقلوا شيئاً إلا كذلك ، ولا متكلماً حيّاً 19 (٧) ص : - به . (٨) ص: فالجعل . (٩) ص: عدا . (١٠) ص: عدا . (١١)--(١١) ص: مفقود . (١٢) المؤينون ٢٣: ٥٠/٥٠. (١٣) الإسراء ١٣/١٢:١٧. 11 (١٤) ف: مثل. (١٥) الأنعام ١:٦. (١٦) ف: مالفاً. (١٧) ص: - انا. (۱۸) الزخرف ۲/۳:٤۳ ص: يتعلى . 74 ٢٢٤ (١) ف: اصواتاً وحروفاً متبعصا متغايرا. (٢) ص: فيه. (٣) ف: – لهم. (٤) ص: - سبحانه . (٥) ص: - و . (٦) ص: او . (٧) ف: اذا . (٨) ص: 40 لا تعقلول.

عالمًا قادرًا ('') إلا كما ذكرناه ، ولوجب أيضًا عليكم أن لا يكون الباري سبحانه الحيًّا عالمًا قادرًا ('') سميعًا بصيرًا بنفسه الأنكم لم ('') تجدو انفساً واحدة تستحق هذه الأوصاف لنفسها . فكل ('') هذا الذي تقولونه خلاف الشاهد والوجود ('') . ٣

حروفاً (١) وأصواتاً - لأننا لم نعقل قط ذلك . لأن الكلام فيم بيننا إنما هو ه معنى قائم بالنفس يُعبَّر عنه بهذه الأصوات المسموعة تارة وبغيرها أخرى . ولذلك معنى قائم بالنفس يُعبَّر عنه بهذه الأصوات المسموعة تارة وبغيرها أخرى . ولذلك ما يختلف الناس في الفصاحة والبلاغة في العبارة عن الكلام الذي هو (١) في النفس مع اتفاقه واختلاف العبارة عنه (١) بالإطالة (١) مرّة والاختصار أخرى . قال الله تعالى (١) : « وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِم لَوْ لَا يُعَدّ بُنَا الله (ف ١٣٣ و) عَما هو وتقول العرب : « في نفسي كلام أريد أن أبديه لك » . و (١) قال الأخطل : ١١ و ص ١٣٩ ظ)

لَا يُعْجِبَنَكَ مِن أَثِيرِ حَظُّهُ حَتَّى يَكُونَ مَعَ اَلْكَلَامِ أَصِيلًا الله الله الله الله الله الله الكلام مِن الْفُوَّادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللهِ الله الله الله الكلام في النفس يكون و إن عَبِر عنه باللسان ، (١١) وقد قال الله ١٥ تعالى : « إِذَا جَاءَكَ اللهَ فَقُونَ . . . إِلَى قوله . . . إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » (١١) على : « إِذَا جَاءَكَ اللهَ فَقُونَ . . . إِلَى قوله . . . إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ » (١١) حادل به فَعِل (١١) في نفوسهم كلا قولهم (١٤) للنبي كملى الله عليه (١١) فقد (١٥) بطل توهم عليه الله عليه (١١) وزال تعلّقكم . (١٧) وهذا كافر في هذا الباب يتلوه الجزء الثاني من باب الكلام على المعتزلة . (ص ١٤٠ و) .

<sup>(</sup>٩)–(٩) ص: مفقود . (١٠) ص: لا تجدون . (١١) ص: وكل . (١٢) ص: – والوجود .

 <sup>(</sup>۱) ص: + ذات ، وهي مشطوبة . (۲) ص: - هو . (۳) ص: - عنه .
 (٤) ص: باطالة ثارة واختصار . (٥) ص : عز وجل . (٢) الحجادلة ٨٥:٨/٨ .
 (٧) ص: عز من قائل . (٨) الرعد ١١/١٠:١٣ . (٩) ص: - و . (١٠) كامل .
 (١١)-(١١) ص: مفقود . (١٢) المنافقون ١:١٠ . (١٣) ولعل الأحسن أن نقرأ «فيا» .

<sup>(</sup>۱٤) ف: + ان المنافقين ، والكلمتان مشطويتان . (۱۵) ص: فبطل . (۱٦) ص: توهمهم ، و ـــ وزال تعلقكم . (۱۷) من هنا إلى آخر الفقرة في ص فقط .

## [ الباب أكادي والعشرون ]

## باب (۱) [ في بيان آراء المعتزلة ]

٤٧٤ (ا) وهذا الكملام ، الذي قدمناه ، على المعتزلة ، لأنهم جميعاً يزعمون أنه لا حياة لله ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر (۱) . وزعم البغداديون (۱) منهم أنه (۱) لا إرادة له تعالى (١) . وجعد معمر ، شيخ من شيوخهم ، ان يكون لله سبحانه (۱) كلام (۱) . وزعم أن الكلام الذي سمعه موسي ، عليه السلام (۷) كلام للشجرة التي وُجد (۱) بها ، وأنه (۱) لم يأمر قط ولم يَنه عن شي، ولا رغب في شيء (۱) ولا زجر عنه (۱۱) ولا كلم أحدًا ولا أخير بخير بنّة .

(۱) جيمًا أنه لا وجه لله تعالى ، مع قوله عز وجل (۱) جيمًا أنه لا وجه لله تعالى ، مع قوله عز وجل (۱) :

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: باب الكلام على المعتزلة لأنهم يزعمون أنه لا حيوة له ولا علم له ولا قدرة ١٣ ولا سمع ولا بصر .

٤٢٤ (١)-(١) ص: مفقود. (راجع التعليق السابق). (٢) ص: البغداذيون (وتكتب هكذا

١٥ عادة في ص) . (٣) ص: أن . (٤) ف: عز وجل . (٥) ص: – سبحانه . (٦) ف: كلاماً . (٧) ص: صلى الله عليه . (٨) ص: وجدها (– بها) . (٩) أي: وأن الله .

١٧ (١٠) ف: - في شيء. (١١) ص: - عنه.

٢٥ (١) ص: وزعم (- جميعاً) . (٢) ص: – عز وجل. (٣) الرحمان ٥٥: ٢٧ .

وجل (1): «بَلْ يَدَاهُ مُنْسُوطَاتَانِ» (٥) وقوله تعالى (١): «مَا مَنَعَكَ (ف ١٣٣ ظ) أَنْ الله تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَ ٤ مُنْ . وزعم أبو الهذيل شيخ المعتزلة والمقدم فيها اأن الله سبحانه (١) ليس بمخالف لحلقه الأن المخالف – زعم (١) – ما حلّه الحلاف ٤ وذلك لا يجوز إلا على الأجسام . وزعم البغداديون منهم أن الله تعالى (١٠) ليس بسميع ولا بصير او إنما يوصف بأنه يسمع الأصوات ويبصر الأشخاص على معنى أنه يعلم ذلك الا مزية له في هذين الوصفين على الضرير والأصم الذي لا يسمع ولا يبصر .

خلوقة > يخلقها في الشجرة وغيرها (۱) من الأجسام > اتباعاً منهم للنصارى في الخوقة > يخلقها في الشجرة وغيرها (۱) من الأجسام > اتباعاً منهم للنصارى في وقولهم إن كلمة الله مخلوقة (۱) من وجه وحالة في جسد مخلوق ، وقالوا بأسرهم إن كلام الله تعالى (۱) من جنس كلام البشر ومثل له > وإنهم يقدرون على الإتيان بثله وما هو أحكم منه > وإن مُنعوا من ذلك وقتاً ما المقد العلم به أو لشر (۱) غيره ، وزعم شيخ من رؤسائهم — وهو الجبائي — أن الله تعالى ۱۳ أحبل مريم بنت عمران بخلقه الحبل فيها > وكذلك هو محبل لسائر نساء العالمين استخفافاً منه بالدين وتجاوزًا (۱) لما قالته النصارى في رب مريم وعيسى وسائر (۱) العالمين ،

ولا<sup>(۱)</sup> [على] كثير منها ، وأنه قد<sup>(۱)</sup> يقدرهم على ما لا يقدر عليه ، وأنههم ولا<sup>(۱)</sup> [على] كثير منها ، وأنه قد<sup>(۱)</sup> يقدرهم على ما لا يقدر عليه ، وأنههم أقدر من ربّهم ، وقالوا جميعاً بإلا رجلًا<sup>(۱)</sup> منهم يعرف بيشر بن المعشمر به العشمر الله تعالى<sup>(۱)</sup> ليس في سلطانه (ف ١٣٤ و) ولا في خزائنه شيء يقدر<sup>(۱)</sup> أن إن الله تعالى<sup>(۱)</sup> ليس في سلطانه (ف ١٣٤ و) ولا في خزائنه شيء يقدر<sup>(۱)</sup> أن (٤) ص: - عز وجل . (٥) المائدة ٥:٤٢/٢٠ . (٢) ص: - تعالى . (٧) ص: - تعالى . (٧) ص: - تعالى . (٤) ص: - مريم وعيسى (٤) ص: - عريم وعيسى (٤) ص: - عليه . (٤)

ا يفعله عن (١) يعلم أنه يموت كافرًا فيؤمن عنده ؟ و إن العبد نفسه يقدر أن يؤمن؟ و إن الله سبحانه (١٠)

عند أن يفعل بجميع الحلق ما يكفرون عند وجوده (ص ١٤١ و) ويفسدون
 ويَغطبون (١١١) ، ولا يقدر على فعل ما يؤمنون عنده ؟ و إنه يقدر على استفسادهم

ه ولا يقدر على استصلاحهم .

١٤٢٨ ورُعم النظام - وهو شيخهم المعظم وكبيرهم المقدم - أن الله المسحانه (١) لا يوصف بالقدرة على طرح بعض الأطفال في النار ولا على (١) قطع الثواب و إبطال العقاب ؟ وأن بعض الإنس والشياطين يقدر ، من (١) طرح طفل الوجنون في جهنم ، على ما لا يقدر الله عليه ، لأن ذلك عنده ظلم (١) ، ولو قدر عليه سبحانه (٥) على أصله ، لم يأمن وقوعه منه .

النار وسائر أفعال القديم سبحانه (١) آخِرًا (١) لا يوصف [الله] بالقدرة > إذا النار وسائر أفعال القديم سبحانه (١) آخِرًا (١) لا يوصف [الله] بالقدرة > إذا فعله ووقع منه > على قليل الأفعال ولا على كثيرها > ولا يصح حينفذ الرغبة إليه ولا الرهبة منه > لأنه (١) لا يقدر إذ ذاك على خير ولا شر ولا نفع ولا ضر . قال : ويبقى أهل الجنة خودًا سكوتًا > لا يفيضون بكلهة > ولا يتحر كون بجركة > ولا يلتذون (٥) بلذة > ولا يقدرون – ولا ربهم – على شي ، من بحركة > ولا يلتذون (١) بلذة > ولا يقدرون – ولا ربهم على شي ، من قبله شي ، كون ذلك . لأن الحوادث – زعم (١) – كما لا بد لها من أول تنتهي إليه لم يكن قبله شي ، كون قبله شي ، كون قبله شي ، كون قبله شي ، كون بعده شي . من الحون بعده شي . كون بي 
٠٣٠ ورْعم النظام أن الذي ، صلى الله عليه ، (ف ١٣٤ ظ) لم يَرَهُ

۲۱ (۸) ص: ممن ، (۹) ص: - سبحانه . (۱۰) ص: تعالى . (۱۱) ص: ويصلحون . ۲۱ (۱) ص: - سبحانه . (۲) ص: - على . (۳) ف: على ، (٤) ف: مظلم . ۲۳ (۵) ص: - سبحانه .

ب ٢٩٤ (١) ص: - أهل. (٢) ص: - سبحانه. (٣) ص ف: اخر. (٤) ف: در الله المرابع المرابع المربع الم

أحد (۱) قط ولا شاهده ، و (۱) إنما شوهد (۱) ظرفه ، الذي هو الشخص الظاهر . ولأن النبي ، صلى الله عليه (۱) ، إنحا هو الروح (۵) وراء الجسم الظاهر . وزعم الجبائي أن حالفاً ، لو حلف بالله ليعطين زيدًا حقه غدًا إن شاء الله ، ثم جاء الغد تولم يُعْطِهِ مع التمكن منه (۱) ، كان حانثاً . لأن الله تعالى (۱) قد شاء أن يدفع إليه الحق وكره مطله ، وأن الكفارة تلزمه (۱) خلافاً الأمّة وتقحّماً (۱) لمشاقتها . وأن الكفارة تلزمه (۱) خلافاً الأمّة وتقحّماً (۱) لمشاقتها .

عدد استصلح عباده بغاية ما يقدر عليه من البصرين أيضاً ، أن القديم (۱) سبحانه قد استصلح عباده بغاية ما يقدر عليه من الصلاح ، وأنه ليس في خزائنه ۱۳ ولا في (۱) سلطانه ولا يُتوهم منه صلاح يقدر عليه أكثر مما قد استصلحهم به (۱) في دينهم ودنياهم . (۱) وزعم البصريون منهم خاصة أنه تعالى قد استصلح عباده وبغاية ما في قدرته من الصلاح في باب دينهم (۱) خاصة ، وأنه (ص ۱٤۲ و) لا يقدر على صلاح (۱۵ لهم في باب الدين أصلح مما فعله بهم ، فأوجبوا جميعاً تناهي ۱۷ في مقدوراته ، وأنه يقدر على صلاح لا يقدد على مثله ولا على

<sup>•</sup> ١٩ (١) ص: قط احد. (٢) ص: - و. (٣) ص: شاهدوا. (٤) ص: + واله وسلم ، و - انما. (٥) ف: + الذي. (٢) ص: - مع التمكن منه. (٧) ص: - تعالى. (٨) ص: يلزمه. (٩) ص: وتقمحا ؛ ف: لمشاقها.

(١) ص: - عز وجل. (٢) ص: + و. (٣) ص: - الله. (٤) الرعد (٣) ص: - الله. (٤) الرعد (٣) ص: - وهم ٣٧ يخلقون. (٨) النحل ٢٠:١٦. (٩) فاطر ٥٣:٣.

۲۳٪ (۱) ص : الله ، و – سبحانه . (۲) ص: – ني . (۳) ص : – به . ۲٥ (٤)–(٤) ص: مفقود . (٥) ص؛ صلاحهم (– لهم).

ا الزيادة عليه . وزعم البصريون والبغداديون أنه يكون في سلطانه ما يكرهه (٢) ولا يريده ، وأنه يكون شاءه ام أباه ، وأنه (٢) يريد أبدًا ما لا (٨) يكون ويكون ما لا يريد - ردًا لما اتفق عليه (١) المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم (١٠) يشأ لم يكن .

وفالوا جميعاً (") إلا من شذّ منهم - إن الله تعالى ") لا يرى في المعاد > ردًا للقرآن وجحدًا للسنن (") والآثار . قال الله تعالى : « وُجُوه "
 يو مَئِذ كَاضِرَة " إلى رَبِهَا نَاظِرَة " " (") . وقال : « فَإِنْ اَسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْف تَوَالْ : « فَإِنْ اَسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْف تَوَالْ : « تَوْون رَبَحَم كَا تَرُون القمر تَوَانِي " (") . وقال (") النبي > صلى الله عليه (") : « ترون ربّحم كما ترون القمر ليلة البدر . وكيف (") بحم إذا رأيتم (أ) الله ? » - في أخبار يطول ذكرها (") .

(٦) ص: يكره . (٧) ص: + لا . (٨) ص: - لا . (٩) ص: «عليه» بعد ١٩ «السلمون» . (١٠) ص: لا يشا لا يكون .

۱۲ مصححة الى «السنن» . (٤) القيامة ٢٠ ٢ . (٥) الاعراف ١٣٩/١٤٣ . (٥) الاعراف ١٣٩/١٤٣ .

(۲)-(۲) ف: الرسول عليه السلام . (۷) ص: فكيف . (۸) ص: رأيتموه عز وجل .

۲۳ (۹) ص: شرحها .

۱) ص: - تعالى ، (۲) ص: - عليه السلام ، (۳) ص: و بجميع ، (٤) ص: - به . (٥) ف: وان ، (٦) ف: وصلاته ، (٧) ص: طاعته ، (٨) ص: - به عله ؛ ف: - فقعله ، (٩) ف: درهم ، (١١) ص: زكوة ، و - الواجبة في ، (١١) بقعله ؛ ف: - فقعله ، (٩) ف: درهم ، (١٠) ص: - تعالى ،

خَايِرٌ مِنْهَا ﴾ (١٢) ، وقوله تعالى (١٤) : « مَنْ جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَـهُ عَشْرُ أَمْثًا لِهَا ﴾ (١٠) ، وقوله تعالى (٢١) : « أَيْنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى ﴾ (٢٧) ، في نظائر لهذه الآيات . (ف ١٣٥ ظ) واتفقوا بأسرهم على أنه لا شفاعة للنبي ٣ صلى الله عليه (١٨) ، في أحد يستحق (١١) أقل العقاب في الآخرة ، وأنه إن سأل (٢٠) الله تعالى (٢١) لم يقبل شفاعته ولم يُجِب مسئلته .

١٤٥٥ ولو تَتَبِعَتُ ذَكَرَ ضَلالتَهُم وقبح مذاهبهم وشنيع (١) ما أدخاوا في الدين وخالفوا به توقيف السان (٢) وقول كافة المسلمين وسائر السلف الصالحين ، ٧ لطال بذلك الكتاب ولخرجنا بذكره عمّا له قصدنا ، ولم نأت مع الإسهاب فيه (٢) إلا على القليل منه . وإنما ذكرتُ (٤) طوفاً من ذلك لسيّدنا الأمير (٥) فيه (١٠ إلا على القليل منه . وإنما ذكرتُ (١٠ طوفاً من ذلك لسيّدنا الأمير (١٠ أطال الله بقاءه – ليعرف مفارقتهم الدين (٦) وعدولهم عن (ص ١٤٣ و) السبيل ، وأنهم أضرُ فرقة على هذه الأمة وأشدتها جراءةً (٧) على الله عز وجل (١٠ في كشف البلوى ! ثم رجع بنا القول فإلى (١١ إثبات صفات الله تعالى (١١ لذاته .

<sup>(</sup>۱۳) النمل ۲۷ : ۱۸ (۱۲) ص: - تعالى . (۱۰) الانعام ۲ : ۱۲ / ۱۲۱ . (۱۲) ص: - تعالى . (۱۷) تا عمران ۳ : ۱۹ / ۱۹۳ . (۱۸) ص: + واله وسلم . ۱۹ (۱۲) ص: - تعالى . (۲۱) ص: استحق . (۲۰) ص: شا . (۲۱) ص: - تعالى . (۲۹) ص: وتشنيع . (۲) ف: النبيين . (۳) ص: - فيه . (٤) ف: ۱۷ ذكرنا . (۵) راجع العدد ۳ ، والمقدمة . (۲) ف: الدين . (۷) ص: جر ت . (۸) ص: تعالى . (۹) ص: والى . (۱۰) ف: المشتكا . (۱۱) ص: يرغب . (۱۲) ص: في . (۱۳) ف: عز وجل .

## [ الباب الثاني والعشرون ]

#### [أبواب شتى في الصفات]

#### باب [ في أده لله وجهاً وبدين ]

ه ٤٣٦ فامه قال قائل: فما الحبّة في (١) أن الله عز وجل (٢) وجهاً ويدين ؟ قيل له: قوله تعالى (٢): « وَيَنْقَى وَجْهُ رَّبِكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ » (٤) وقوله: « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ ؟ » (٥) . فأثبت لنفسه وجهاً ويدين .

 $^{*}$  فانه فالوا: فا $^{(1)}$  أن كرتم أن يكون المعنى في قوله  $^{(2)}$  عليه ويدرته أو بنعمته  $^{(3)}$  و لأن اليد في اللغة قد $^{(3)}$  تكون عبنى  $^{(3)}$  النعمة وبمعنى القدرة  $^{(4)}$  كما يقال  $^{(5)}$  عند فلان يد بيضاء  $^{(4)}$  يراد [به] النعمة و كما يقال  $^{(4)}$  هذا الشيء في يد فلان و تحت يد فلان  $^{(5)}$  (ف ١٣٦ و)  $^{(5)}$  عبد انه تحت قدرته و في ملكه  $^{(5)}$  . ويقال  $^{(5)}$  رجل أيد  $^{(5)}$  اغاماً  $^{(6)}$  قادرًا . و كما قال الله  $^{(7)}$  تعالى :  $^{(7)}$  خلقنا  $^{(8)}$  أيهم أيمًا عمر آت أيدينا أنعاماً  $^{(8)}$  . يريد : عملنا بقدرتنا . و  $^{(7)}$  قال الشاعر :

۱۰ قطل ، (۲) ص: - في . (۲) ص: تعالى ، (۳) ص: - تعالى ، (٤) الرخمان ، (۶) الرخمان ، (۶

۱۷ (۱) ف: مأ . (۲) ف: أي . (۳) ص: نعمته . (٤) ف: – قد . (٥)–(٥) ص: القدرة والنعمة . (١) ص: علكته . (٧) ص: – الله. (٨) يس ٣٦: (٩) ص: – و .

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمُجْدِ تَلَقَّاهَا عُرَابَةٌ (١٠) بِالْيَمِينِ (١١) فَكَذَاكُ قُولُه «خَلَقْتُ بِيَدَيَّ » يعني : بقدرتي أو نعمتي (١٢).

٤٣٨ بفال ارم : هذا باطل ، (ص ١٤٣ ظ) لأن قوله « بِيدَيَّ » يقتضي إِتبات يدين هما صفة له(١). فلو كان المراد بها القدرة ؟ لوجب أن يكون له قدرتان . وأنتم فلا تزعمون أن الباري سبحانه (٢) قدرة واحدة – فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ? وقد أجمع المسلمون ، من مثبتي الصفات والنافين لها ٤ على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان - فبطل ما قلتم . وكذلك لا يجوز أن يكون (٢) الله تعالى (٤) خلق آدم بنعمة بن كان نِعَم الله تعالى (٥) على آدم وعلى غيره لا تحصى . ولأن القائــل لا يجوز أن يقول «رفعتُ<sup>(١)</sup> الشي. بيدي (٧) » ، أو » وضعته بيدي » ، أو « توليته بيدي » - وهو يعني نعمته . وكذلك لا يجوز أن يقال « لي عند فلان يدان » — يعني نعمتين ، و إنما يقال « لي عنده يدان بيضاوان (٨) » . لأن القول « يد » (١) لا يُستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات (١٠٠). ويدل على فساد تأويلهم أيضاً (١١) أنه لو كان الأمر على ما قالوه ، لم يغفل عن ذلـك إبليس وعن أن يقول : «وأيّ فضل لآدم على ّ يقتضي أن أسجد له ٬ وأنا أيضاً بيدك خَلَقْتَني ٬ التي هي قدرتك ٬ وبنعمتك (٦٣) خلقتني ? » وفي العلم بأن الله تعالى (ف ١٣٦ ظ) فضَّل آدم عليه (١٣) بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه . (ص ١٤١ و) . 17

٤٣٩ فالد قال قائل : فما (١) أنكرتم أن يكون وجهد ويده جارحة ، (٦) إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة ? (٢) يقال (٢) له : لا يجب ١٩

<sup>(</sup>١٠) ص: عدابة (؟) . (١١) وأفر . (١٢) ص: بقدرته أو نعمته .

۲۱ (۱) ص: - له . (۲) ص: - سبحانه . (۳) ف: - يكون . (٤) ف: - ٢١ - تعالى . (٥) ص: - تعالى . (٥) ص: - تعالى . (٥) ص: دفعت . (٧) ص: - بيدي (٨) ص: - ٢٢ - بيضاء تان ؛ ف : بيضا بان . (٩) ف: يدي . (١٠) ص: الذات . (١١) ص: - ٢٣ أيضاً . (١٢) ص: ونعمتك . (١٣) ف: - عليه .

٢٥ . ١ ص : ما . (٢)-(٢) ف : مفقود . (٣) ص : قلنا ، و - له . ٢٥

ا ذلك كما لا يجب كإذا لم نعقل (1) حياً عالماً قادرًا إلا جسماً كأن نقضي نحن وأنتم (0) على الله تعالى بذلك (0) . وكما لا يجب كم متى كان قائماً بذاته كأن يحون جوهرًا أو جسماً (1) كأنا وإياكم لم نحد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا : فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته لذاته أعراضاً أو أجناساً (٧) أو حوادث (١) أو أغيارًا له أو حالة فيه أو (١) محتاجة له (١٠) إلى قلب كواعتلوا بالوجود .

باب

#### [ هل الله في كل مكاله ]

۱۹ (٤) ف: يعقل. (٥)-(٥) ص: بذلك على الله عز وجل. (٢) ف: - او جسها. (٧) ص: احساسا، و- أو حوادث أو أغياراً له. (٨) ف: حوادثا. (٩) ف: و. ٢١ (١٠) ص: - له.

<sup>\*</sup> على (١) ف: قال قائل . (٢) ص: عرشه . (٣) طه ٢٠:٥/٤ . (٤) ص: ٢٠ – تعالى . (٥) فاطر ١١/١٠:٣٥ . (٦) ص: آمنتم ؛ ف: أمنتم . (٧) الملك ٢٧: ٢٠ – تعالى . (٥) ص: ذكره فيها ، و – تعالى عن ذلك . (٩) ص: ويصح .

اللَّمَاء إِلَى مُولِي الْأَرْضِ إِلَى " " (1) وأخير أنه في الساء وفي الأرض ؟ السَّمَاء إِلَى " وَفِي الْأَرْضِ إِلَى " " (1) - فأخبر أنه في الساء وفي الأرض ؟ وقال : « إِنَّ اللهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَقَوْا وَاللَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ " (1) ؟ وقال : « وقال : « مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاتَة وَإِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُو اللَّهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ هُو اللَّيْلَ . فما أنكرتم أنه (1) في كل مكان ؟

٧٤٤ يقال فريم: قوله تعالى (١) «وَهُوَ اللّهٰ يَّهِ وَإِلَهُ عند أَهُلَ السّاء (١) وإله عند أَهُلَ الأَرْضِ إِلْهُ عند أَهُلَ السّاء (١) وإله عند أَهُلَ الأَرْضُ إِلْهُ عند أَهُلَ السّاء (١) وإله عند أَهُلَ الأَرْضُ (١) كَا تقول العرب « فلان نبيل مطاع بالعراق ونبيل مطاع بالحجاز » ٩ للأرضُ بذلك أنه مطاع في المصرين وعند أهلها (٥) وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة (١) . وقوله « إنَّ الله مَع اللّذِينَ اللّهُ مَع اللّذِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَع اللّذِينَ اللهُ مَعهم لللهُ عن ذلك (١) ! وقوله « إنَّ في مَعكُما أَسْمَعُ وَأَرَى (١٠) » محمول على هذا ١٢ التأويل . وقوله « مَا يَكُونُ (ص ١٤٥ و) مِنْ نَحْوَى ثَلَا ثَمْ إلّا هُو رَا بِعُهُمْ » يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرائه (١١) ونجواهم . وهذا إنما يُستعمل كما ١٥ ورد به القرآن . فلذلك لا يجوز أن يقال ؟ قياساً على هذا ؟ إن الله سبحانه (١١) بالهَدان وبمدينة السلام ؟ وإنه تعالى مع الثور ومع الحاد ؟ ولا أن يقال إنه الله مع المُور ومع الحاد ؟ ولا أن يقال إنه الله مع المنعدين إلى مُحلوان (١٠) ؟ قياساً على قوله « إنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلُونَ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ الله

۱۹۰ . ۱۲۸:۱۹ ص: - الله عز وجل. (۲) الزخرف ۸٤:٤۳ . (۳) النحل ۱۲۸:۱۹ . ۱۹۰ . (٤) طه ۲۰:۲۰ . (٥) المجادلة ۸۰:۷۸ . (۲) ف: ان يكون .

<sup>(</sup>٨) ف : - يعني . (٩) ص : - يتعالى عن ذلك . (١٠) ف : - أسمع وأرى . ٢٣ (١١) ف : - وبع المصعدين الى حلوان .

١ (ف ١٣٧ ظ) مَع اللَّذِينَ اتَّقَوْا وَاللَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ (١٤) » . فوجب أَن
 يكون التأويل على ما وصفناه .

٣ ٤٤٣ ولا مجور أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه (١) - كما قال الشاعر:

ه [ قَدِ] أَسْتَوَى بِشُر مَلَى أَلْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفِ وَدَم مُهْرَاق (١) لأن (١) الاستيلاء هو القدرة (٤) والله تعالى (١) لم يزل قادرًا (٦) قاهرًا عزيزًا مقتدرًا ، وقوله « ثُمُّ أَسْتَوَى عَلَى أَلْعَرْشِ » (١) يقتضي (١) استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ، فبطل ما قالوه .

#### باب

#### [ تفصيل صفات الذات من صفات الافعال ]

ال المعرف ذلك . قبل له : صفات ذاته هي (١) صفات ذات من صفات أفعاله لأعرف ذلك . قبل له : صفات ذاته هي (١) التي لم يزل (١) ولا يزال موصوفاً بها . وهي الحياة (ص ١٤٥ ظ) والعلم (٥) والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان (١) واليدان والغضب والرضي – وهما الإرادة على ما وصفناه (٧) ، وهي الرحمة والسخط (٨) والولاية والعداوة والحب والإيثار والمشيئة (٨) - وإدراكه تعالى لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم والروائح والحرارة والبرودة وغير ذلك من المدركات . وصفات فعله هي الخلق والرزق

(١٤) ف: – والذين هم محسنون .

۱۹ تعک (۱) ص: حلیه . (۲) رجز . (۳) ف: - لأن . (٤) ف: القهر والقدرة . (٥) ف: - تعالى . (٢) ص: قاهراً قادراً . (٧) الأعراف ٧: ٤٥/٢٥ .

۲۱ (۸) ف: يعني . ٤٤٤ (١) ص: لنا . (۲) ص: لنعرف . (۳) ص: - هي . (٤) ف: تزل .

<sup>(3)</sup> (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (7) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (7) (7) (7) (8) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

والعدل والإحسان والتفضُّل والإنعام والثواب والعقاب والحشر (1) والنشر وكل الصفة كان (1) موجودًا قبل فعله لها . (ف ١٣٨ و) غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم ، لأنه كلامه – الذي هو قوله « إني خالق رازق (11) باسط » – وهو تعالى (11) لم يزل متكلماً بكلام (11) غير محدَث ولا مخلوق .

باب

#### [ اليقاء من صفات ذاقه ]

على البقاء من صفات ذاته ؟ وما (١) الدليل على أن البقاء من صفات ذاته ؟ ولما قلنا : من قبل أنه لم يزل باقياً إذ (١) كان كائناً من غير (١) حدوث والباقي منا (١٠) لا يكون باقياً إلا ببقاء . دليل ذلك استحالة بقاء الشيء في حال عدوته . (٥) فلو بقي لنفسه كان باقياً في حال حدوثه (٥) وذلك محال باتفاق . فصح أنه باق ببقاء كإذ كان قدياً (١) يستحيل أن تكون (١) ذاته بقاء أو في المعنى الصفات .

باب

18

عن الله سبحانه (۱۶۰ و فاد قال قائل : فخبرونا عن الله سبحانه (۱) : ما هو ? قيل له : إن أردتَ بقولك «ما هو» ما جنسه – فليس هو (۱) بذي ما جنس لما وصفناه قبل هذا (۱) . و إن أردت بقولك «ما هو» ما اسمه – فاسمه الله الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ المنعه – ۱۷ الله الرحمٰ الرحمٰ المرحمٰ الحتي القيّوم . و إن أردت بقولك «ما هو» ما صُنعه – ۱۷

<sup>(</sup>٩) ف: والشر، و «والنشر» مشطوبة. (١٠) ص: + له. (١١) ف: + و.
(١٢) ف: جل ذكره. (١٣) ص: + هو.
(١٢) ف: جل ذكره. (٢) ف: اذا . (٣) ف: بنير . (٤) ف: «منا» بعد
(٩) ص: فا . (٢) ف: اذا . (٣) ف: بنير . (٤) ف: «منا» بعد
(٩) ص: مفقود . (٢) ص: + بما . (٧) ص: يكون ؟ ف: بلا نقط. ٢١
(٩) ص: عز وجل . (٢) ف: - هو (٣) ص: - هذا .

- فصنعه العدل ولا<sub>ع</sub>حسان والإنعام والسمسوات والأرض<sup>(١)</sup> وجميع ما بينها . و إن أردت بقولك « ما هو » ما (°) الدلالة على وجوده – فالدلالة على وجوده (٢) جميع ما نراه ونشاهده (٧) من محكم فعله وعجيب تدبيره . و إن أردت بقولك (ف ١٣٨ ظ) «ما هو » ، أي : أشيروا إليه حتى أراه (١) – فليس هو اليوم مُرثُنًّا (١) لحلقه ومدركًا (١٠) لهم فَثْرِيَكُهُ .

#### مأب

٤٤٧ فام قال ( ) فائل : وكيف (٢) هو ? قيل له : إن أردت بالكيفيّة ٧ التركيب والصورة والجنسية - فالا صورة له ولا جنس فنخبرك عنه . وإن أردت بقواك « كيف هو » ، أي : على أي صفة هو - فهو (٢) حي عالم (٤) 4 قادر سميع بصير . وإن أردت بقواك « كيف هو » ، أي : كيف صنعه إلى خلقه – فصنعه (٥) إليهم العدل والإحسان . 11

٤٤٨ (ص١٤٦ ظ) فادر قال قائل : أين (١) هو ? قيل له : الأين 14 سؤال عن المكان ، وليس هو متن يجوز أن يجويه مكان ولا تحيط به أقطار. غير أنَّا نقول: إنه على عرشه ٢٠ الاعلى معنى كون الجسم بالملاصقة والمجاورة (٢) - تعالى عن ذلك علوًّا كبرًا (٤) ا

<sup>(</sup>٤) ف : والارضين . (۵) ص : – ما . (٦) ص : ذلك (مكان « و جوده » ) . ۱۷ (٧) ف: تراه وتشاهده . (٨) ص: -حتى اراه . (٩) ص: مريّياً ؛ ف : مريى . .(١٠) ف: ومدرك. 19 (١) ف: قالوا (- قائل) . (٢) ص: فكيف . (٣) ص: + قديم . (٤) ف: قادر عالم . (ه) ص: فصنيعه . 17 ٨٤٤ (١) ن: فأين. (٢) ن: +و. (٣) ن: بملاصقة ومجاورة. (٤) ن: - علوا كبيرا ؛ راجع: الإسراء ١٧:٣٤/٥٤.

باب

عنه هـذا عن هـذا عن ماد فال أن فائل عن هـذا عن هـذا يقتضي كوند في زمان لم يكن قبله كلأن « متى » سؤال عن الزمان . وقد تع عرفناك أنه قديم كائن قبل الزمان (٢) وأنه الخالق للمكان والزمان وموجود (١) قبلها . وتوقيت وجود الشيء بعام أو مائة ألف (٥) عام يُفيد أن الموقّت وجوده معدوم قبل الزمان الذي وُقِت به . وذلك مما يستحيل عليه تعالى (١)

٧ : قيل (- قائل). (٢) ف: عرفنا. (٣) ف: الازمان. (٤) ص: الازمان. (٩) ص: ٧ موجوداً. (٥) ص: - الف. (٦) قابل الاعداد ٢٤٤ - ٩٤٤ بما يقول الباقلاني في «كتاب الإنصاف»، ص١٧٠، ، طبعة دمشق ١٩٥٠/١٣٦٩.
 ٩

## [ الباب الثالث والعشرون ]

## باب (ف ۱۳۹ و) الكلام في جواز رؤية الله تعالى<sup>(۱)</sup> بالأبصار

و في الأبصاد ؟ فالد قال (۱) فائل : فهل يجوز أن يُرى القديم سبحانه (۱) بالأبصاد ؟ فيل له (۱) : أجل ا فإن قال (۱) : فما الحجّة في ذلك ؟ قيل له (۱) : الحجة على ذلك أنه موجود تعالى . والشيء إنما يصح أن يُرى من حيث كان موجود ا كل إذا (۱) كان لا (۱) يرى لجنسه ، لأنا (۱) لا نرى الأجناس المختلفة ؟ ولا يرى لحدوثه ، إذ قد نرى الشيء في حال لا يصح أن يحدث فيها ؟ ولا لحدوث معنى الأعراض التي لا تحدث فيها المعاني (۱) .

(۱) فالد قال (۱) (ص ۱٤٧ و) فما الدليل على أنه يجوز أن يُوى الدليل على أنه السلام (١) و قيل له (٢) : (٣) قوله تعالى مخبرًا عن موسى (٣) عليه السلام (١) « رَبِ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ فلو كانت الدؤية تستحيل عليه كما قالت المعتزلة )

۱۳ (العنوان) (۱) ص: عز وجل .

٠٥٠ (١) ف: قالوا (- قائل) . (٢) ص: - القديم سبحانه . (٣) ف: لهم .

 <sup>(</sup>٤) ف: قالوا. (٥) ف: لهم. (٦) اذا: ولعل الاحسن ان نقرأ «إذ». (٧) ف:
 ليس. (٨)-(٨) ص: قد نرى الاجناس المختلفة ولا لحدوثه اذ قد نرى في حال لا يصح ان

١٧ يحدث فيها و لا لحدوث معنى بها .

٢٥١ (١) ص: قيل. (٢) ن: - له . (٣)-(٣) ص: قول موسى. (٤) ف:

<sup>19 -</sup> عليه السلام . (ه) الأعراف ١٣٩/١٤٣:٧ .

كما يستحيل أن يكون (٢) محدَّةًا مربوبًا وعبدًا مخلوقًا والستحال على نبيّه وأمينه على وحيه ومن جعله واسطة بينه وبين خلقه ومتحبّلًا لوسالته أن يسأله المستحيل في صفته وكما يستحيل أن (٢) يقول له «ربّ كن عبدًا مربوبًا ومألوها (٨) مخلوقًا». ٣ لأن ذلك أجمع استخفاف (١) بالله سبحانه (١١) سواء سأله السائل لنفسه أو سأله (١١) لغيره وليس يجوز على الأنبياء الاستخفاف بربّهم ولا أن يكون وأسلاف المعتزلة وأخلافها أعلم من الرسل بما يجوز "على الله تعالى (١١) وما يستحيل في صفته و فدل ما وصفناه على صحة رؤيته . (ف ١٣٦ ظ) .

#### باب آغر (۱)

۱۷ فامه قال (۱) فائل : فا الدليل على وجوب رؤيته لا محالة في ١٠ الآخرة ? قيل له : قوله تعالى : « وُجُوه مَ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَّبِهَا نَاظِرَةٌ هُ (۱). والنظر في كلام العرب ؟ إذا تُون بالوجه ؟ ولم يُضَف الوجه (ص ١٤٧ ظ) ١١ الذي تُون بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة ؟ وعُدِى بجرف الجر ؟ ولم يُعَدَّ إلى مفعولين ؟ فالمراد به النظر بالبصر (۱) لا غير ذلك (۱). ألا ترى إلى قولهم « انظر ١٣ إلى زيد بوجهك » — يعنون بالعين التي في وجهك ؟

10

٤٥٣ فَالله قَالُو ا<sup>(۱)</sup> : أفليس قد تمدَّح بقوله تعالى<sup>(۲)</sup> « لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ «<sup>(۲)</sup> ، كَا تمدَّح بقوله « بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ ١٧

٣٥٤ (١) ص: قال قائل . (٢) ص: - تمالى . (٣) الانغام ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ص : + عبداً . (٧) ص : + يكون ، وهي مشطوبة . (٨) ص : مولوهاً . (٩) ف: استخفافاً . (١٠) ص: – سبحانه . (١١) ص: – سأله . (١٢) ص: ١٩ يجري . (١٣) ص: – تعالى . (العنوان) (١) ص: – آخر .

ا وَلَم (() تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ (() ؟ فكيف يجوز أن تزول عنه مدحته ؟ قيل لهم : إغا تمدَّح بقوله «وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ » (() ولم يتمدَّح باستعالة إدراكه بالأبصار . لأن الطعوم والروائح (() وأكثر الأعراض لا يجوز عندكم (() أن تُرى () بالأبصار ؟ وليست ممدوحة (()) بذلك .

١٧ فلا قَالُوا: أفليس قد تمدَّح بقوله « لَا تَأْنُخذُهُ سِنَة " وَلَا نَوْمٌ » (١) و « مَا أَتَّحَذُ أَللهُ مِنْ وَلَدٍ » (١) ، ولم يجب أن يكون كل من شركه في (١)

<sup>19 (</sup>٤) ص: -- ولم تكن له صاحبة. (٥) الأنعام ٢:١٠١. (٢) الأنعام ٢:٣٠١. (٧) ف:
والاراييح . (٨) ص: -- عندكم. (٩) ص: يرى؛ ف: بلا نقط. (١٠) ص: بممدوحة .

٢١ ٤٥٤ (١) ص: ما . (٢) ف: بان . (٣) ص: -- انه . (٤) الانفال ٨:
٣٢/٦٣ . (٥) النحل ٢١: ٧٢/٧٠ . (٢) ص: من . (٧) -(٧) ص: مجرداً و لا
٣٢ يضم اليه غيره ؛ ف: تجرداً وانضم الى غيره . (٨) ف: + و . (٩) ص: - بالأبصار .
(١٠) ف: -- الله عز و جل . (١١) ص: وموجود موجد . (٢١) ص: ممتدحاً .
(١٠) ص: موجود . (٤١) ص: ممتدحاً . (١٥) ف: فيا . (٢١) ص: وكذلك .

ذلك ممدوحاً من الأعراض والموات? قيل لهم : إِنَّا تَمَدَّح ('') جل اسمه بنفي الآفات عنه مع جوازها على غيره من الأحياء ، وكل حيي يمتنع (°) ذلك عليه فإنه (۱) ممدوح به وممدوح (۲) أيضاً بكونه حياً ليس عبت . فنحن إذا قلنا إنه (۱) متمدح بكونه حياً وأن السنة والنوم (۱) لا تأخذه (۱۱) ، فقد مدجناه بالأمرين . (۱۱) والمعتمد في هذا أنه سبحانه ذكر السنة والنوم تنبيها على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث لا تجوز عليه ، ولم يرد نفي السنة والنوم فقط ، وفي الأعراض والميت والجاد من دلائل الحدوث مثل ما في الناخ والوسنان ، و إِنَّا يُمْدَح الشيء بنفي ما يدل على الحدوث إذا لم يكن فيه ما ينوب في الدلالة منابه ، فسقط بذلك ما اعترضوا عليه .

الله عالى (٢) يدرك (ص ١٤٨ ظ) الأشياء ، وأنه موجود يصح أن يُدْرَك ، (١) أنه تعالى (٣) يدرك (ص ١٤٨ ظ) الأشياء ، وأنه موجود يصح أن يُدْرَك ، (ف ١٤٠ ظ) (أوأنه قادر على أن يمنعنا من إدراكه (٢) وأن كل من يرانا يمن أن ثراه من الحلق وأنه هو تعالى قد منعنا من الإدراك له ، وإن كان ١٥ مدركا لنا ، وأنه ليس فيمن (٥) يدركنا ببصره مَن يمكنه أن يخلق فينا ما مدركا لنا ، وأنه ليس فيمن (٥) يدركنا ببصره مَن يمكنه أن يخلق فينا ما يضاد رؤيته وينفيها . فيكون متمدّما (١٦) بقدرته على خلق ما يضاد رؤيته . ١٥ وكونه قادرًا على خلق ضد رؤيته لازم (٧) له أبدًا لا يتفيّر عنه ، وكونه خالقا وكونه قادرًا على خلق ضد رؤيته لازم (٧) له أبدًا لا يتفيّر عنه ، وكونه خالقا بناء مناه . وقد يجوز أن يزول عنه المدح بفعله . ألا ١٧ ترى أنه تمدّح (٨) بكونه محيياً بميتًا ، وإن لم يمكن في أذله موصوفاً بذلك وإذا كان ذلك ، بطل ما قالوه .

<sup>(</sup>٤) ص: + تعالى ، – جل اسمه . (٥) ص: ممتنع . (٢) ص: وانه . (٧) ص: ٢١ – به ويمدوح . (٨) ص : – انه ، و «ممتدح » . (٩) ف : – والنوم . (١٠) ولعل الأحسن أن نقرأ «يأخذانه » ، أو أن نسقط «والنوم» السابقة مع ف . (١١) من هنا الى ٣٣ آخر الفقرة في ف فقط .

٣٥٤ (١) ف: +و. (٢) ص: - تعالى. (٣) -(٣) ص: يكرر «الاشياء وانه موجود ٢٥ يصح ان يدرك ». (٤) ص: ممن . والكلمتان مشطوبتان . (٥) ص: ممن . (٦) ص: ممتدحاً . (٧) ص: ممتدحاً . (٩) ف: - موصوفاً بذلك ولا . ٧٧ . (٩) ف: - موصوفاً بذلك ولا . ٧٧ . (١٠) ف: - اهل .

الأنبَصَارُ » أنها (١) لا تدركه جسماً مصوَّدًا متحيِّدًا > ولا حالًا في شيء على ما يقوله (١) النصارى > ولا مشها لشيء على ما يقوله (١) النصارى > ولا مشها لشيء على ما يقوله (١) أهل التشبيه > ولا تدركه والدا ولا مولودًا على صفة (١) من يلد أو يولد (٥) – تعالى عن ذلك (١) ا ويكون القصد (١) بذلك الردّ على من وصفه بهذه الصفات . وليس لأحد من المعتزلة التعلق بهذه الآية > لأن الله تعالى إغا نفى عندهم (١) من إدراك الأبصار ما أثبته لا يفسه في قوله (وَهُو يُدركُ ألا بصار » . ولم يَعْن بذلك (ص ١٤٩ و) عند البصريين أنه يرى الأبصار > (١) وهو تعالى عندهم لا يدرك الأبصار (١) لأنها بما المنتقرة من يدرك ؟ ولا يرى أيضًا شيئًا بئة عند البعداديين . وإغا عنى (١٠) عند عندهم أنه يعلم الأبصار > فيجب عليهم (١١) أن يكون إغا نفى (ف ١٤١ و) عند بقوله (الأنبَصَار ) فيجب عليهم (١١) أن يكون إغا نفى (ف ١٤١ و)

#### al-ma

١٥ فاد قالو ا(١) : فا منى قوله عز وجل (١) : « أَنْ تَرَانِي » (١) ؟ وقيل هم (١) : « أَنْ تَرَانِي » ألدنيا ؟ فقوله قيل لهم (١) : أداد في الدنيا ؟ لأنه إنما سأل ربّه أن يُويه نفسه في الدنيا ؟ فقوله « لَنْ تَرَانِي » جواب هذا السؤال ، ولو لم يكن جواباً ؟ لكان أيضاً مخصوصاً بقوله « إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ » (٥) .

المسائلة ١٧

۲۵ م ۱ م ۱۵۹ (۱) الأعراف ۲: ۱٤٠/۱٤٣ . (۲) ص: الله تعالى (- جل اسمه) . (۳) ص: - انه . (۶) ص: و يمكن .

۲۱ (۵) ف: - أو يولد. (۲) ض: يقول. (۳) ص: قاله. (٤) ف: صفات. (۲ (۵) ف: - أو يولد. (۲) ف: + أو يولد. (۷) ف: المقصد. (۸) ص: عنهم. (۹)-(۹) ص: مفقود. (۱۰) ص: - عنى. (۱۱) ص: - عليهم. (۱۲) ف: علمها. (۲۷ ف: حلمها. (۲) ف: - عز وجل. (۳) الأعراف ۱۳۹/۱٤۳: (۶) ص: له. (۵) القيامة ۲۳:۷۰ (۲) به التراف (۲) به ا

ذكر (°) ذنوباً (۱) له قد (۲) قدّم التوبة منها فجدّد التوبة عند ذكرها لهول ما رأى ( كا يسارع الناس (۱) إلى التوبة ويجدّدونها (۱) عند مشاهدة الأهوال والآيات (۱۰) و يحتمل أن يكون المعنى في قوله « (۱۱) تنت إليك » : من ترك استيذاني لك بي هذه المسئلة العظيمة ، ومثلها ما لا يكون معه تكليف لمعرفتك والعلم بك.

\* عند إليك (١) أن أسألك (١) الرؤية لهول ما أصابني ؟ لا لأنها مستحيلة عليك ؟ « تبت إليك (١) أن أسألك (١) الرؤية لهول ما أصابني ؟ لا لأنها مستحيلة عليك ؟ ولا لأني عاص في سؤالي » – كما يقول القائل : « تبت (٢) من كلام ف لان ومعاملته ؟ ومن ركوب البحر ؟ ومن الحج ماشياً (٤) » ؟ إذا ناله في ذلك تعب (٥) ونصب (١) وشدة ؟ وإن كان [ذلك] مباحًا حسنًا جائزًا (٢) . والتوبة هي الرجوع ٤ عن الشيء ؟ ومن ذلك سُمّي الإقلاع عن الذنوب والعود إلى طاعة (١١) الله تعالى عن الشيء ؟ ومن ذلك سُمّي الإقلاع عن الذنوب والعود إلى طاعة (١١) الله تعالى توبة منها . ومعنى المراد بقوله « ثُمُّ (١) تأب (١٠) عَلَيْهِم في لِيتُوبُوا » (١١) – أي : ١١ دبع جهم إلى التفضّل والامتنان (١١) ليرجعوا عما كانوا (ف ١٤١ ظ) عليه . فقوله « تُنبُ إليك » – أي : « رجعت عن سؤالي إياك الرؤية » . وهذا هو أصل ١٣ الثوبة ؟ وليس الرجوع عن الشيء يقتضي كونه عصيانًا . فبطل تعلقهم بالآية .

اه ا

٤٦١ فالد<sup>(۱)</sup> سألوا عن <sup>(۲)</sup>معنى قوله<sup>(۲) «</sup> فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ اِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا »<sup>(۲)</sup>، وعن تأويل ذلك وما معنى التجلّي منه<sup>(٤)</sup> – قيل لهم<sup>(٥)</sup> : معنى ذلك ١٧

<sup>(</sup>٥) ف: - ذكر . (٢) ف: + كانت . (٧) ص: فقد تقدم . (٨) ص: الناس . (٩) ص: وتجديدها . (١٠) ف: والاياب . (١١) ص: + اني .

\*٢٤ (١) ص: - اليك . (٢) ف: سألك . (٣) ف: « من ركوب البحر » هنا .
(٤) ص: «على جمله » مكان « ماشياً » . (٥) ف: - تعب . (٢) ف: وصب .
(٧) ص: - جائزاً . (٨) ص: الطاعة ، و - الله تعالى . (٩) ف: - ثم . (١٠) ص: ناب . (١١) التوبة ١١٩/١١٨ . (٢١) ص: والاحسان .

\*٢٢ ناب . (١١) التوبة ١١٩/١١٨ . (٢١) ص: والاحسان .
(٣) الأعراف ١٣٤٤ (١) ص: وان سأل سائل . (٢) ص: - وما معني التجلي منه . (٥) ص: له .

ا أنه أرى نفسه للجبل (٢) فتدكدك وصار قطعاً قطعاً (٢) لما أحب تعالى من إعلام موسى ، صلى الله عليه (١) أن أحدًا لا يراه في الدنيا إلّا لحقه ما لحق الجبل على على الله عليه (٩) الدنيا دار تكليف و إيمان بالغيب. ومعنى قوله «تَجَلَّى» المنا دار تكليف و إيمان بالغيب. ومعنى قوله «تَجَلَّى» أي : أنه رفع عن (١٠) الجبل (ص ١٥٠ و) الآفة المانعة له من رؤيته تعالى (١١) وأحياه وخلق فيه الإدراك له (١٦) فرآه.

١٦٤ وقد بكو مه التجلّي ظهورًا أو (١) خروجاً من ورا، السواتر والحجب، وذلك من صفات الأجسام ، والله يتعالى عن ذلك . وقد يكون التجلّي بمعنى رفع الآفات (٢) المانعة من الإدراك . ومن ذلك قولهم « تجلّت لي الألوان وتجلّت الفرير المبصرات (٢) » ، إذا أبصر المرئيات ، و « تجلّى لي الأمر » ، إذا زالت عوارض الشهد (١) منه . (٥) وأما الحجاب ، فقد يكون بمعنى الساتر المانع ؛ وقد يكون آفة موضوعة في البصر بمنع من إدراك المرئيات . وأصل الحجب المنع (٥) ومنه شمي حاجب الأمير حاجباً لمنعه منه ودفعه عن الوصول إليه . ومنه قوله (١) ومنه شمي حاجب الأمير حاجباً لمنعه منه ودفعه عن الوصول إليه . ومنه قوله (١) النعلى : « كلًا إنّهُم عن ربّهِم يَوْمَنذِ لَمَحْجُوبُونَ » (٢) ، يعني الكفار ، أي (١) إنهم بمنوعون بالآفات (ف ١٤٢ و) الموضوعة في أبصارهم من رؤيته تعالى (١) إهانة لهم (١٠) وتفريقاً بينهم وبين المؤمنين .

#### مسئلة

<sup>(11)</sup> ص: من، (11) ص: -تعالى، (11) ص: -له، (11) ص: -له، (11) ص: (11)

<sup>(7)</sup> ص: (7) ص: (8) ص:

۲۰ (۱۰) ص: بهم. ۲۳ (۱) ص: – عليه السلام. (۲) الأعراف ۱۳۹/۱٤۳:۷. (۳) ف: عيّ ۲۷ (مكان «غير جائز»).

اللغة . لأن القائل لا يجوز أن يقول لمن يسمع كلامه ويعرفه ولا يشك فيه الأرني أنظر إليك » وهو يريد «عرفني نفسك» أو<sup>(1)</sup> «أرني فعلًا من أفعالك» . هذا غير مستعمل في اللسان . ولأن النظر إذا أطلق فليس (ص ١٥٠ ظ) معناه هذا غير مستعمل في اللسان . ولأن النظر إذا أطلق فليس ( المنظر الذي في الآية إلا رؤية العين . وإن أريد ب العلم > فبدليل . و<sup>(0)</sup>لأن النظر الذي في الآية معدًى بقوله «إليك » ؟ والنظر المعدَّى بـ «إلى » لا يجوز في كلام العرب أن (1) يراد به إلا نظر العين ، فبطل ما قالوا .

al-ma

١٤٤ واله سألوا عن قوله عز وجل (١): « يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَاء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٩ الله جَهْرَةً » (١) (١) (١٥ الله الداك من سؤالهم – قبل لهم : لم ينكر الله تعالى (١٠) مسئلة أخلاف بني إسرائيل أن ينزل عليهم كتابًا من السها، ومسئلة أسلافهم أن يروا الله جهرة والستحالة ذلك . وإنما أنكره الأنهم سألوا (١٠) ذلك على ١٢ طريق العناد (١٠) لموسى ومحمد وعلى الله عليها والشك في نبوتها والتقدّم بين أبيها واالامتناع من فعل ما أوجب عليهم من الإيان بالله عز وجل (١٠) حتى ١٥ (ف ١٤٢ ظ) يفعل ما يؤثرونه (١٠) ويقتاتونه . فأنكر الله ذلك من فعلهم وقولهم وكما أنكر سؤالهم إنزال كتاب (١٠) من الساء والاستحالة ذلك في ١٧ قدرته . وكما أنكر سؤالهم إنزال كتاب (١٠) من الساء والاستحالة ذلك في ١٧ قدرته . وكما أنكر سؤالهم إنزال كتاب (١٠) من الساء وكل الاستحالة ذلك في الأرض يَنْبُوعًا والم إلى قوله «أو تُرْقَى فِي السَّماء وكن نُومِن لِرُقِيكَ و(١١) . الأن ١٩ هذا أجمع إنما كان على وجه (ص ١٥١ و) الاستخفاف بالرسل والتمرث و العلم .

<sup>(</sup>٤) ص: و . (٥) ص: - و . (٦) ف: - ان .

٢٣ ٤٦٤ (١) ف: -- عز وجل. (٢) النساء ٤:٣٥/١٥١. (٣)-(٣) ص: مفقود؟ ٢٣ البقرة ٢: ٥٥/٢٥ وفي الآية لا توجد «وقالوا ». (٤) ف: -- معنى. (٥) ص: -- تعالى. (٢) ف: سألوه، و - دلك. (٧) ف: الاعنات. (٨) ف: -- عز وجل. (٩) ص: ٥٠ يوثروته. (١٠) ف: الكتاب. (١١) الإسراء ١١٠،٩-٩٢/٩٣-٥٠.

كتاب التمهيد – ١٨

ا وقوله « أَنْ تَرَافِي » (٢) على (١) قوله « وُجُوه " يَوْمَئِذُ نَاضِرَة " إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة " (١) وقوله « أَن تَرَافِي » (١) على (١) قوله « وُجُوه " يَوْمَئِذُ نَاضِرَة " إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة " (١) من حيث ثبت أنه لا يجوز أن يكون معناه إلا رؤية الأبصار . وكذلك يجب أن يُعتمد في أنه لا يجوز أن يكون عنى (١) بقوله « لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ » وقوله « الله تُحْوِدُ أَن يكون عنى (١) بقوله « لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ » وقوله « الله على إحالة رؤيته تعالى (١) ، ولا أن يُعتمد في الشيء لا يدل على استحالته . لأنه قد يُنفي (١١) عنه الجائز أحياناً ، لأن وينفي (١١) المستحيل الممتنع في صفته .

عنصي (۱) النظر إليه بالأبصار – لأن النظر في كلام العرب يحتمل وجوهاً : منها نظر الانتظار > ومنها الفكر والاعتبار > ومنها الرحمة والتعطف > ومنها الأيداك بالأبصار (۱) و ومنها الفكر والاعتبار > ومنها الرحمة والتعطف > ومنها الإدراك بالأبصار (۱) و إذا (۱) تُرن النظر (۱) بذكر الوجه وعدي مجرف الجرّ ولم يُضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة > (۱) كان الوجه الجارحة التي توصف بالنضارة التي يُضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة > (۱) كان الوجه الجارحة التي توصف بالنضارة التي عنص بالوجه (۱) الذي فيه العينان – فعناه (۱) رؤية الأبصار . ألا ترى إلى قوله عز وجل (۱) : « وَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ كُمْ يَتَسَنَّهُ » (۱) – (ص ۱۰۱ ظ) من انظره (۱) (ف ۱۱۳) (ف ۱۱۳) « فَنَاظِرَةُ وَ الله عَدْه به إلى » ولا قرنه (۱۱) « فَنَاظِرَةُ به يَرْجِعُ ٱلمُرْسَلُونَ (۱۱) » (فا العين ) لم يُعدِّه به «إلى » ولا قرنه (۱۱) بالوجه . وكذلك قوله « مَا يَنظُرُونَ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً » (۱۱) > كما أداد به الانتظار دون

١٣٩/١٤٣: ٧ ف: -عز وجل. (٢) الأنعام ٢:٣٠١. (٣) الأعراف ١٣٩/١٤٣. .
 ١٩ (٤) ص: الى. (٥) القيامة ٢:٢٠-٢٣. (٢) ف: عنا. (٧) ص: - لن.
 (٨) النساء ٤:٣٥٢/١٥٦. (٩) ص: -تعالى. (١٠) ف: ان. (١١) ص: نفى.

۲۱ (۱۲) ص: ونفى . ۲۱ (۱۲) ف: مقتضى للنظر . (۲) ص: ادراك الأبصار . (۳) ص: فاذا .

٢٣ (٤) ف: - النظر . (٥) ف: + و . (٦) ف: الوجه . (٧) ص: ومعناه ؛ والهاء ترجع الى « قوله » في أول الفقرة . (٨) ف: - عز وجل . (٩) البقرة ٢: ٩ ٥ ٢/ ٢٦١ ؛ وفي نص

۲۰ الآية «فانظر». (۱۰) ف: انظر. (۱۱) ص: اراد. (۱۲) ص: – تعالى. (۱۳) النمل ۲۷: ۳۰ (۱٤) ص: +غير. (۱۰) ص: قرن. (۱٦) يس ۴٩: ۴٩.

نظر الأبصار ؟ لم يَنُطُهُ (١٢) بالوجه ولا عدَّاه بـ « إِلَى » . قال الشاعر : فَإِنْ يَكُ صُدْرُ هٰذَا ٱلْيَوْمِ وَكَلَى فَإِنَّ غَــدًا لِنَــاظِرِهِ قَرِيبِ (١٨) فلم يقرن النظر بذكر الوجه ولا عدًاه بـ « إلى » لمَّا أراد الانتظار . ٣

٤٦٧ فاله قالو ا(١): فا معنى قول جميل بن معمد :

إِنِي إِلَيْكَ لِمَا وَعَدْتَ لَنَاظِرٌ نَظَرَ اَلذَّلِيلِ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْقَاهِرِ (1) هُ قَيلِ لَهُم (1) : معناه نظر العين المقرون بالذلّ والانكسار ، لأنّه نظر إليه بيصره (1) مقتضياً (0) متنجّزًا لوعده نظر الذليل إلى العزيز القاهر (1) . فإن قالوا : ٧ فأ معنى قول حسان بن ثابت (٧) :

وُبُحوه أَ نَاظِرَاتُ يَوْمَ بَدْرِ إِلَى الرَّحْنِ يَالْقَلَاحِ (١) وَرُجُونَ النَّاسِ عَنْدُ رَمِيهِم قَيلِ لَهُم (١) : أراد نظر الأبصار إلى سماء الرحمان وترقُب النصر عند رميهم بالأبصار (١١) إلى الجهة التي منها (١١) يرجى النصر (١١) ؟ وقوله (١١) « إلى الرحمان وجهة (١١) الرغبة إليه ، ولم يرد الانتظار (١٥).

١٦٨ فاله فالوا: فا (١) أنكرتم أيضاً (١) أن يكون الله تعالى (١) إنحا ١٣ أراد بقوله « إِلَى رَبِّهَا كَاظِرَةٌ » ) أي (٤) : إنها إلى جنان ربّها وأفعاله وعظيم أراد بقوله « إِلَى رَبِّهَا كَاظِرَةٌ » ) أي (٤) : إنها إلى جنان ربّها وأفعاله وعظيم ما أعدّه (٥) (ص ١٥٢ و) لأولائك ناظرة ? قيل لهم (٢) : هذا التأويل يجعل ١٥ الاّية مجازًا > (ف ١٤٣ ظ) وليس لنا فعل ذلك إلا بججة . فإن قالوا : ما أنكرتم أن تكون (١) الحجّة في ذلك (١) إحالة العقول لرؤيته (١) ? قيل لهم ١٠ ١٠

(٨) ف: + هو . (٩) ص: الروثية .

<sup>(</sup>۱۷) ص: يقرن ، (۱۸) وافر ،

<sup>(</sup>٥) ص: + له . (٦) ص: - القاهر . (٧) ص: له ؛ ف: - لم . (٤) ص: بنظره . ١٩ (٥) ص: + له . (٦) ص: - القاهر . (٧) ف: - بن ثابت . (٨) وافر . (٩) ص: له . (١٠) ص: ابصارهم . (١١) ف: يرجا منها النصرة . (١٢) ف: + بقوله الى ٢١ الرحمن . (١٣) ص: فقوله . (١٤) ص: ووجهة . (١٥) ف: + له . الرحمن . (١٣) ف: ما . (٢) ف: - أيضاً . (٣) ص: - تعالى . (٤) ص: - أي ص : - أي انها . (٥) ف: وعده الله (٨كان «أعده») ، (١) ص: له . (٧) ص: يكون .

ا العقول عندنا تجيز (١٠) رؤيته وتبطل (١١) دعواكم ، وقد بيّناً ذلك فيما سلف (١٢)، وسنفسد ما تتعلقون به فيما بعد إن (١٢) شاء الله .

٣ ٤٦٩ قام قالوا : فما معنى قول الشاعر :

وَيَوْمِ بِذِي قَادٍ رَأَيْتُ وُجُوهُمْ ۚ إِلَىٰ آلُوْتِ مِنْ وَقَعِ ٱلسُّيُوفِ نَوَاظِرْ (١)

والموت لا يُرى ولا يُنظر إليه ? قيل لهم : ما أراد الشاعر إلا رؤية الأبصار ؟ وإنما أراد بالموت الضرب والطعن وفلق الهام . لأن ذلك يُسمَّى في اللغة موتاً ؟

٧ لأنه من أسباب الموت وما يقع عنده غالباً – والشيء عندهم يُسمنى باسم سببه.
ويمكن أيضاً (١) أن يكون أداد بذكر الموت الأبطال الذين (١) يوجد الموت عند

٩ كرها و إقدامها (١) . قال جرير :

أَنَا ٱلْمُوْتُ ٱلَّـذِي نُخَبِّرِتَ عَنْهُ فَلَيْسَ لِهَـارِبِ مِنِي نَجَـا ا (٥)

١١ وقال آخر :

يَّأَيُّهَا ٱلرَّاكِبُ ٱلْمُزْجَى مَطِيَّتُهُ سَاثِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هٰذِهِ ٱلصَّوْتُ اللَّوْتُ (١٦) وَقُلْ لَهَا بَادِدُوا بِٱلْمُذْرِ وَٱلتَّبِسُوا قَوْلًا يُبَرِّئُكُم ۚ إِنِّي أَنَا ٱلتَوْتُ (١٦) (ص ١٥٢ ظ) يريد به (٧) البطل الذي (٨) يحون عند فعله الموت (٨).

١٥ ٤٧٠ فالد قيل : فما معنى قول الآخر : وُجُوهُ بِهَا لَيْلَ ٱلْحِجَاذِ عَلَى ٱلنَّوَى إِلَى مَلِكَ رُكُن ِ ٱلْمَغَادِبِ نَاظِرَهُ (١)

١٧ (ف ١٤١ و) قيل لهم : هذا شعر لا يعرفه أحد من أهل العلم ، فالا حجَّة فيه (الله عليه العلم عليه المال العلم المال العلم عليه المال العلم 
١٩ البلدة والعشيرة إغما يراد به سادة الناس . والله تعالى (٢) وصف الوجوه التي

<sup>(</sup>١٠) ص: يجيز ؛ ف: بلا نقط. (١١) ص: يبطل ؛ ف: بلا نقط. (١٢) راجع

۲۱ عدد ۵۰۰ . (۱۳) ف: يكرر «ان». ۲۱ عدد ۲۰۱ طويل . (۲) ف: – أيضاً . (۳) ص: التي . (٤) ولعل الأحسن أن

٢٣ نقرأ «كرهم و إقدامهم» ؟ أو أن نحفظ القراءة « التي » (من التعليق السابق) . (٥) ص: النجاء ؟
 وافر . (٢) بسيط . (٧) ص: – به . (٨)–(٨) ف: عنده فعل الموت .

٢٥ حاويل . (٢) ص: له ولو (مكان و فيه و إن ١١) . (٣) ص: + فقد.

هي (١) الجوارح بأنها تنظر إليه كالأنه تعالى (٥) وصفها بما لا يجوز أن يوصف به (١) الإ الجارحة (١) حيث قال : « وُجُوه يَوْمَئِذِ فَاضِرَ قُرْ (١٠)». والنضارة (١) لا تكون (١٠) إلا في الجارحة التي هي الوجه (١١).

#### مسئلة

271 فامه قالوا: ما أنكرتم من (۱) أنه لو رُ في (۱) بالأبصار لوجب أن ويكون جسماً أو جوهرًا أو عرضاً أو محدودًا أو حالًا في محدود أو مقابلا (۱) للمكان أو متصلاً به الشعاع أو متصلاً بمكانه (۱۰)أو متخيئلاً متمثلًا متصوّرًا بالقلوب عند غيبته (۱۰) وأن يكون من جنس المرئيات – لأننا لم نعقل مرئيًا بالبصر إلا كذلك ? يقال (۱) لهم : لو وجب هذا الوجب الما إذا كان معلوماً بالقلوب وموجودًا اأن يكون جسماً أو جوهرًا (۱۱) أو عرضاً وفي الما لم أو غيره من الأماكن أو ما يُقدّر تقدير الأماكن (۱۸) الأنا لم نعقل الما الما إلا كذلك ؟ وإذا كان شيئاً (۱۱) أن (۱۰) لا يخلو (ص ۱۵۳ و) من (۱۱) أن يكون جسماً أو بعقل شيئاً إلا كذلك ]؟ ۱۳ أن يكون جسماً فا حيّر في الوجود الأننا لم نعقل شيئاً إلا كذلك ]؟ ۱۳ لأننا لم نعقل شيئاً إلا كذلك ]؟ ۱۳ لأننا لم نعقل شيئاً إلا كذلك ]؟ ۱۳ لأننا لم نعقل حيّاً عالماً قادرًا رائياً (۱۰) إلا كذلك . فإن مروا على ذلك (۱۱) الأننا لم نعقل حيًا عالماً قادرًا رائياً (۱۱) إلا كذلك . فإن مروا على ذلك (۱۱) الم تركوا التوحد ؟ وإن أبوه أبطاوا ما سألوا عنه .

<sup>(</sup>٤) ص: – التي هي. (٥) ص: – تعالى. (٦) ص: – به. (٧) ص: جارحة ، و (٤) ص: حارحة ، و – حيث. (٨) ف: ناظرة ؛ القيامة ٢٢:٧٥. (٩) ص: والناضرة . (١٠) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط . (١١) ص: – التي هي الوجه .

٤٧١ (١) ص: -- من. (٢) ص: روى؛ ف: رأي. (٣) ف: + أو مقابل،
 و « المكان أ». (٤) ف: + أو مباين، و « المكان ». (٥) -- (٥) ص: مفقود. (٢) ص: أو ميناً أو جوهراً. (٨) ص: - أو ما يقدر تقدير الأماكن.

<sup>(</sup>۹) ص: بیننا . (۱۰) ف: – ان . (۱۱) ف: – من . (۱۲) ف: – أو جوهراً . ۲۳ (۱۳) ص: – راثیاً . (۱٤) ص: هذا .

المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنا

مسئلة

و لأن الموانع المانعة من رؤية ما يجوز أن يُرى منتفية عنه ، وهي (١) لوأيناه الساعة ؟
و الحجاب والبعد ، وذلك مستحيل على الله تعالى (١) . فوجب أن نراه ، لو كان
المحجوب والبعد ، وذلك مستحيل على الله تعالى (١) . فوجب أن نراه ، لو كان
الما يجوز أن يُرى . يقال لهم ، ليس فيا ذكرتم شي، يمنع من رؤية المرئي .
الأنا نرى اللطيف مع لطافته عند زيادة الإدراك ، ونرى البعيد مع بعده ، ونرى
المحجوب إذا قري الإدراك (١) وزاد الشعاع عند كم فأنف نه خروقه . والمحتضر بالموت يرى ملك الموت ، ونحن لا نراه ، و إن كنا بجضرته . وكذلك الرسول ،
المحجوب إنه عليه (٥) كان يرى جهريل ، عليه السلام ، والصحابة لا تراه . وكذلك الملائكة يرى بعضهم بعضاً مع رقتهم ، ونحن لا نراهم . وما منع من رؤية الملائكة يرى بعضهم بعضاً مع رقتهم ، ونحن لا نراهم . وما منع من رؤية الشيء لا يجوز أن يقارن الرؤية له . فوجب أن لا يكون فيا ذكرةوه (١) (ص

۲۱ ۲۲ ۲۲ (۱) هذه الفقرة في ف فقط . (۲) ف: رأى . (۳) الشورى ۱۱:٤٢ . (۹) ف: ۲۲ (۲) ف: (۲) ف: (۲) ف: (۲) ف: (۲) ف: (۲) من : – تعالى . (۶) ف: ۲۳ – الإدراك . (۵) ص: حليه السلام . (۲) ص: ذكرتم . (۷) ص: – من . (۸) ص: – العلم . (۹) ف: – هو .

رفعه تعالى (١٠٠ أدركناها (١١١) . وهذا المانع هو (١١٠ الذي يمنع (١١٠) من رؤية الله ١ تعالى في هذا الوقت .

١٤٧٤ فادر قالوا: فأجيزوا(١) أن يخلق الله فيكم إدراك ذرة ويمنعكم من (١) إدراك فيل إلى جنبها ا قيل لهم : هذا جائز عندنا(١) في قدرة الله تعالى ٤٠٠ فان قالوا(٥) : فأجيزوا(١) الساعة ذلك ، وشكوا في أن بحضرتكم فيلة (١) فان قالوا(١) : فأجيزوا(١) الساعة ذلك ، وأنكوا في أن بحضرتكم فيلة (١) وجمالًا وأنهارًا جارية ، وأنتم لا ترون ذلك ، وإن كنتم ترون ما هو أصغر منه قيل لهم : لولا(١) أننا مضطرون إلى العلم بأن ذلك ليس بموجود ، لأجزناه ، وليس يجب أن نشك (١) اليوم في أن الله تعالى قد فعل كل مقدور عنده ، كما لا يجب أن نشك (١) اليوم في أن الله تعالى قد فعل كل مقدور عنده ، كما من نتاج ونارًا غير محرقة السيء وقرًا لا من نخل ولبنًا لا من فهرع ، وأنه قد أحيا الأموات بسائر الأقطار وعرج بنا البارحة إلى ملكوت السموات ثم ردّنا الله مضاجعنا ، وأنه قد وأمات كل من فارقناه (١١) يوماً أو ساعة من أقادبنا وأصدقائنا (١٢) ألف مرة ثم أحياهم (١٤) (ص ١٥١ و ) بعد ذلك – وإن كان (١٥) ذلك (١١) أجمع مقدورًا الله تعالى . فبطل بذلك (١١) ما سألتم عنه .

<sup>(</sup>۱۰) ص: - تعالى . (۱۱) ف: ادركناه . (۱۲) ص: - هو . (۱۳) ص: منع . ۱٥ ٤٧٤ (١) ص: فاخبرونا . (۲) ف: - من . (٣) ص: - عندنا . (٤) ف: - تعالى . (٥) ص: قيل . (٢) ص: فاخبرونا بساعة . (٧) ف: افيلة . (٨) ص: ١٧ - لا ، واتا . (٩) - (٩) ص: مفقود . (١٠) ف: -قد . (١١) ف: يخلق . (١٢) ف: فارقنا . (١٣) ف: واصداقينا . (١٤) ف: أحياه . (١٥) ف: -كان . (١٢) ص: الك . دلك . (١٢) ف: - بذلك .

# [ الباب الرابع والعشرون ]

# باب القول في أن الله تعالى مريد<sup>(۱)</sup> لجميع المخلوقات

والمعصية وسائر الحوادث ? قيل له : لأن (٥) الله تعالى قال في كتابه : « فَعَالُ وَالمُعْصِية وسائر الحوادث ? قيل له : لأن (٥) الله تعالى قال في كتابه : « فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ه (١٠ ) . وقد قام الدليل على أنه فعال السائر (ف ١٤٥ ظ) أفعال الحلق وجميع الحوادث ، فوجب أنه مريد لذاك أجمع . و(١٠ لقوله تعالى (٨) : « وَلَوْ شَاء اللهُ مَا فَعَلُوهُ ه (١٠ ) وقوله « وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُم (١٠) اللهُ مَا فَعَلُوهُ ه (١٠ ) وقوله « وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُم (١٠) م يود منهم العصيان والتكذيب والحلاف ، لما كان ولا فعلوه ؟ وأنه لو شاء أن يؤمنوا جميعاً ، لآمنوا .

١١ فلاه فالوا: ما أنكرتم أن يكون إنما أراد أنه لو أراد ذلك على سبيل الإكراه والإلجاء ، لكان (١) لا محالة ? قيل لهم : لو جاز أن يريد

۱۳ (العنوان) (۱) ف: مريداً .

٢٥٠ (١) ف: فان ، (٢) ص: لم ، (٣) ص: - تعالى ، (٤) ص: الطاعة .

١٥ (٥) ص: لانه (– الله). (٦) هود ١٠٠١/١٠٧؛ البروج ١٦:٨٥. (٧) ص: – و. (٨) ص: – تعالى. (٩) الأنعام ٢:١٣٨/١٣٧. (١٠) ف: – كلهم جميعاً.

۱۷ (۱۱) يونس ۹۹:۱۰ ف: - لو. ۲۲۹ (۱) ف: كان.

الإيمان منهم (۱) طوعاً فلا يكون ولا يلحقه عجز ولا تقصير عن باوغ مراده (۱) لجاز أن يويده (۱) منهم على سبيل (۱) الإلجاء والإكراه (۱) ولا يكون (۱) ولا يلحقه عجز ولا تقصير (۱) عن بلوغ مراده (۱) . (ص ١٥١ ظ) فان قالوا : لو لم تيم (۱۱) يرم أراد منهم على سبيل الإلجاء (الإلم الم المراد منهم على سبيل الإلجاء (الإلم الم المراد المنال وغير (۱۱) الإيمان (۱۱) وليم يتم ما أراده من إيمانهم فذلك – والعجز غير جائز عليه و قيل لهم : ولو لم يتم ما أراده من إيمانهم طوعاً واختيارا (۱۱) المدل ذلك على عجزه عن فعل لطف (۱۱) وسب من الأسباب المختارون (۱۱) عدد فعله الإيمان – وذلك منتف عنه ، فان قالوا : قد لا يكون في المعلوم شيء يؤمنون عنده (۱۵ عند فعله بهم إلى الإيمان به و إن وقد لا يكون في المعلوم شيء يلتجئون (۱۱) عند فعله بهم إلى الإيمان به و إن وقد لا يكون في المعلوم شيء يلتجئون (۱۱) عند فعله بهم إلى الإيمان به و إن (۱۱) ولنكال والآلام (۱۱) المنال والآلام (۱۱) المنال عليهم أنهم (۱۱) ولنكال والآلام (۱۱) المنال عليهم أنهم (۱۱) المنال عليهم أنهم (۱۱) ولنكال والآلام (۱۱) المنال به بعن وابن به بهم إلى الإيمان . فلا يجب بأن يعلم أنهم (۱۱) لا يختارون عند (۱۱) شيء من ذلك فعل الإيمان . فلا يجب المنال به به وابان عنه هذا . وابن عنه هذا . وابن عنه هذا . وابن عنه هذا .

في سلطانه منها ما ليس بمريد لكونه اللحقه العجز والتقصير عن باوغ المراد. ١٥ في سلطانه منها ما ليس بمريد لكونه اللحقه العجز والتقصير عن باوغ المراد. ١٥ وكذلك لو أراد منها ما لم يكن – كما أنه لو أراد من فعل (ص ١٥٥ و) نفسه ما لم يكن ، أو (١) كان منه عندنا وعندهم ما لم يرده ، وهو مما يصح ١٧ أن يكون مرادًا (١) – لدل ذلك على عجزه وتقصيره وتعذر الأشياء عليه فلا فرق في ذلك بين فعل نفسه وفعل خلقه (١) الذي جعله لهم كسبًا ، كما أنه لا ١٩ فرق في ذلك بين فعل نفسه وفعل خلقه (١)

<sup>(</sup>۲) ص: - منهم ؛ ف: منه . (۳) ص: يريد . (٤) ف: طريق . (٥) ص: - والإكراه . (٦) ص: + منهم ذلك . (٧) ف: نقص . (٨) ص: ما يريده . (٩) ف: ٢١ يكن . (١٠) ص: من . (١١) ف: فعله بسبب . (١٢) ص: يلحقهم . (١٣) ص: كتارون ؛ ٢٣ - الى . (١٤) ص: تختارون ؛ ٢٣ فن ؛ بلا نقط . (١٢) ص: يلتحق ؛ ولعل الأحسن أن نقراً «يُؤنَواُون» ؟ (١٨) ص: عن والعل الأحسن أن نقراً «يُؤنَواُون» ؟ (١٨) - (١٨) ص: يطيعوا ارباباً ؛ ف: قطعوا ارابا . (١٩) ص: - العذاب و . (٢٠) ف: - والآلام . ٢٥ يطيعوا ارباباً ؛ ف: قطعوا ارابا . (٢١) ص: عن . (٣٢) ص: عجزه ، و - عنه . (٢١) ص: غير واضح . (٢٢) ص: ما أراد . (٣) ص: غيره ، و - عنه .

ا فرق بين أن يكون من فعل نفسه ما لا (ك) يعلم ولا يكون منه ما علم أنه يكون وبين أن لا يكون من خلقه ما يعلم أنه يكون وبين أن لا يكون من خلقه ما يعلم أنه يكون وبين أن لا يكون كي إيجابه لتجهيله – تعالى عن ذلك (ك) ا

عبره فالوا: فيجب وذا كان من خلقه ما لم يأموهم به وأن يدل ذاك على عجزه وقيل لهم : هذا ساقط باتفاق ولأنه قد كانت أكثر أفعاله ولم يأمو بها أحدًا من خلقه (۱) ولم (۱) يلحقه العجز وكان ما لم (۱) فعل خلقه له (۱) ولانه (۱) ولانه وكان ما لم (۱) أمر بكونه (۱) وكان ما لم (۱) يأمر به وهو تعالى مريد لكون ما لم يأمر به وغير مريد لما أموهم به كم يلحقه عجز ولا تقصير ولأن ذلك إنما ياحق من خولف في أمره (۱) إذا أراد ما أمر به وكره ما نهى عنه و فسقط ما سأاتم (۱۱) عنه و

#### مسئلة

٤٧٩ فاد قالوا: فكيف يكون (ص ١٥٥ ظ) آمرًا بما لا يويده ويكون بذلك حكيمًا ? قيل لهم : هذا بما (١) قد ورد به القرآن واتفق عليه سلف الأمة . لأن الله تعالى (ف ١٤٦ ظ) أمر إبراهيم (٢) بذبح اسمعيل ، عليها السلام (٢) ولم يُود ذلك منه ، بل نهاه (١) عنه بعد أمره به وفداه مما (٥) أمره بفعله من ذبحه . ولو كان قد فعل الذبح ، لم يكن لافتدائه (١) معنى .

۱۷ (٤)-(٤) ص: يعلمه أن يكون و بين أن لا يكون منه ما علم أنه لا يكون . (٥) ولعل إسقاط « بين » أحسن .

۲۵ (۱) ص: ما . (۲) ف: + عليه السلام . (۳) ف: - عليها السلام . (۶) ص: مى . (۵) ف: ما . (۲) ف: لافدايه .

ولو كان إنما أمره بالإضجاع و إمرار السكين فقط دون الذبح ، لم يكن ذلك امتحاناً منه ولم يكن لقوله « إِنَّ هٰذَا لَهُو اَلْبَلَاءُ اَلْمُبِينُ » (٢) معنى ولا كان لافتدائه (١) من إضجاع قد وقع معنى . وكذلك لو ذبحه ثم التحم ، لم يكن للفداء معنى (١) ولا لبلائه معنى . وكذلك لو (١٠) كان قد منعه من ذبحه بقلب صفحة عنقه نحاساً ، على ما يقوله (١١) بعض جهّالهم ، لكان عندهم (١١) بذلك ه سفيهاً ومكلفاً للفعل مع العجز عنه والمنع منه – وذلك عندهم (١١) باطل .

مسألة

٧

كان الباري تعالى مريدًا للسفه > لكان عابثًا سفيهً (١) قيل لهم : لم قلتم هذا (١) وما أنكرتم أن يكون مريد السفه منا سفيهً (١) فيل لهم : لم قلتم هذا (١) وما أنكرتم أن يكون مريد السفه منا سفيهً (١) إذا كان منهيًّا عن إدادة السفه الباري تعالى (٥) لا يجوز ذلك عليه ? (ص ١٥٦ و) ولهذا لم يكن الطفل (١) والمجنون سفيهين بإرادتها للسفه (١) إذا لم يكونا عن فعل (١) الإرادة لذلك منهيًّين . ثم يقال لهم : فيجب على اعتلالكم أن يكون بإرادته (١١) الطاعة والصلاح والتقى مطبعً صاحًا تقيًّا (١٠) > لأننا و إيًّا كم لم نحد مريدًا (١١) للطاعة والصلاح والتقى مطبعً صاحًا تقيًّا (١٠) > لأننا و إيًّا كم لم نحد مريدًا (١١) للطاعة والله عن ذلك تركوا دينهم ؟ و إن أبوه أبطلوا سؤالهم . و إن الطاعة والله يتعالى (١٥) عن ذلك . قيل لهم (١٥) : ومريد السفه منا سفيه لأنه منهيّ عن المعلى والله يتعالى عن ذلك .

<sup>(</sup>۷) الصافات ۱۰۹:۳۷. (۸) ف: لافدایه . (۹) ص: - معنی . (۱۰) ص: ۱۰ ان . (۱۱) ف: یقولونه . (۱۲) ف: - عندهم . (۱۳) ص: باطل عندهم . (۱۲) ف: سفها . ۲۱ اف: القبیح . (۲) ص: مفقود . (۳) ص: ذلك . (۶) ف: سفها . ۲۱ (۵) ص: عز وجل . (۲) ص: + والصببي . (۷) ص: السفه . (۸) ص: فعلها ، و - الإرادة لذلك . (۹) ص: بارادة . (۱۰) ص: متقیا . (۱۱) ف: مرید الطاعة . ۲۳ (۱۲) ص: تعالی . (۱۳) ص: له . (۱۶) ف: - فعل ؛ ص: الإرادة ، و - السفه . (۱۲)

٩

#### al

٤٨١ فاله فالوا: فما معنى قوله: « وَٱللَّهُ لَا يُعِبِ ۚ ٱلْفَسَادَ » (١) ؟ قيل لهم:

معناه أنه لا يجب كونه ديناً وصلاحاً > ولا يجبّه من أهل الصلاح > وإن أحب

أن يكون قبيحاً من أهل الفساد .

#### ماسم

۱۹۲۶ فاده فالوا: فا معنى قوله: « وَلَا يَرْضَى لِمِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ » (۱) و قيل لهم ، معنى ذلك أنه لا يرضى كونه ديناً وشريعة كهم ، ولا يرضاه (۱) للمؤمنين من عباده دون الكافرين .

#### مسئلة

المعنى ذلك أشركوا لو شاء الله ما أشركنا (١) وَلا آباؤنا » (١) الآية (٥) و قيل لهم الشركوا لو شاء الله ما أشركنا (١) وَلا آباؤنا » (١) الآية (٥) و قيل لهم معنى ذلك أنهم قالوا ذلك على جهة الهزل والاستهزاء بالرسل والمؤمنين في الم قولهم (ص١٥٦ ظ) «لو شاء الله لهداكم » (١) ، و «لو شاء لآمنتم » (١) . فقالوا في جواب هذا مستهزئين : «لو شاء الله مَا أشركنا وكلا آباؤنا » ، منكوين و بذلك لما قاله الرسل والمؤمنون ، وهذا جواب (١) على حدّ ما تقولونه أنتم (١) أبدًا لنا (١٠) : «لو شاء الله أن نؤمن لآمنًا » و «لو قدر وقضى لنا الطاعة لأطعنا » لنا (١٠) : «لو شاء الله أن نؤمن لآمنًا » و «لو قدر وقضى لنا الطاعة لأطعنا » مستهزئين بذلك ومنكرين لقضاء الله وقدره ومشيئته .

١٨٤ (١) البقرة ٢:٥٠١/٢٠٥.

١٩ ٢٨٤ (١) الزمر ٢٠:٧/٩ . (٢) ص: يرضى .

١) ف: قيل . (٢) ص: الكافرين . (٣) ف: + نحن . (٤) الأنعام

۲۳ ، ۱۰ ، ۹۹ ، ۱۰ ، (۸) ص: – جواب ، (۹) ص: – أنتم ، (۱۰) ص: – لنا .

#### al-us

مه كاله فالوا: كيف يجوز أن يريد الله الفواحش وقد ذم من الله المواحث وقد ذم من الله الحب «أَنْ كَثِيبِعَ الْفَاحِثَةُ فِي اللّذِينَ آمَنُوا »(1) ? قيل لهم : الله عز وجل (1) إنا ذم من وصف أهل الطهارة بما ليس فيهم وأحب كون ذلك حقّا الموصواباً . (ص ١٥٧ و) والله تعالى (1) لم يُرد أن يكون (1) قذف المحصنات حقًّا و (0) صواباً ، فلم يرد من ذلك ما أرادوا . ولأنهم أيضًا قد نُهُوا عن إرادة الله . (1) وإذا كان ذلك كذلك ، و (٧) كان النهي لله عن كونه مريدًا محالًا (١) في صفته ، فبطل ما قالوه (1) .

<sup>٤٨٤ (١) ف: عليه السلام. (٢) - (٢) ص: مفقود. (٣) المنافقون ١٠٦٣.
(٤) ص: + على ، وهي مشطوبة. (٥) يس ٤٧:٣٦. (٦) ص: فقولهم ، و - هذا. ١٧
٥٨٤ (١) النور ١٨/١٩:٢٤. (٢) ف: - الله عز وجل. (٣) ف: - تعالى.
(٤) ف: - ان يكون. (٥) ص: + لا. (٦) - (٦) ص: وان كان كذباً والله لا يجوز ١٩
ذلك عليه. (٧) ولعل إسقاط الواو أحسن. (٨) ف: محال.</sup> 

# [ الباب المحامس والعشرون ]

# باب الكلام (١) في الاستطاعة

٤٨٦ فاد قال قائل (١): فهل تقولون (١) إن الإنسان مستطيع لكسبه ? قيل له : أجل . فإن قال : ولم قلتم ذلك ? قلنا : لأن الإنسان يعرف من نفسه فرقاً بين قيامه وقعوده وكلامه إذا كان واقعاً بجسب اختياره وقصده ؟ وبين ما(٢) يُضطرّ إليه مما لا قدرة له عليه 6 من الزمانة والمرض والحركة من الفالج وغير ذلك . وليس يفترق (٤) الشيئان في ذلك لجنسها ، ولا للعلم بها ، ولا لاختلاف محلَّها ، ولا للإِرادة لأحدهما . (ف ١٤٨ و ) فوجب أن المُحصل مع كسبه (٥) على هذه الصفة الكونه قادرًا عليه .

## (1) als

٤٨٧ قاله قال : فهل تزعمون أنه يستطيع أن يحتسب بنفسه ؟ أو 11 بقدرة ? قلنا : لا(١) ، بل بقدرة تحدث له . والدليل على ذلك كونه قادرًا على الحركة مرة، وغير قادر عليها أخرى (٢)، وعلى ما هو مثلها ومن (ص١٥٧ ظ) 14 جنسها مرّة أخرى<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: القول. 10

٨٦٤ (١) ص: - قائل. (٢) ف: يقولون. (٣) ص: + يظهر ما . (١) ص:

يقترن . (٥)-(٥) ص: يحل محل كسبه . 17

<sup>(</sup>العِنْوانُ) (١) ص: مسئلةِ ، وفوقها «بابٍ » .

١٨٤ (١) ص: - لا. (٢) ص: - أخرى. (٣) ف: - مرة أخرى. 19

مسئلة (١)

١

الله المحكمة الله المحكمة الله الكلم الك

باب

14

(ص ١٥٨ و ) إلى حين وجود الفعل ، ولا شيء من الأعراض ? قيل له : لأنه الوجاز بقاؤها ، لكانت إلى الفعل ، ولا شيء من الأعراض ? قيل له : لأنه الوجاز بقاؤها ، لكانت إلى تبقى لنفسها أن أو العلة . ولو أن بقيت لنفسها ، لبقيت في حال حدوثها – وذلك محال . ولو بقيت لعلة ، لوجب أن تقوم بها العلل ، (0) وذلك يوجب أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض – وذلك أن أن تكون جسماً أو جوهرًا ليس بعرض .

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: باب ؛ ف: مسلة ، وفوقها « باب » .

٨٨٤ (١) ص: قيل. (٢) ص: - له. (٣) ف: معلومة. (٤) ص: حوارةً. ٢١ (٥) ص: مع .

<sup>(</sup>۱) ف: - قائل. (۲) ص: يبقى ؟ ف: بلا نقط ؛ والضمير المستتر يرجع الى ٢٣ (القدرة ». (٣) ف: في ذلك ولوجب. (٥) -(٥) ف: في ذلك ولوجب. (٦) ص: وهذا . (٧) ص: - من قبل .

## مسله (۱)

٤٩٠ فالد قالو ا : فإذا جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال (١) حدوثه ووجوده ؟ فأجيزوا أن يقدر في تلك الحال على ضدّه أو (١) تركه . قيل لهم : لا يجب ما قلتموه (١) ؟ لأن الدليل قد قام على أن القدرة الواحدة المحدَّثة لا يصح أن يقدر [القادر] بهـا على مقدورين ، لا مثلين ولا مختلفين غيرين ولا ضدين ولا خلافين ليسا بضدين . فاو (١) صح أن يقدر القادر منَّا على الفعل قبل حال (٥) حدوثه ، لم يجب أيضاً (٦) أن يكون قادرًا على تركه.

#### مسعلة (١)

٤٩١ فاله قالوا: لو(١) جاز أن يقدر القادر على الشيء في حال حدوثه، وهو موجود في تلك الحال ، لصح (١) أن يقدر عليه في الثاني والثالث من (١) حال حدوثه مع اتَّصال وجوده -- وذلك محال باتَّمَاق ، ( ص ١٥٨ ظ ) يقال لهم: 11 لو وجب ما قلتم ، لوجب ، إذا جاز أن يقدر القادر على الشي. قبل حال حدوثه بوقت ووقتين (١) ، (٥)أن يقدر عليه قبل حال حدوثه (١) بسنة (١) وسنتين ، لأنه عدمه وتقضيه (١١) > لأنه معدوم في تلك الحال — (١١) كما جاز أن يقدر عليه قبل 10 متساو غير متزايد . فان لم يجب هذا لم يجب ما قلتم (١٠) . ويقال لهم : لو لزم 14 ما قلتم ، للزم – إذا كان الفاعل للشيء (١١) فاعلًا له في حال حدوثه ، وهو (١٢)

(العنوان) (١) ف: باب. 19

• ٤٩ (١) ص: «عند» مكان «في حال». (٢) ف: و. (٣) ص: قلم.

(٤) ص: ولو . (٥) ص: - حال . (٦) ص: - أيضاً . 11 (العنوان) (١) ص: – مسئلة .

٩٩١ (١) ص: فاذا . (٢) ص: لصلح . (٣) ص: في . (٤) ص: – ووقتين . 24 (ه) ص ف: + لجاز . (٦) ص: – قبل حال حدوثه ، و + بوقتين . (٧) ص: وسنة .

(٨) ص: ويقضيه . (٩)-(٩) ف: مفقود. (١٠) ص: قلتموه. (١١) ف: الشيء. 40 (١٢) ص: - هو .

موجود في تلك الحال – أن يصح كونه فاعلًا له (۱۲) في ثاني حال حدوثه (۱۱) وثالثها مع اتصال (۱۱) وجوده ، لأنه موجود في هذه الأحوال . فإن لم يجب هذا أجمع عندنا وعندكم ، لم يجب أيضاً ما سألتم عنه .

#### مسئلة

297 فاده (1) فالوا: لو كانت القدرة مع الفعل في حالة واحدة (1) كم يكن أحدهما بأن (1) يكون قدرة على صاحبه أولى من الآخر . قيل لهم : لم قلتم ذلك ? ثم يقال لهم : لو كان الجوهر موجودًا مع الكون في حالة واحدة (1) كم يكن أحدهما (ص ١٥٩ و) بأن يكون كونًا لصاحبه أولى من الآخر . وكذلك لو كانت خركة اليد مع حركة الحاتم ، ودخول الحجر في (9) القدح مع خروج الماء منه والإرادة مع المرآد والعلم بالألم مع وجود الألم الم يكن السبب بأن يكون سببًا أولى من أن يكون مسببًا ، ولا كانت المالإرادة بأن تكون إرادة أولى من أن تكون مرادًا ، ولا كان العلم بالألم ما قليم وعدم أن يكون علمًا به أولى من المعاوم . فإن لم يجب ذلك (1) عندنا وعند كم بطل الم قلتموه (9) .

مسئلة

10

عبده? آستطاع ذلك في حال (ف ١٤٩ ظ) العتق والطلاق أم قبله ? فإن قلم: ١٧ عبده ? آستطاع ذلك في حال (ف ١٤٩ ظ) العتق والطلاق أم قبله ? فإن قلم: إنه مستطيع لذلك في حال العتق والطلاق — (١) والمرأة ليست بروجة في حال الطلاق والمعتق ليس بعبد في حال العتق (١) — فإنما استطاع أن يطلق من ليست ١٩ بروجة له ويعتق من ليس بعبد له . وإن قلتم : إنه قدد على الطلاق والعتق

<sup>(</sup>۱۳) ص: - له. (۱۶) ص: + حال. (۱۵) ص: + حال. (۱۳) ص: - له. (۱۶) ص: + حال. (۱۵) ص: ان. (۱۶) ف: - واحدة. (۵) ص: - في. (۲) ص: هذا. (۷) ص: قلتم. (۵) ص: - في. (۲) ص: هذا. (۷) ص: قلتم.

ا قبل وجودهما ؟ أقررتم بما نقول . قيل لهم : المطلق والمعتق إنما يستطيع الطلاق والعتاق في حال وجودهما وقدر (٢) في تلك الحال (٤) على طلاق من ليست بزوجة له في حال الطلاق وقد كانت (ص ١٥٩ ظ) زوجة له قبل ذاك ؟ كما أناً وأنتم نقول إنما يطلق المطلق في حال وجود الطلاق من ليست زوجة له في تلك الحال (٤) وقد كانت زوجة له قبل ذلك . وهذا هو الجواب (٥) عن سؤالهم عن الحل (٤) وقد كانت زوجة له قبل ذلك . وهذا هو الجواب (٥) عن سؤالهم عن القدرة على إلقاء العصا وكسر الكوز (٢) والانتقال من الظل إلى الشمس وكل ما يوردونه من هذا الجنس (٧).

عبده (۱) ثم يفاب هذا السؤال عليهم فيقال لهم : متى طلق المطلق زوجته وأعتق المعتق عبده ? أطلقها (۱) في حال وجود الطلاق أم قبل ذلك ? فإن قالوا: طلقها قبل وجود الطلاق – خلطوا وصاروا إلى أن المرأة تطلق قبل وجود الطلاق منه ، قيل لهم : طلاقها ، وإن قالوا : إغا طلق في حال وجود الطلاق منه ، قيل لهم : فإذا كانت المرأة عندنا وعندكم في تلك الحال ليست بزوجة > فإغا طلق من ليست فإذا كانت المرأة عندنا وعندكم في تلك الحال ليست بزوجة > فإغا طلق من ليست بروجة له ، وكل جواب تعاطوه فهو جوابنا عما سألوا عنه .

#### مسملة

۱۰ فامه فالوا: فما معنى قوله تعالى (۱): « لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وَسُعَهَا » (۱) و « لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا » (۱) و « لَا يُكلِفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا » (۱) و قيل لهم : المراد الله بذلك – والله أعلم (۱) انه لم يكلف أحدًا من نفقات (۱) الزوجات إلا ما وجد (۱) وقيكن منه دون ما لا تناله (۲) يده . ولم يرد به (ف ۱۵۰ و) إثبات (۱) الاستطاعة قبل الفعل .

 <sup>(</sup>٣) ف: +على ذلك. (٤)-(٤) ف: مفقود. (٥) ص: جوابهم. (٦) ص:
 ٢١ المكسور. (٧) ص: - الجنس.

٩٤٤ (١) هذه الفقرة في ف فقط. (٢) ف: اطلقها.

۲۳ (۱) ص: - تعالى, (۲) البقرة ۲: ۲۸۲. (۳) الطلاق ۲: ۷: ۹۰ (؛) ف: - والله أعلم. (۵) ص: نفقة. (۲) ص: يوجد. (۷) ص: يناله. (۸) ص: ح- إثبات.

٩

#### مسملة

فِدْيَةُ "(٢) و قبل لهم : معنى قوله عز وجل (١) : « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (٢) فِدْيَةُ " وَقِيل لهم : معنى (١ ذلك : على الذين يطيقون الصيام إِن أَرادوه (٥) و تَكَلّفوه (٦) (٧) وعدلوا عن الإفطار (٧) . والآية منسوخ حكمها على هذا التأويل و ويكن أن يكون المراد (٨) : وعلى الذين يطيقون الإطعام ولا يقدرون على ٥ الصيام فدية (٤ إذا أفطروا . وقد تُويئ « وعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَة ( ص الصيام فدية (١ يغيي يُوْمَرون به ويُكلَّفونه ) ولم يعرض على (١) هذه القراءة لذكر ٧ القدرة والطاقة .

#### مسئلة

١١ فانه قانوا: ها معنى قوله تعالى (١) : «وَ رَبَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ
مَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » (٢) ? قيل لهم : معناه أن الله أوجب الحج على كل ١١
من وجد ذادًا (٢) وراحلة . وقد سُئل رسول (٤) الله > صلى الله عليه وسلم (٥) عن هذه (٢) الاستطاعة > فقال : « وَاحلة » . وَنحن لا ننكر تقدُّم الأجسام ١٣ للفعل . وكذلك تأويل قوله : « وَسَيَخْلِفُونَ (٢) بِالله لَو استَطَعْنَا لَخَرَجْنَا لَفُعْل . وذَه لك تأويل قوله : « وَسَيَخْلِفُونَ (٢) بِالله لَو استَطَعَيْن (١١) مَعَكُم هُ هُ . وَذَه (١١) إلى الاستطاعة التي هي الظهر (١٥) والمال (١١) دون استطاعة الأبدان .

<sup>(</sup>٤) ص: -- عز وجل. (٢) ف: يطقونه. (٣) البقرة ٢:١٨٠/١٨٤. (٤) ص: معناه (- ذلك). (٥) ص: ارادوا. (٦) ص: ويكلفوه. (٧)-(٧) ص: ١٩١ اذا عدلوا عنه الى الإفطار. (٨) ص: اراد. (٩) ف: + معنى. (٩) ص: - تعالى. (٢) آل عمران ٣:٧٩٧ ٩. (٣) ص: راحلة وزاداً. ٢١ (٤) ص: الرسول (- الله). (٥) ف: - وسلم. (٦) ص: - هذه. (٧) ص: يحلفون؛ فن: ويحلفون. (٨) التوبة ٩:٢٤. (٩) ص ف: وذم. (١٠) ص: - الحالفين أنهم ٣٣ غير مستطيعين. (١١) ص: + مع وجود استطاعته. (١٢) ص: تتصرف. (١٣) ص: عالم ٢٠٠ التهر. (١٤) ف: - والمال.

10

#### älima

على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على حسب ما الده هذا العفريت أن القول القائل : « أنا أقدر أن " أمين " " وقيل لهم (١٠ ؛ أداد هذا العفريت أنه قوي عليمه في حال حمله ، إن قواه الله على حسب ما جرت به عادته ؛ كما يقول القائل : « أنا أقدر أن (٢٠ آنيك (ف ١٥٠ ظ) وأخاطبك في آخر اليوم وآخر الشهر » على تأويل « إن أقدرني الله على ذلك » ، وعلى أنه (١٠ يقدر في غالب الأحوال (٥ ، فإن لم يكن العفريت (ص ١٦٠ ظ) عنى ذلك ، فقد كذب وافارى في دعواه بقدم (١٠ قدرته والغنى عن ربه ، ولمل عنى ذلك ، فقد كذب وافارى في دعواه بقدم (١٠ قدرته والغنى عن ربه ، ولمل العفاريت الله عليه (١٠ ) قد أنكر عليه وأدّبه . في لا حجّة (١١ في دعوى العفاريت ا

#### älima

على الله عنى قوله تعالى (١) : ﴿ فَأَ تَقُوا (٢) الله مَا السَّطَعْتُم (٣) وَ الله مَا السَّطَعْتُم (٣) و الله عنى قوله تعالى (١) الله عنى 
#### alena

أ الله قالوا: فما معنى قوله: « فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَينَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

١٩ ٨٩٤ (١) النمل ٢٧: ٣٩. (٢) صن: له. (٣) ص: - ان. (١) ف: ان. (٥) ف: الامر. (٦) ص: + له. (٥) ف: الامر. (٦) ص: + له. (٥) ف: القول. (٣) التغابن ١٦: ٦٤. (١) ف: ٢١ . (١) ف: القول. (٣) التغابن ١٦: ٦٤. (١) ف:

۲۳ ••• (۱) المجادلة ٥٠؛ ٤/ه . (۲) ص: له . (۳) ص: – معناه ان . (٤) ص: لعجزه . (۵) –(۵) ص: يستطيع الاتيان وتركه .

11

10

#### مسئلة

١٠٥ فاله فالوا: فإذا (١) قلتم إن القادر مناً على الفعل لا يقدر عليه إلا في حال حدوثه ولا يقدر على تركه وفعل ضدّه ، لامكم أن يكون في تركم المطبوع (١) المضطرّ إلى الفعل . قيل لهم : لا يجب ما قلتم لأنه (١) ليس هاهنا (١) مطبوع (٥) على كون شيء أو تولّد عنه (١) . وأما (١) المضطرّ إلى الشيء ، فهو المكرّه المحمول على الشيء الذي يوجد به ، شاء أم أبى . والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يُستنزل (١) عنه برغبة ولا رهبة ، فلم يجز أن يكون المضطرّ مع كونه مؤثراً (١) مختارًا . ولو كان الأمر على ما وصفتموه (١٠) ولوجب أن يكون (ف ١٥١ و) الفاعل الشيء (١١) مضطرًا إليه في حاله ، لأنه في تلك المن يكون (ف ١٥١ و) الفاعل الشيء (١١) مضطرًا إليه في حاله ، لأنه في تلك المنال غير قادر عندنا وعندكم على تركه ، فبطل ما سألتم عنه .

## مسئلة (۱)

٥٠٢ فادر قال قائل: فجسع (ص ١٦١ و) الذين لم يفعلوا ما أمروا به غير قادرين عليه للركهم ١٣ له عير قادرين عليه للركهم ١٣ له كلا لعجزهم عنه .

## (1) ala

## 900 فاد قال قائل: أتزعمون (١) أن الله يحلف عباده ما لا يطيقون ؟

١٠٥ (١) ص: اذا. (٢) ص: المتطوع. (٣) ص: لان. (٤) ص: هذا. ١٧
(٥) ص: متطوعاً. (٢) ن: - أو تولد عنه ٤ ولعل الأحسن أن نقراً « أو تول<sup>ا</sup>ده عنه » أي: تول<sup>اً</sup>د شيء عن المطبوع؛ على أن الباقلاني نفسه ينكر التولد. (٧) ص: فاما. (٨) ف: ١٩ يستزل (ولعلها «يستزل»). (٩) ص: مورثاً. (١٠) ف: وصفتم. (١١) ص: الشيء.
٢١ (العنوان) (١) ص: باب.
٢٠٥ (١) ف: لحم.
٢٠٥ (١) ض: باب.
٢٠٥ (١) ص: باب.
٢٠٥ (١) ص: باب.

ا قيل له : هذا كلام على أمرين . فإن أردت (٢) بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل ، فذلك جائز . وإن أردت (٢) بعدم الطاقة وجود ضدّها من العجز ، فلا يجوز ذلك . لأن العجز 'يخرج عن الشيء وضدّه ، ولا وجه لتكليف من هذا سبيله . وعدم القدرة على الشيء لا يوجب ذلك .

## (1) ale

ك فارد قال قائل: (") تقولون إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون مسبب ما ذكرتم ("). فا (۲) الدليل على جواذ هذا التكليف وحسنه من القديم ? (ت) قبيل له : قوله تعالى (ت) : « و كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمّاً » (ق). والسمع هاهنا القبول باتفاق > لأن (۱) الكفار قد كانوا يسمعون ما يؤمرون به ويُنهون عنه ويدركون (۱) دعوة الرسل. وهو محمول على تأويل قولهم : « فلان لا يسمع ما يقال له » > و « لا يسمع مما (الله نقوله شيئاً » – أي : لا يقبل ذلك . وليس يريدون أنه لا يدرك الأصوات ، ويدل على ذلك أيضاً قوله : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اللِّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُم في (١٠) . وقد أمر الله (١٠) بالعدل بينهن وأوجبه مع إخباره أنا لا نستطيع ذلك .

ام وبرل على صحة ذلك من القديم ، وأنه عدل وحكمة ، إخباره عن أحسن الثنا، عليه والمدح له أنهم رغبوا إليه في أن لا يُحتِلهم (ف ١٥١ ظ)
 ما لا طاقة لهم به . فقال (ص ١٦١ ظ) إخبارًا عنهم (١): «رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لا طَاقَة لهم به . فقال (ص ١٦١ ظ) إخبارًا عنهم أن وربَّنَا ولا تحقيلنا من ما لا طاقة كنا به »(١) . فلو كان تكليف ما لا يطاق ظلماً وعبثاً وقبيت من من لا طلقه عليهم ولا يسفه عليهم ولا بين الله (٢) ص: اردتم . (٣) ص: اردتم .

٢١ (العنوان) (١) ص: باب.

٤٠٥ (١)-(١) ف: مفقود؛ ص: أتقولون الخ. (٢) ف: وما . (٣) ف: + ثم .

۲۳ (٤) ف: – تعالى. (٥) الكهف ١٠١:١٨. (٢) ص: فان. (٧) ص: ويذركون. (٨) ص: ما. (٩) النساء ٤: ١٢٨/١٢٩. (١٠) ص: – الله.

٢٥ (١) ص: + انهم قالوا. (٢) البقرة ٢:٢٨٦. (٣) ف: القديم ، و – تعالى .
 (٤) ص: – اليه .

يوجب (°) من الأوامر (¹) ما يخرج به عن حدّ (٬٬ الحكمة . والله أجلّ من أن بريخب يوجب على على قوم أجازوا ذلك عليه (٬٬ فدل هذا أيضاً (٬۱ على ما وصفناه .

باب

٥٠٦ (١) فارد قال قائل: وهل يحسن مثل هذا التحليف مناً أو يسوغ
 لنا ? قيل له: أجل ، لأناً قد نحلف القاعد القيام والتصرُّف في حال قعوده ، وهو لا يقدر في تلك الحال على ما نحلفه لما قد أوضعناه من الدليل – فوجب صحّة ذلك من فعلنا .

<sup>(</sup>ه) ص: يركب. (٦) ص: الامر. (٧) ف: -حد. (A) ص: عليهم.

<sup>(</sup>٩) ص: - أيضاً.

٢٠٥ (١) هذه الفقرة في ص فقط.

# باب الكلام في إبطال التو لُد

م الألم الموجود عند الأم الموجود عند الذب و فال قائل: خبرونا عن الألم الموجود عند الدفعة عند الضرب والكسر الحادث عند الزب و وفعاب الحجر الموجود عند الدفعة والألم واللذة الحادثين عند الحكة وغير ذلك من الحوادث الموجودة عند وجود حوادث أخر – هل هي عندكم كسب للضارب الدافع على سبيل التولُد ، أم (ع) مخترعة لله وغير (ع) كسب لأحد من الخلق ? قبل له (ه): بل هي عندنا مما ينفرد الله تعالى (۱) بخلقها وليست (۱) بكسب للعباد .

٩ فاده قال : ولم أنكرتم أن تكون (١) من أفعال العباد و(١) واقعة منهم على سبيل التولُد عن الأسباب التي يكتسبونها (١) في أنفسهم من الحركات (١) والاعتادات ? قيل له : أنكرنا ذلك لأجل أنه لو كانت هذه الحوادث اكتساباً للعبد > لم تخل (ص ١٦٢ و) من أن يكون فاعلها (١) من الحوادث اكتساباً للعبد > لم تخل (١) فان كان غير قادر عليها (ف ١٥٢ و) من أن يحون فاعلها (١٥ من الخلق قادرًا عليها أو غير قادر عليها (١) فان كان غير قادر عليها (ف ١٥٢ و) صح وقوع جميع أفعاله منه > وهو غير قادر عليها . لأنه ليس بعض الأفعال

(٤) ص: الخوادث . (٥) ص: يخل ؛ ف: بلا نقط . (٦) ص: فأعلاً . (٧) ف:

١٩ - عليها

۱۰ (۱) ف: - قال أبو بكر . (۲) ص: ان. (۳) ص: - هي، (٤) -(٤) ص: ان يخترعه الله من غير . (٥) ص ف: لهم ، (٦) ص: - تعالى . (٧) ص: ليس . الله من غير . (٥) ص ف: لهم ، (٦) ص: - و . (٣) ص: يكسونها .

بالغنى (^) عن كون (١) فاعلها قادرًا عليه بأولى من غنى (١٠) سائرها عن ذلك • اكا أنه لو جاز وأمكن وقوع بعض الأفعال لا من فاعل الجاز ذلك في جميعها ولم يكن (١١) بعضها بالغنى (١١) عن فاعل أولى من بعض . وإذا كان ذلك تك كذلك ، لم يجز أن يكون فاعل هذه الأمور من الخلق غير قادر عليها •

وراده اله الفاعل لها (۱) قادرًا عليها ؟ فلا يخاو أن يكون قدر عليها في حال وجودها (۱) أو في حال وجود أسبابها التي تقدّمتها . فان كان قادرًا عليها في حال وجودها ؟ فلا يخلو أن يكون قدر (۱) عليها بالقدرة على سببها ٧ المتقدّم (۱) عليها بالقدرة على سببها ١ أو بقدرة (۱) توجد معها في حالها . فان كان (۱) قادرًا عليها بالقدرة على سببها ٤ وقد تكون مخالفة لأسبابها ٤ فسد ذلك من ٩ وجهين . أحدهما ما ذكرناه وبيناه قبل هذا الباب من استحالة تقدّم القدرة على الفعل ووجودها مع عدمه وكونها قدرة على ما يوجد بعد وجودها . والوجه الآخر ما ذكرناه أيضًا سالفًا (۱) من استحالة تعلّق القدرة المحدّثة بمقدورين مثلين أو ضدّين أو خلافين (۱) ليسا بضدّين ، وإذا فسد ذلك بما (۱) شرحناه استحال ۱۳ أن تكون (۱۰) هذه الحوادث مقدورة للعبد بالقدرة على ما هو عند القوم سبب لها ،

واله كاله العبد قادرًا على هذه الحوادث بقدرة تقادنها (۱) وتوجد (ص ١٦٢ ظ) معها وتكون (۲) قدرة عليها كالقدرة على المباشرة (۲) من الأفعال (١٧ بطل ذلك من وجوه على قولنا وقولهم . فأما وجه بطلانه (ف ١٥٢ ظ) على قولنا وفولهم على قدر القادر منّا على هذه الحوادث بقدرة توجد (٤)

<sup>(</sup>۸) ف: بالغنا . (۹) ص: كونه (-فاعلها) . (۱۰) ف: غنا . (۱۱) ف يمكن . (۱۲) ف: بالغنا .

٩٠٥ (١) ص: عليها. (٢) ص: حدوثها. (٣) ف: قد. (٤) ص: المتقدمة.
 (٥) ص: بقدر يوجد. (٢) ص: كانوا قادرين. (٧) ص: - سالفاً. (٨) ص: خالفين. (٩) ص: لما. (١٠) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط.

 <sup>(</sup>۱) ص: يقاربها و يوجد. (۲) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط. (۳) ف: المباشر. ۲۰
 (٤) ص: يوجد ؛ ف: بلا نقط.

ا معها كلم يَحْتَج مع وجود تلك القدرة عليها إلى وجود سبب لها تتولد (\*) عنه كونه ولصح (\*) أن يفعلها بالقدرة مع عدم الأسباب ؟ كما لا (\*) يجتاج في كونه مكتسباً المقدورات المباشرات (\*) من مقدوراته في نفسه إلى وجود أسباب لها تتولد (\*) عنها . لأنه لا (\*) دليل يُلجئ إلى ذلك ويوجبه مع وجود القدرة عليها ؟ كما أنه لا دليل يوجب أن لا يفعل العبد المباشرات من مقدوراته في نفسه إلا ((۱) بأسباب تتولد ((۱۱) عنها ؟ و((۱۱) كما أنه لا دليل أيضاً يوجب أن لا يفعل القديم ما قدر عليه إلا بأسباب تولد (شا) وتوجبه . وهذا يُبطل كونها متولدة ويُدخلها في معنى المباشرة من الأفعال .

و الوجم الا مَر أنه لو كان الفاعل له فده الأسباب قادرًا عليها بقدرة بقدرة تقارنها (۱) لصح أيضًا أن يقدر على أضدادها بدلا من القدرة عليها بقدرة العبد على تسكين الحجر والسهم وحبسها (۱) متى لم يكن قادرًا على تحريكها ، وأن لا يصح نُخلُوه من فعل الحركة والسكون (۵) في جسم غيره ، إذا لم يكن ميتًا ولا عاجزًا . لأن مَن صحّت قدرته على الشيء وقدرته على ضدّه ، لم ينفك (۱) من القدرتين جميعًا على الضدّين إلا بالعجز عنها أو بالموت المخرج للهيت عن صحّة (ص ١٦٣ و) كونه قادرًا على شيء أصلًا . وفي العلم بأن العبد قد يخلو من القدرة على تحريك جسم غيره وتسكينه مع كونه حيًّا سليمًا غير عاجز ولا مؤوف (۱) دلالة (ف ١٥٠ و) على (۱) فساد هذا القول . وعلى أنه لو صح آن يقدر العبد على تحريك ما قرب (۱) منه من بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك ما قرب (۱) منه من بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب ، لصح أن يقدر على تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب ، إذا كان [هو] بمدينة السلام والجسم بأقصى تخوم خراسان . ولو

۲۱ (ه) ص ف: يتولد. (۲) ص: ويصح. (۷) ص: - لا. (۸) ف: المباشرة، و - من مقدوراته. (۹) ص: يتولد. (۱۲) ف: - لا. (۱۱) ص: لا. (۱۲) ص:

۲۳ یتولد؛ ف: بلا نقط. (۱۳) ص: - و . (۱٤) ص: یولده و یوجبه . ۱۱۵ (۱) ص: یقارنها؛ ف: بلا نقط. (۲) ص: یقارنها؛ ف: بلا نقط.

٢٥ (٣) ص ف: يصح. (٤) ص: وحبسها. (٥) ص: والسكونة. (١) ص: ينف.

<sup>(</sup>٧) ص: ماوف ؛ ف: ماووف . (٨) ف: - على . (٩) ص: قدر .

صحَّت (١٠) قدرته على ذلك ، اصحَّت قدرته على ذلك (١١) في سائر الأجسام ، وهي فساد ذلك دليل على سقوط هذا ولم يكن بعضها أولى من بعض (١١) . وفي فساد ذلك دليل على سقوط هذا القول .

۱۱ وأما ما يمرل على فساد ذلك على قولهم ، فهو أنه إذا قدر على المتولد بقدرة توجد (۱) معه ، صحّت (۱) القدرة على الموجود في حال وجوده - وذلك باطل عندهم - وخرجت هذه الحوادث أيضًا عن أن تكون متولدة ولحقت بالمباشرة (۱) من الأفعال ، إذا لم (۱) يكن ها هنا دليل (۱) يلجي إلى حاجتها ولحقت بالمباشرة (۱) من الأفعال ، إذا لم (۱) يكن ها هنا دليل (۱) يلجي إلى حاجتها إلى الأسباب مع وجود القدرة عليها ، وكما أنه لا تحتاج (۱) عندهم (۱) في حال وجودها (۱) إلى قدرة عليها ، فكذلك لا تحتاج (۱) إلى سبب يُولدها ، ولو لم وتحقيق (۱) إلى الأسباب ، لصح أن أحر ك الجسم وإن لم أفعل سببًا لتحريكه ، ولوجب أن أسكِنه إذا لم أحر كه - وذلك باطل ، وإذا كان ذلك كذلك ، المفتد فقد فسد كون القادر منًا قادرًا على هذه الحوادث بقدرة توجد (۱۱) معها أو قبلها ، فإذا الله المنا على ما هو فعل له ، وهذا يُبطل ما قالوه بطلانًا ظاهرًا ،

١٥ ثم يفال لريم : ما الدليل على أن هذه الحوادث أفعال للعباد ? ١٥ فان قالوا : (ص ١٦٣ ظ) الدليل على ذلك أنّا نجدها واقعة عند وجود هذه الأسباب > (ف ١٥٣ ظ) وبمقدار قصد العبد إليها > وبجسب قدرته (٢) عليها > الأسباب > (ف ١٥٣ ظ) وبمقدار قصد العبد إليها > وبجسب قدرته (٢) عليها > وكونها تابعة في الوجود لأسبابها . لأن الإنسان إذا أراد اليسير من إيلام غيره وحركته > دفعه دفعاً يسيرًا وضربه ضرباً رفيقاً . وإذا أراد الكثير من إيلامه ١٩

<sup>(</sup>١٠) ص: ويصح (- لو). (١١) ص: – لصحت قدرته على ذلك. (١٢) أي: أولى بأن يحركه ذلك العبد أو يسكنه.

١٦٥ (١) ص: يوجد. (٢) ص: صحة. (٣) ص: بالمباشر. (٤)-(٤) ص: تكن هاهنا حاجة. (٥) ص: يحتاج ؛ ف: بلا نقط. (٦) ف: عندكم. (٧) ف: وجوده. ٢٣ (٨) ص: يحتاج ؛ ف: بلا نقط. (٩) ص: يحتج ؛ ف: بلا نقط. (١٠) ص: يوجد. (١١) ص: يادنا. (١٢) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط.
 ٢٥ ص: وإذا. (١٢) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط.

١١٥ (١) ص: - لهم . (٢) ص: القدرة .

وتحريكه وضربه (٢) الضرب الشديد و فكان (١) عند ذلك الألم الكثير. وإذا قصد إلى ذهاب الحجر في (٥) جهة منه (٦) ، دفعه في تلك الجهـــة ولم يدفعه في غيرها . وكل هذا يدل على أن هذه الحوادث فِعْل للعبد الفاعل لما يكون عنده من هذه (Y) الأمور.

٥١٤ يقال ربم : لم قلتم ذلك وما دليلكم عليه ؟ ففي نفس هـــذا خالفناكم ? فلا تجدون فيه متعلقاً سوى الدعوى(١) . ثم يقال لهم : فيجب على موضوع اعتلالكم – لو أجرى الله العادة بفعل سكون الحبل(٢) وحبس الحجر في مكانها (٢) عند مباينة يد (١) الإنسان لها وترك اعتاده (٥) عليها ، وفعل تحريكها وخروجها عن المكان عند بماسة يد الإنسان لها(٦) واعتاده عليها ، حتى يجبس الحجر في مكانه ويُسكنه كلما (٢) فارقه العبـد وباينه ، ويُخرجه عن المكان ويفعل (١) ذهابه كلما ماسه واعتمد عليه وقصد حبسه في المكان - أن يكون (٩) ذهاب الحجر عن المكان وحركته متولدًا عن مباينة يده له وترك اعتاده عليه ، وذهابه وخروجه عن المكان متولدًا عن مماسة يده له واعتاده عليه (ف ١٥١ و) في جهــة المكان وقصده إلى حبسه فيه ، إذا فعل (١٠) الله ذلك أبدًا على وتيرة واحدة وأجرى(١١) به (ص ١٦٤ و) العادة؛ لأن ذلك مقدور عندنا وعندكم .

٥١٥ وكذلك لو أجرى العادة بأن (١) يفعل الألم الشديد العظيم عند Ý٧ الضرب اليسير ، ولا يفعل الألم العظيم الكثير (١) عند شديد الضرب ، بل يفعل ما ينافيه من اللذَّات، [لوجب] أن (٢) يكون يسير الضرب مُولِّدًا لعظيم الألم (١) 19 (٣) ص: + ودفعه . (٤) ص: وكان. (٥) ف: من . (٢) ف: يمنة . (٧) ف: ب هذه .. 11

٥١٤ (١) ص: الدعاوى . (٢) ف: الخيل . (٣) ص ف: مكانه . (٤) ص: - يد. (ه) ف: الاعتماد. (٢) ف: لها. (٧) ص: كما. (٨) ص: يفعل (-و). 44 (٩) أن يكون: في محل الرفع، فاعل « يجب » السابقة (بعد « ثم يقال هم ») . (١٠) ص: فعله،

و – الله . (١١) ف: واخري، و – به . 70

١٥٥٥ (١) ف: ان ، (٢) ص: - الكثير ، (٣) ص: او ، (٤) ص: اللذات . 44 وشديده مولدًا ليسيره . و [لو أجرى العادة] بأن يفعل اجتماع أجزاء الكون ا ومجاورتها عند الزّجة وتفرُّق أبعاضه ومباينتها عند إمساكه (۱) الرفيق في اليد وحبسه الوجب] أن يكون الكسر (۱) متولدًا عن حبسه (۱) في اليد (۱) والصحّة والاجتماع والمجاورة متولدًا عن دفعه وزّجه الذا أجرى العادة بأن يجعل ذلك على وتيرة واحدة (۱) فإن مرّوا على هذا تجاهلوا وتركوا قولهم (۱) وإن البوه وقالوا (۱۱) : لو أجرى العادة بفعل ذلك الم تكن هذه الأسباب مُولِدة لما سألتم عنه – أبطاوا دليلهم إبطالًا ظاهرًا .

<sup>(</sup>٥) ص: - إمساكه . (٢) ص: الكثير . (٧) ص: مسكه ، و + الرفيق . (٨) - (٨) ف: وامساكه و زجه مولداً لاجتماعه وتأليف أجزائه . وكذلك اذا اخري (اقرأ: أجرى) العادة بان يفعل ١٩ الألم الشديد العظيم عند يسير الضرب ويسيره عند كثير الضرب وشديده وفعل ذلك على وتيرة واحدة وجب القضاء على ان يسير الضرب و رفيقه يولد كبير الالم وعظيمه وان عظيم الضرب يولد يسير الالم . ٢١ (٩) متولداً : ولعل الأحسن أن نقرأ « متولدة » . (١٠) ص: مذهبهم . (١١) ص: وقالوا جرى » . (٩) متولداً : ولعل الأحسن أن نقرأ (لو أ) جرى » . (٣) ص: مذهبهم . (١١) ص: غلنا . (١٥ ص: افساد الادلة . (٢) ص: - عظيم . (٣) ص: عا . (٤) ص: عقيلاً . (٥) ص: - انه . (٢) ف: دلااله . (٧) ص: + لا . (٨) ص: غلنا . (٩) ص: العقيلة . (١٥) ص: - عن . (١١) ص: فيجب . (٢١) ص: - هذا . (٩) ص: الفركة .

ا ومستده . وكذلك الشبع والريّ والإسكار يجب أن يكون فعلا اللّكل الشارب . فإن مرّوا على هذا أجمع تركوا قولهم والأنه ليس منهم (١٠) من يجمع بين جميع (١٦) هذه الأقاويل . وإن أبوه وأو شيئًا منه (١١) ونقضوا اعتلالهم نقضًا ظاهرًا (١٨) . وبالله التوفيق (١١)

ه (۱۵) ص: فيهم. (۱٦) ف: – جميع. (۱۷) ص: – أو شيئاً منه. (۱۸) ف: ظاهر. (۱۹) ص: – و بالله التوفيق.

# [ الباب السابع والعشرون ]

## باب الكلام في خلق الأفعال

۱۱ اله فال فائل: لم قلتم إن الباري عز وجل خالق لجميع أفعال العباد ? قيل له : الدليل على ذلك من جهة العقول أنه تعالى (۱) قادر على جميع الأجناس التي يكتسبها العباد (۱) . فإذا ثبت من قولنا جميعاً أنه قادر على فعل مشل ما يكتسبه العباد على الوجه الذي (ف ١٥٥ و) يوجد عليه كسبهم وجب (۱)أنه قادر (۱) على نفس كسبهم . لأنه لو لم يقدر عليه مع قدرته على مله ، فهبت بذلك أن أفعال الخلق مقدورة له ، فإذا وجدت ، كانت أفعالًا له . لأن القادر على الفعل إنما يكون الفائل له إذا حصل مقدوره (۱) موجودًا ، وليس يحصل المقدور مفعولًا إلا لخروجه إلى الوجود فقط . فدل ما قلناه على خلق الأفعال .

٥١٨ ومما يدل أيضاً على خلق أعمال العباد علمنا بوقوعها على أحكام وأوصاف وحقائق لا يعلمها العباد > من نحو كونها أعراضاً وأجناساً مختلفة وأدِلَة ١٣ على ما هي أدلة عليه وموجودة (١) على صفة دون صفة > مع العلم نجحد كثير منهم للأعراض و إنكار الأدلة عليها (١) والجهل بجقائق ما وقعت عليه الأفعال ١٥ منهم للأعراض و إنكار الأدلة عليها (١) والجهل بجقائق ما وقعت عليه الأفعال ١٥

۱۷ (۱) ف: - تعالى. (۲) ص: العبد. (۳) - (۳) ف: ان يكون قادراً. (٤) ص: مقدوراً. مقدوراً. ۱۷ (۱) ص: وموجوداً. (۲) ف: - عليها.

ا والصفات التي هي عليها . وليس يجوز أن (٢) يخلقها على الحقائق والأحكام والأوصاف التي قدّمنا ذكرها (٢) الساهي عنها والجاهل بجقائقها (ص ١٦٥ و) و من ليس بقاصد إلى إيجادها (٤) . لأن ذلك لو جاز ، لجياز وقوع (٥) جميع المخلوقات من فاعل هذه (٢) سبيله ، ولاستغنى (٢) جميعها عن أن يكون فاعلها عالمًا قاصدًا – كما أنه لو جاز وقوع بعضها من غير فاعل ، لجاز ذلك في جميعها . وهذا يوجب بطلان دلالة شي (٨) من الحلق على علم فاعله وقصده – يتعالى عن وهذا يوجب بطلان دلالة شي (١) من الحلق على علم فاعله وقصده – يتعالى عن دلك (١) فثبت أن ألحال لفروب الأفعال هو الله العالم مجقائقها و(١٠) القاصد إلى (ف ١٥٥ ظ) إيجادها (١١)

<sup>(</sup>٣)-(٣) ص : يخلق كثيراً من المخلوقات . (٤) ف : انجادها . (٥) ص : ان يقع . (٢) ص : هذا . (٧) ص : لا يستغنى . (٨) ص : كثير . (٩) ص : - يتعالى عن ذلك . (١٠) ف : - و . (١١) ف : انجادها .

<sup>۲۳ (۱) ف: - بما . (۲) ف: - تعالى . (۳) الصافات ۲۹:۲۹،۹؛۹.
(٤) الأحقاف ٤٤:٤/١٤. (٥) ص: المراد، و – أنه؛ ف: ارادا به . (٢) ف: ۲۰ خالق للاصنام . (٧) ص: له . (٨) ص: اجساماً . (٩) ص: يكون؛ ف: بلا نقط . (١٠) ص: افعالاً . (١١) ف: - تعالى . (١٢) الأعراف ١١٤/١١٧.
۲۷ (۱۳) ص: - وهي . (١٤) ص: يتلقف . (١٥) ص: - تعالى . (٢١) ص: فكذلك .
۲۷ (۱۳) الصافات ۳۷ . (١٤) ص و لم . (١٩) ص: ولم . (١٩) ف: - تعالى . (٢٠) ص: ينحتونه .</sup> 

٥٢٠ وبدل على ذلك أيضًا من القرآن قوله عز وجل (١) : « و قَدَّرْ نَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ » (٢) . والتقدير منه هو خلق الشي و رَبَّ على مقدار ما و إيقاعه بجسب قصده و إدادته ، و (٢) يدل على ذلك أيضًا توله تعالى (٥) : « وَمِنْ آيَا تِهِ خَلْقُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ (ص ١٦٥ ظ) وَٱنْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُم وَأَلْوَانِكُم هُ (٦) . يريد تعالى (٧) باختلاف الألسن عند كافة أهل التأويل الختلاف اللغات (٨) والكلام بالألسن ؟ ولم يرد اختلاف مقاديرها كان لأنه يُبطل معنى تخصيص اختلاف الألسن بكونه آية له (١) . فلما كان كلامنا (ف ١٥٦ و) للختلف من آياته ؟ وجب أن يكون خلقًا له تعالى (١٠) .

وبدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « وَأَسِرُ وَا قَوْلَكُمْ أَوِ أَجْهَرُوا هِ وَاللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١) به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١) يقول تعالى (١) : كيف لا أعلم ما تسرّونه (١) واتخفونه من القول ، وأنا الحالق ١١ له ? لأن خلقه لموضع القول لا يدل عندنا وعندهم (١) على العلم بما فعل فيه (١) كما لا يدل عندهم بنا، الدار وعمل الطوب (٢) على علم فاعله بما أودعه غيره وجعله ١٠ فيه . والله تعالى (٢) جعل كونه خالقاً دليلًا على علمه ، فيجب أن يكون إغا عنى خلقه نفس القول دون خلقه (٨) مكانه وموضعه .

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « هَــلْ مِنْ خَالِق عَيْدُ ٱللهِ اللهِ عَالَى عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَللهُ عَلَى أَنْ يَكُونُ خَاللَاً (٢) عَيْدِه ، كَمَا ١٧ يَرُذُنُكُم مِنَ (١) السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ (٣) . فنفي أن يَكُونُ خَاللَاً (٢) عَيْدِه ، كَمَا ١٧

٠٢٠ (١) ف : – عز وجل. (٢) سبأ ١٧/١٨:٣٤. (٣) ص : السير.

<sup>(</sup>٤) ص: + نما . (٥) ص: عز وجل . (٦) الروم ٢١/٢٢: (٧) ف: - تعالى. ١٩

<sup>(</sup>٨) ص: اللغة. (٩) ص: - له. (١٠) ف: - تعالى.

۲۱ (۱) الملك ۲۱: ۱۳ - ۱۱. (۲) ف: - تعالى. (۳) ف: يسرونه. (٤) ص: ۲۱ عندكم. (٥) ص: منه. (٢) ف: في الهامش « الطوب اللبن ». (٧) ف: - تعالى. (٨) ف: خلق.

<sup>-</sup> تعالى . (٨) ف: خلق . ٢٢٥ (١) ف: - من السهاء والارض . (٢) فاطر ٣:٣٠ . (٣) ولعل الأحسن أن نقرأ

<sup>«</sup> خالقُ غيرُهُ ﴾ ، و « يكون » بمعنى « يوجد » ؛ وتمكن القراءة « خالقاً غيره » بتقدم خبر كان على ٢٥ اسمها ؛ و يجوز أيضاً إسقاط «أن يكون» .

ا نفى إلها غيره في قوله: ((1) مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ((0) فان قالوا : إغا نفى خالقاً غيره يرزق من ((1) السهاء والأرض ، قيل كلم : وكذلك ((1) إغا نفى إلها غيره يأتي بليل تسكنون فيه ، فإن مروا على هذا ((1) فارقوا الدين ؟ وإن أبوه أبينا تأويلهم ، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى ((1) فارقوا الدين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ((1) اللهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ » ((1) وقد على الله على الله على الله تعالى ((1) أن يكونوا خالقين الشي عبدت الإنس ((1) الملائكة ) وقد نفى الله تعالى ((1) أن يكونوا خالقين الشي عبدت الإنس ((1) الملائكة ) وقد نفى الله تعالى ((1) أن يكونوا خالقين الشي عبدت الإنس ((1) الملائكة ) وقد نفى الله تعالى ((1) أن يكونوا خالقين الشي وجه ،

و برل (ص ١٧٣ و ) (ا) على ذلك أيضاً قوله تعالى (٦) : «أَمْ جَعَلُوا لِنَهُ مُسَرِكَاءَ خَلَقُوا كَخَلَقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ " (٦). فحكم تعالى (٤) بشرك من ادّعى أنه يخلق كخلقه ومن أثبت ذلك لأحد من خلقه . فلو كان العباد يخلقون كلامهم (ف ١٥٦ ظ) وحركاتهم وسكونهم (واداتهم وعلومهم) وهذه الأجناس أجمع كخلقه ومن جنس ما يوجده (١١) كخلقه وصنعوا كصنعه ولتشابه (٨) على الخلق خلقه وخلقهم - تعالى عن ذلك (١١) المخلقة وصنعوا كصنعه ولتشابه (٨) على الخلق خلقه وخلقهم - تعالى عن ذلك (١١) ا

# ذكر شبه لهم ونقضها

١٥ فر قالوا: إلو كانت أفعالنا (١) خلقاً لله ، لكانت مقدورة لنا وله . ولو كان ذلك كذلك ، لجاز أن (١) نفعلها ويتركها هو أو نتركها (١) وله . ولو كان ذلك كذلك ، لجاز أن (١) نفعلها ويتركها هو أو نتركها (١) ويفعلها ، فيكون (١) الشيء الواحد مفعولًا متروكاً . قيل لهم ، هذا باطل ، لأن الإنسان لا يقدر على الفعل إلا في حال وجوده ، فلا (١) يجوز أن يتركه في حال الإنسان لا يقدر على الفعل إلا في حال وجوده ، فلا (١) يجوز أن يتركه في حال

۱۹ (٤) ف: + هل. (٥) القصص ٢٢:٢٨. (٦) ف: + في: (٧) ص: فكذلك. (٨) ص: ذلك. (٩) ص: - تعالى. (١٠) ف دونه (- الله). (١١) النحل ٢٠:١٦.

۲۱ (۱۲) ف: + و . (۱۳) ف: - تعالى .

۱۳ (۱) انتبه للاختلاط في ترتيب أوراق ص . (۲) ف: - تعالى . (۳) الرعد الاختلاط في ترتيب أوراق ص . (۲) ف: - تعالى . (۵) ص: وسكوتهم . (۲) ف: + منها .

۲۳ ۱۷/۱۲:۱۳ . (۱) ف: – تعالى . (٥) ص: وسكوتهم . (٦) ف: + منه (٧) ص: – قد . (٨) ص: وتشابه ، و – على الحلق . (٩) ص: – عن ذلك .

۲۵ (۱) ص: افعالهم. (۲) – (۲) ص: يفعلها ويتركها او يتركها . (۳) ص: ويكون.
 (٤) ص: ولا .

قد وجد فيها . ولا يجوز أيضاً أن يتركه الله في تلك الحال ؛ لأنه هو الموجد (٥) العينه دون العبد الذي يكسبه ، فلو (٦) تركه لم يكن موجودًا .

٥٢٥ فاره (١) فالوا: الدليل على أن افعالنا خلق لنا كونها واقعة بحسب قصودنا وإرادتنا وامتناعنا منها (١) إذا شئنا . قيل لهم : ما أنكرتم أن يكون الله هو الخالق لها والحالق لقصودكم إليها ، وهو التارك لحلقها في حال انصرافكم عنها وإعراضكم عن القصد إلى اكتسابها ? فلا (٢) يجدون في ذلك متعلقاً .

٧٦٥ فاره فاره فالوا: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون (٢) أفعالنا خلقاً ٧ لله تعالى (٣) أنه لو كان هو الحال لها كلم يصح أمره بها ونهيه عن بعضها و إثابته على الحسن (ف ١٥٧ و) الجميل منها وعقابه على القييح من جملتها . قيل لهم : ٩ لم قلتم ذلك ٤١٠ و فلا يجدون (٥) في ذلك وجها . ثم يقال لهم : (ص ١٧٣ ظ) ما أنكرتم أن لا يكون الله تعالى (٦) آمرًا لأحد من خلقه بخلق شيء من ١١ الافعال (٢) ولا ناهيا له عن ذلك ولا مثياً لأحد على أن خلق شيئاً ولا معاقباً له على ذلك ٧ لأن الخلق مستحيل من العبد ؟ وأن ينكون إنما أمر باكتساب ما ١٢ خلقه ونهى عن ذلك وأثاب وعاقب وذم ومدح ووعد وتوعد (١٥ على أن اكتسب خلقه ونهى عن ذلك وأثاب وعاقب وذم ومدح ووعد وتوعد (١٤) على أن اكتسب العبد ما نهى عنه وأمربه فقط ? بل ما أنكرتم أن يكون إنما بعل هذه (١٠)

١٧ فارد فارد فاروا: لا نعقل معنى قولكم «اكتسب الفعـل » حتى ١٧ نعقل الأمر به والنهي عنه ، قيل لهم : معنى الكسب أنه تصر فن (١) في الفعل بقدرة تقارنه في محله (١) فتجعله (١) بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها ، ١٩

<sup>(</sup>ه) ص: الموجود. (۲) ص: واو . ۵۲۵ (۱) ف: وان . (۲) ص: وامتناعه منا . (۳) ص: ولا . ۵۲۵ (۱) ف: وان . (۲) ص: یکون ؛ ف: بلا نقط . (۳) ف: – تعالی .

<sup>(</sup>٤) ص: هذا . (٥) ف: تجدون . (٦) ف: – تعالى . (٧) ص: – من الأفعال . ٢٣ (٨) ص: تواعد . (٩) ص: – انما . (١٠) ص: هذا ، و – الأفعال .

<sup>(</sup>۱) ص: يفعل . (۲) ص: يتصرف . (۳) ص: مختلفه . (٤) ص: مختلفه . (٤) ص: ٢٥ فيجعله ؛ ف: بلا نقط .

وكل (٥) ذي حسّ سليم يفرق بين (٦) حركة يده على طريق الاختيار (٦) وبين حركة (٢) الارتعاش من الفاليج ، وبين اختيار المشي والإقبال والإدبار وبين الجرّ والسحب والدفع. وهذه الصفة المعقولة (١) للفعل حِسًّا هي (١) معنى كونه كسبًا. فلا معنى لدعواكم أن ما نقوله (١٠) غير معقول .

٥٢٨ ( ) فادر ( ) فادر ا : الدليل على أن الله غير خالق لأفعال العباد أن منها الظلم والجور<sup>(1)</sup> والفساد . فلو كان خالقاً (٤) لما ، لكان مخلق<sup>(٥)</sup> الظلم والجور والسفه ظالمًا (٦) جائرًا سفيهًا . فلما لم يجز ذلك، صحّ ما قلناه . يقال لهم: لم قلتم إن هذا واجب ، وما دليلكم عليه ? فان قالوا : لأن فاعل الظلم منّا ظالم (ف ١٥٧ ظ) وفاعل الجور منا (٢) جائر . قيل لهم : ما أنكوتم أن يكون فاعل الظلم والجور منّا ظالمًا جائرًا (١) لأنه منهيّ عنه (١) وفاعل لـــه في نفسه ولنفسه (۱۰) ؟ (ص ۱۶۷ و )(۱۱) والقديم تعالى (۱۲ يخلق الظلم والجور والسفــه جورًا وظلمًا وسفهًا لغيره لا لنفسه ولا في نفسه . وهو تعالى (١٢) غير أمأخوذ بذلك (١٤) ولا مطالب بتركه ولا مخالف بفعله (١٥) أمر من يلزمه طاعته والانقياد له (١٦) . فيطل ما قلتم .

٥٢٩ ثم يقال رم : إن وجب أن يكون الباري بفيل الظلم ظالماً 10 قياساً على الشاهد وجب أن يحون بفعل (١) الإِدادة لغيره مريدًا ، وبفعل فساد الزرع ودم الحيض - الذي هو أُذَّى كَا أَخِيرِنا (٢) - مريدًا (١) موذياً مفسدًا ، 14

 <sup>(</sup>٥) ف: فكل . (٦) -(٦) ف: اختيار حركة اليد . (٧) ف: - حركة . (٨) ص: المفعولة . (٩) ص: هو . (١٠) ص: تقولونه . 19

٨٢٥ (١) ص: + شبهة لهم الحرى. (٢) ف: وان. (٣) ص: والفساد والجور.

<sup>(</sup>٤) ص: خالقها (- لها) . (٥) ص: يخلق . (٦) ص: - ظالماً . (٧) ص: - منا . 41

<sup>(</sup>٨) ص: ظالم جائر . (٩) ف: عن فعل ذلك . (١٠) ص: – ولنفسه . (١١) انتبه

للاختلاط في ترتيب أوراق ص. (١٢) ف: - تعالى. (١٣) ف: - تعالى. (١٤)-(١٤) 24 ف: مزجور عن ذلك . (١٥) ص: لفعله . (١٦) ص: اليه .

٢٩٥ (١) ص: بخلق، (٢) ف: أخبر؛ راجع: البقرة ٢:٢٢٢. (٣) ص: 70 « مريداً » بعد « مفسداً » ؛ ولعل إسقاطها أحسن .

لأن فاعل الأرادة (1) والأذى والفساد منّا مفسد مؤذ (0) مريد. فإن مرّوا على اذلك فارقوا (أ) الدين ؟ وإن أبوه لعلّة ما ؟ تركوا التعلق بالوجود. ويقال لهم : فيجب على اعتلالكم أن يكون الباري سبحانه (٧) بخلقه حركة غيره وموته وحياته وعلمه وجهله وصحّته وسقمه وجنونه وهوسه ولونه وضرورته متحركا متاوناً وحيًا و (١) ميتاً ومضطرًا وصحيحاً وسقيماً. فإن مرّوا على ذلك فارقوا الدين ؟ وإن أبوه تركوا اعتلالهم .

٥٣٠ ويفال لرم : قولنا «ظالم» و «جائر» إِغَا أَخِذ فِي (١) اللغة من ٧ «جَارَ» و «ظَلَمَ» و ولم يؤخذ من فعل الجور (١) والظلم . كَمَا أن قولنا «ضارب» و «مثلوّن» و اللون وفعل (١٠ ذلك . فكما (١٠) جاز (١٠ ١٠٠ و) الموركة واللون والضرب من ليس بضارب مثلوّن متحرّك ، جاز ١١ أيضاً أن يخلق الظلم والجور من ليس بظالم ولا جائر . ولا جواب عن ذلك . (ص ١٦٧ ظ) .

# باب ذكر آبات من الغرآدد<sup>(۱)</sup> بها الفدري<sup>(۲)</sup> في الد العباد مخلفول افعالهم

۱۷ و اله (۱) استمرلو (۲) بقوله تعالى : « وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ، (۲) وَالْحَابِ السَّمِلُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) ص: الاذى والارادة. (٥) ص: مريد موذ؛ ف: مريداً. (٢) ص: تركوا دينهم.
(٧) ص: - سبحانه. (٨) ص: - و.
(٩) ص: من. (٢) ص: الظلم والجور. (٣) ف: وفعلها (- ذلك).
(٤) ص: فلما. (٥) ف: + لاجل ذلك. (٢) ص: يلحق.
(العنوان) (١) ص: - من القرآن. (٢) ص: يحتجون. (٣) ص: - القدرية في أن العباد يخلقون أفعالمم.
(العنوان) من: - عنالمم.
(٤) ف: - تعالى. (٥) ص: - اذكم، و « تخلقون».

كذباً . فالحلق (٦) يكون بمعنى الكذب والاختلاق . ومنه قوله تعالى (٧): « إِنْ ُهٰذَا إِلَّا ۗ ٱخْتِلَاقٌ ۗ » (٩) و « إِنْ هٰذَا إِلَّا (٨) خُلُقُ ٱلْأُوَّالِينَ » (١٠) \_ يعنون (١١)

كذبهم . وقولهم « هذا حديث مخاوق » يريدون (١٢) به هذا المعني .

٥٣٢ واله (١) استدلوا بقوله عز وجل (٢) : « وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي » (١) ، فالمراد بذلك (٤) : « إِنك (٥) تُقدِّر بقلبك وتصور بيدك » . والحلق يكون بمنى تقدير القلب وفكرته ويكون معناه تصوير اليد وحركاتها واعتاداتها التي يخلق عنده أشكال ما ماسَّته اليد وباشرته. ونحن لا ننكر أن يكون عيسى ، عليه السلام (١) ، مفكرًا (٢) بقلبه ومحركاً (١) لسده وجوارحه حركات وفكرًا يخلق الله عنــده (١) اجتماع المصوّرات من الأجسام.

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ ٱلْقَوْمِ يَخْلَقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي (١٠) 11 (ف ١٥٨ ظ) يعني تمضي (١١) ما قدرت ومنهم من يقدر (١١) ثم لا يمضي . وقال

18

وَلَا يُنِيطُ (١٤) بِأَيْدِي ٱلْخَالِقِينَ وَلَا أَيْدِي ٱلْخَوَالِقِ إِلَّا جَيَّدَ ٱلْأَدَمِ (١٠)

يريد أيدي المقدّرين للأدم بأيديهم وقاوبهم .

٣٣٥ واله (١) استداو ا بقوله تعالى (٢) : «فَشَارَكُ (٢) اللهُ أُحسَنُ الْخَالِقِينَ» (٤) فالجواب (٥) عنه أنه تعالى (٦) عنى – وهو أعلم – أحسن المقدّرين تقديرًا وأحسن 17

(7) ص : والخلق ، و - یکون . (7) ص : عز وجل .  $(\Lambda)$   $-(\Lambda)$  ص : - اختلاق وان هذا الا. (٩) ص ٣٨:٧/٣. (١٠) الشعراء ١٣٧:٢٦. (١١) ص: يعني. 19 (۱۲) ص: براد.

٢٧٠ (١) ص: فان . (٢) ف: – عز وجل . (٣) ص: – باذني ؛ المائدة ه: ١١٠ . 41 (٤) ص: به . (٥) ف: - إنك . (٦) ف: - عليه السلام ، و + وغيره . (٧) ص: تفكر ، (٨) ص: وتحرك بيده . (٩) ص: عند . (١٠) كامل . (١١) ص: - تمضي ؟ 24 ف: ممضى، (١٢) ص: يصور. (١٣) ف: الآخر. (١٤) ف: سط.

(١٥) بسيط.

٣٣٥ (١) ص: فان ؛ ف: - ان . (٢) ف: - تعالى . (٣) ف: فبارك (٩) . (٤) المؤمنون ٢٣: ٢٣ . (٥) ف: والجواب . (٦) ف: - تعالى . 44

41

المصوِّرين تصويرًا . يقول إن تصويره ألطف وأحسن من تصويرهم ، (ص ١٦٨ و) و إِن تقديره ؟ التي هي إرادته وقصده ؟ أصوب من تقديرهم وارتيائهم. ويحتمل أن يكون الله تعالى(٢) ؟ لما (٨) ذكر نفسه مع غيره الذي ليس بخالق ، سمَّاهم باسمه مُجَاذًا وا تَساعًا . كما قالوا « عدل العمرين » — يعنون أبا بكر وعمر . وكما قالوا « الأسودان» يعنون الماء والثمر . وكما قال الشاعر :

أَخَذُنَا بِإَفَاقِ السَّمَاء عَلَيْكُم لَنَا قَمَرَاهَا وَٱلنُّجُومُ ٱلطَّوَالِعُ (١) يعني الشمس والقمر . فكذلك قوله <sup>(١٠)</sup> « الحالقين » ، والحالق منهم واحد .

٣٤٥ فاد فالوا: الألف الذي في قوله ٥ أُحسَنُ »(١) ألف مبالغة لا يدخل في مثل (٢) هذا الكلام إلا اللشتراك و إيقاع التفاضل في الوصف. قيل لهم : الأصل في هذه (١) الألف كما زعمتم . إلا أنها قد تجي، الإفراد (١) بالوصف (٥) وتكذيب دعوى من ادّعى مشاركة ما ليس له الوصف لما (٦٠) هو له : نحو قوله تعالى (٢) : « الله خير أمًا يُشر كُونَ » (م) على (ف ١٥٩ و) وجه التكذيب لدعواهم الخير فيما يشركون به ؟ وقول حسان بن ثابت : 14

أَ تَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَـهُ بِنِدْ فَشَرُّكُمًا لِغَيْرِكُمَا ٱلْفِـدَاءُ(١) يعني : إِن كَانَ فِي هَجَاءُ (١٠) النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم (١١) ، خير على ما ادَّعاه (١٢). وكذلك قول الفرزدق:

إِنَّ ٱلَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْنًا دَعَا غِمْهُ أَعَزُ وَأَطْولُ (١٢) يويد : إن كان بيت جرير عزيزًا طويلًا على ما يدّعيه . وكذلك (ص ١٦٨ ظ) قوله تعالى : « وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ » (١٤) ؟ يعنى (١٥) : عندكم وفي اعتقادكم وظنونكم ١٩

<sup>(</sup>٧) ف: - تعالى . (٨) ص: اذا . (٩) طويل . (١٠) ص: - قوله .

٣٤ (١) ص: + الحالقين. (٢) ف: - مثل. (٣) ص: ذلك (- الألف). (١) ص: للاقرار . (٥) ص: + « نحو قول الله عز وجل خير اما تشركون على وجه التكذيب »، وهذا تكرار مأخوذ بما يلي أدناه . (٦) ص: الذي . (٧) ص: – تعالى . (٨) ص ف: 24 تشركون ؛ النمل ۲۷: ۹٥/ ۲۰ . (۹) وافر . (۱۰) ص: فيما هجا . (۱۱) ت: – وسلم.

<sup>(</sup>١٢) صن: ادعوا. (١٣) ف : واطوال ؛ كامل. (١٤) الروم ٢٦/٢٧:٠٠. 70

<sup>(</sup>۱۵) ص: يريد تعالى انه.

أن ابتداء الشيء على كل فاعل (١٦) أهون عليه من إعادته . فكذلك (١٢) قال: 
« وَلَهُ آلَمُشُلُ ٱلْأَعْلَى » (١٨) . فكذلك لما علم الله (١٦) أن قوماً ادّعوا مع الله خالقاً 
عنيره ، منكم ومتن (٢٠) سلف من إخوانكم ، قال : « فَتَنَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ 
ٱلْخَالِقِينَ » (٢١) الذي ادّعى (٢٢) المبطاون أنهم يخلقون . فسقط (٢٢) ما تو هموه .

ويعلم كيف يخلق من معنى «حَسَنُ » بسبيل ، وإنما معنى «أُحسَنَ » أنه أيخيسن أنه أنه أيخيسن الطلم ، ويجسن السفه ، ويجسن الطلم ، ويجسن السفه ، ويجسن الطلم ، ويجسن السفه ، ويجسن فعل الحير والجميل » أي : يعلم كيف يفعل ويعرفه ، وليس معنى قولهم «أيجسن القبيح والسفه » أي : يعلم كيف يفعل ويعرفه ، وليس معنى قولهم «أيجسن القبيح والسفه » أنه يجعل ذلك حسناً . فبطل ما قلتم .

<sup>(</sup>۱۲) ف: عاقل. (۱۷) ص: وكذلك. (۱۸) الروم ۲۰/۲۷:۳۰. (۱۹) ف: ۲۱ – الله. (۲۰) ص: ومن. (۲۱) المؤمنون ۲۲:۲۱. (۲۲) ص: أدعاه. (۲۳) ص:

۲۳ (۱) ص: اليس. (۲) ف: - الله تعالى. (۳) السجادة ۳۲:۷/۲. (٤) ص: - والجميل.

۲۰ ۲۳۵ (۱) ف: - الله عز وجل. (۲) ص: ۲۲/۲۷، (۳) الحجر ۱:۰۸.
 (٤) ف: له. (٥) ف: + باطلاً. (۲)-(۲) ص: مفقود. (٧) ص: - تعالى ٤
 ۲۷ ص ۲۲/۲۷:۳۸. (۸)-(۸) ص: في انكار الجزاء والثواب والعقاب.

إِلَّا بِٱلْحَقِّ » يعني (1) أنه ما خلق ذلك إِلا بقوله وكلامه الذي هو الحقّ. ويمكن الله بالحقق عنى : « إِني ما خلقتها ظالمًا لحلقها (١٠) ولا تجاوزتُ بفعلها أمر آمر ولا نيكون عنى : « إِني ما خلقتها وكلفت أهلها ٣ ولا زجر زاجر » ، (١١) ويحتمل أن يكون عنى : « إِني ما خلقتها وكلفت أهلها ٣ [ إِلا ] وأنا مريد لإِثابة الطائعين وعقوبة العاصين » ،

#### مسئلة

٥٣٧ فالد قالوا: أفليس قد قال الله (١) : « مَا تَرَى فِي خَلَقِ ٱلرَّحْنَ وَهِي ٧ مِن تَفَاوُتٍ » (١) و فكيف يجوز أن (١) يكون خالقًا للكفر والقبائح ، وهي ٧ أفعال فاسدة متفاوتة و يقال (١) لهم : إن الله تعالى (١) خهر أنه لا يُرى في خلق السموات من تفاوت ، لأنه قال : « خَلَق سَبْعَ سَمْوَاتِ طِبَاقًا » – يعني السموات بعضها فوق بعض – « مَا تَرَى فِي خَلق ٱلرَّحْنِ مِن تَفَاوُتٍ » – يعني السموات والأرض ؛ ثم قال : « فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ » – يعني في السماء – « هَلْ تَرَى مِن أَفُورٍ » – يعني من صدوع وشقوق ، يريد الإخبار عن إتقان فعلها وعجيب في ضاء . والكفر لا فطور فيه ولا شقوق ، ولولا الجهل ما تعلقوا بمثل (١) (ف ١١٠ صنعها . والكفر لا فطور فيه ولا شقوق . ولولا الجهل ما تعلقوا بمثل (١) (ف

#### älimo

٥٣٨ فارد فالوا: فما معنى قول (١) الله تعالى: « أَنَّ ٱللهُ بَرِيهِ مِنَ اللهُ تعالى ، « أَنَّ ٱللهُ بَرِيهِ مِنَ اللهُ تعالى ، « أَنَّ ٱللهُ تعالى (١) لم يعرض ١٧ أَلُمُشْرِكِينَ » (١) وتبرُّنه من شركهم ? قيل لهم : إن الله تعالى (١) لم يعرض ١٧ في (٤) هذه الآية لذكر الشرك بتولر (٥) له ولا تبرُّو (٦) منه ، وإنما قال : « بَرَاءَةٌ في (٤) هذه الآية لذكر الشرك بتولر (٥) له ولا تبرُّو (٦) منه ، وإنما قال : « بَرَاءَةٌ

<sup>(</sup>٩) ص: بمعنى. (١٠) ف: بخلقها. (١١) من هنا الى آخر الفقرة في ف فقط. (٩) ص: بمعنى. (١٠) ف: - الله. (٢) الملك ٢٠:٣. (٣) ص: - يجوز ان. (٤) ص: قيل. (٥) ف: - تعالى. (٦) ف: الرحمن. (٧) ف: يكرر « بمثل». (٢) ف: الرحمن. (٧) ف: عز وجل. (٤) ف: - تعالى. (٢) التوبة ٩:٣. (٣) ف: عز وجل. (٤) ف: - في. (٥) ص: بقول. (٢) ص: تبريا ؛ ف: ببرى.

رَّ اللهِ وَرَسُولِهِ (۱) إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » إِلَى قوله « أَنَّ اللهَ بَرِيء مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه » (۱) — يعني : من العهود والمواتيق التي كانت بينهم وبين (۱، رسوله ) صلى الله عليه وسلم (۱، ثم (۱) قال : « إِلَّا اللّذِينَ عَاهَدَثُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » (۱۰) . فيجب على تأويلهم ألا يكون قد برئ من شرك عند الذين عاهدوا منهم — وهذا جهل من قائله . ويقال لهم : فيجب على تأويلكم (۱۱) أن تكون براءة الرسول منهم براءة (ص ١٦٥ ظ) من خلق (۱۱) فعلهم — وهذا جهل لا يقوله أحد . فدل ذلك على أن التأويل ما ذكرناه . ثم يقال لهم : فيجب أن يدل قوله تعالى (۱۱) « أَللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### مسئلة

واله (1) قالوا: فا معنى قوله: « يَلُوُونَ " أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ وَمَا لَا لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِن الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِن عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِن عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِن عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْ

<sup>(</sup>٧)-(٧) ص: مفقود؛ التوبة ٩: ١-٣. (٨)-(٨) ف: رسول الله عليه السلام. (٩) ص: ١٩ - ثم. (١١) التوبة ٩: ٧. (١١) ص: - على تأويلكم. (١٢) ص: + لا، و ( يكون» (ف: بلا نقط). (١٣) ص: خلقهم، و - فعلهم. (١٤) ص: - تعالى. (١٥) البقرة ٢: ٧٥٨/٢٥٧، (١٦) ص: - على. (٧١) ص: - وقالوا بالحق. (١٥) البقرة ٢: ٧٥٨/٢٥٧، (١٦) ص: - على. (٧١) ص: - وقالوا بالحق. (٩) ص: فان. (٢) ص: يلون. (٣) آل عمران ٣: ٧٢/٧٨. (٤) ص: ٣٧ - معنى ذلك. (٥) ف: وحرفوا التورية. (٢) ف: - وآله وسلم. (٧) ف: - تبارك وتعالى. (٨) ص: فقال.

بالإخبار (ف ١٦٠ ظ) بما أخبروا به (١) . (١٠) ولم تكن (١١) المناظرة في خلق ا الأفعال كافيكون (١٢) للجهال في ذلك متعلق .

#### "lama

و فارد قانوا: فما معنى قوله: « فَوَكْرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ »(١) و فكيف (١) لم يقل «هذا (١) من عمل الرحمٰن » و على الله في الله و الله في الله و الله في الله و الله في الله و الله

#### almo

١٥ فارد فالوا: فا معنى قوله (١): ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا ١٥ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ ٣ وَ عَلى لَمِعَ: إِلا (١٤ ليطيعه مَن في المعلوم (٥) لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللهِ ٣ (٦) ? قيل لهم: معنى (٦) ذلك: إِلا (١٤) ليطيعه مَن في المعلوم (٥)

```
(٩) ص: فيه . (١٠) ص: + «قيل لهم لا خلاف بين الأمة ان وكز موسى القبطي » ، ١٧ والمقطع مشطوب . والنص سيأتي في المسئلة التالية . (١١) ص: يكن ؟ ف: بلا نقط .

(١٢) ص: فكيف .

(١٢) ص: فكيف .

(١٤) ص: فكيف .

(٤) ف: - عليه السلام . (٥) ص: - انه . (٦) ف: - الشر . (٧) ص: فيا . ١٢ (٤) ف: - عليه السلام . (٥) ص: - انه . (٦) ف: - الشر . (٧) ص: كن .

(٨) ص: - عز وجل . (٩) ف: - فيه . (١٠) ص: و . (١١) ص: لكن .

(٨) ص: - الصاديق . (١٣) - (١٣) ص: وانه ان يك خطأ أني ومن الشيطان .

(٤) ف: - الا . (٥) ص: العلوم ان .
```

أنه يطبع وينقاد (٦) دون من علم أنه لا يطبع ولا ينقاد (١) . ويمكن أن يكون التأويل في ذلك : إلا ليأمر بطاعته والانقياد له (١) (١) فيكون معنى « إلّا ليأمر بطاعته جميع المكلفين (١) ) لا (١٠) لتقع الطاعة من جميعهم .

#### مسلة

ه المنافرة 
۱۷ (۲) ص: – وينقاد . (۷) ص: – ولا ينقاد . (۸) ص: – والانقياد له. (۹) – (۹) ص: مفقود . (۱۰) ص: او الا ليقع .

۲۱ (۸) ف: - باذن الله ؛ النساء ؛ : ۲۷/٦٤ . (۹) ص: « ليعبد » في آخر السطر ، و «ن» بدون الواو في أول السطر التالي ؛ وتقسيم الكلمات بين سطرين يأتي كثيراً في ص . (١٠) ص:

۲۳ – و . (۱۱) ص: – له . (۱۲) –(۱۲) ص: فهذا قسر (؟) . (۱۳) ص: – و . (۱۶) ص: وقعت . (۱۶) من هنا الى آخر الفقرة في ف فقط . (۱۶) ف: المرادا .

٩

10

#### علسه

٣٤٥ و الله سألو ا أففالو ا : ما معنى قوله (١) : « وَأَمَّا عُنُودُ فَهَدُيْنَا هُمْ وَلَا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (١) و قيل لهم عنى ذلك أن قوماً من أصحاب (٩) عُود آمنوا فاهتدوا عثم ارتدوا عن الإيان (١٠٠ (ص ١٧٠ ظ) و كفروا واستحبوا (١٠٠ عنود آمنوا فاهتدوا عثم ارتدوا عن الإيان (نا (ص ١٧٠ ظ) و كفروا واستحبوا (١٠٠ العمى على الهدى . ويكن أن يكون أراد أنه هَدَى فريقاً من عُود فاستحب (١٠٠ فريق الله تعالى (١١ أخهر أنهم فريقان ولا فريق الله تعالى (١١ أخهر أنهم فريقان الله تعالى (١٠ أخهر أنهم فريقان الله قال عز من قائل (١٠) : « وَ [ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ] إِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا أَنِ أَعْبُدُوا الله فَإِذَا (١١) هُم قُورِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (١١) .

### Thus

عَلَى فَارِهِ فَالِو ا: فِمَا مِعَنَى قُولُه : « وَ لَكِنَّ اَللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيَّانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيَّانَ »(١) ? فكيف ١١ وَزَيْنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفُرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ »(١) ? فكيف ١١ يكون خالقاً لمحبة الكافرين لكفرهم ? يقال لهم (١) : هذا خطاب من الله تعالى (١) للمؤمنين المستحبين الراشدين كما وصفهم الله (١٤) ﴿ (ف ١٦١ ظ) وليس ١٣ المواد به الكافرين وسائر المكلفين .

### مسلة

٥٤٥ فالد فالوا: فما معنى قوله عز وجل (١): « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

<sup>١٧ : - اصحاب. (٣) ف: - اصحاب. (٣) ف: - اصحاب. (٣) ف: - اصحاب. (٩) ف: - اصحاب. (٩) ف: - عن الإيمان. (٥) ف: فاستحبوا. (٣) ف: واستحب. (٧) ف: فريقاً. (٩) ص: اخر منهم. (٩) ف: - تعالى. (١١) ص: - عز من قائل. (١١) ف: - المعلى (١١) ف: - عن الإيمان. (١١) ف: - تعالى. (١١) ف: - تعالى. (١١) في آخر. (٢١ لكية: «أولائك هم الراشدون».
١٧ ف: - عز وجل.</sup> 

ا وَهُمْ يُسَأَلُونَ »(٢) ، وهم (٢) لم يفعلوا عندكم شيئًا ? قيل لهم : معنى (٤) ذاك أنهم يُسألون عمَّا يخلق (٢) ، لأنه لا آمر ونهم يُسألون عمَّا يخلق (١) عمَّا يخلق (١) عمَّا يخلق (١) عمَّا يخلق المرافقة ولا تكليف فيا يكسبون (١).

#### مسملة

ه العباد وسيمناتهم ، وقد قال (۱) : (ا) كيف يكون الباري سبحانه (۱) خالقاً لمعاصي العباد وسيمناتهم ، وقد قال (۱) : ((ا) أصابك مِنْ حَسَنَة فَمِن الله وَمَا أَصابك مِنْ سَيَمَة فَمِن نَفْسِك (۱) : (السيمة من عنده ؟ مِنْ سَيَمَة فَمِن نَفْسِك (۱) ، فالله (۱) يتعالى أن تكون (۱) السيمة من عنده ؟ يقال لهم : أول ما في هدا أنه يجب (۱۱) ، على موضوع تعلقكم بالآية ، أن (ص الا و) ما (۱۱) تكرهون ، ثم يقال لهم (۱۱) : هذه الآية دلالة على فساد قولكم ، لأنها إنكار عليكم (۱۱) وعلى من دان بدينكم (۱۱) . وذلك أن القوم كانوا يُضفون الحسنات إلى الله تعالى (۱۱) ويضيفون السيمات إلى أنفسهم . القوم كانوا يضفون الحسنات إلى الله تعالى (۱۱) ويضيفون السيمات إلى أنفسهم . وإذا أصابهم الرخاء والحير ، أضافوه إلى الله وبرأوا (۱۱) الرسول منه . وإذا أصابهم الجدب والشدة ، أضافوا (۱۱) ذلك إلى (۱۱) الذي ، صلى الله عليه وإذا أصابهم الجدب والشدة ، أضافوا (۱۱) ذلك إلى (۱۱) الذي ، صلى الله عليه من قولهم ، فقال على سبيل النعيج من قولهم والتفنيد لهم (۱۱) : (إن تُصِبُهُم من عَنداكي من عَنداكي من عنداكي (۱۱) . عسَنة يَقُولُوا هذه مِن عِنداكي الله وَإِنْ تُصِبُهُم سَيّنَة وقولُوا هذه مِن عِنداكي الله وَإِنْ تُصِبُهُم سَيّنَة ويَولُوا عَده مِن عِنداكي الله وَإِنْ تُصِبُهُم سَيّنَة ويُولُوا هذه مِن عِنداكي (۱۱) .

<sup>(</sup>۲) الأنبياء ۲۳:۲۱، (۳) ف: فهم. (٤) ص: معناه (- إذلك). (۵) ف: يسل. ۱۹ (۲) ف: – تعالى. (۷) ف: خلق. (۸) –(۸) ف: النص مكتوب في الهامش، و بعض حروفه مقطوعة.

۲۳ یوجب. (۸) ص: مما یکرهون. (۹) ص: - لهم. (۱۰) ف: علیهم. (۱۱) ف: دینهم. (۱۲) ف: دینهم. (۱۲) ف: و بر وا.

۲۰ (۱۰) ص: اضافوه (+ذلك). (۱٦)-(۱٦) ف: الرسول عليه السلام. (۱۷) ص:- الله تعالى. (۱۸) ص: - والتفنيد لهم. (۱۹) النساء ١٠/٧٨.

ثُمْ قَالَ رَدًّا لَهُم (٢٠) : « قُـل (٢١) كُلُّ (٢٢) مِنْ عِنْدِ ٱللهِ فَهَا لِهِلُولُاءِ ٱلْقُومِ لَا اللهِ عَالَدُونَ يَفْقَهُونَ (ف ١٦٢ و) حَدِيثًا كَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ قُولُهُم هذا . ٣

«يقولون (۱) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة مَهِن (۱) الله معذف لا بدّ منه ، وتقدير الكلام :

«يقولون (۱) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة مَهِن (۱) الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْعَة مَهِن (۱)

نَفْسِكَ » . فحذف « يقولون » اقتصارًا على شاهد الحال ومفهوم الخطاب والعلم بسبب إنزال هذا الكلام ، وهو جار مجرى قوله عز وجل (۱) : « وَيَتَفَكَّرُونَ لا فِي خَلق السَّمْوات وَاللَّرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا » (۱) > [أي] (۱) « يقولون في خَلق السَّمُوات هٰذَا بَاطِلًا » (۱) > [أي] (۱) « يقولون وقوله تعالى (۱) : « وَاللَّوْتُ مُنْ اللَّوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ومعناه (۱۱) اللَّه عَلَم إِيَا الْحَلَى الْسَلِّهُ ومعناه (۱۱) اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ومعناه (۱۱) اللَّه اللَّه اللَّه الكلام ومعناه (۱۱) .

٥٤٨ (١) ومما يدل على صحة هذا التأويل الذي ذكرناه إضافة الله تعالى السيئة والحسنة اللتين ذكرهما إلى نفسه دون النبي كصلى الله عليه وإخبارهم بأن الحسنة والسيئة نازلتان بهم ولا يجوز أن يكون النبي عليه السلام كنالقاً لما أضافوه من السيئات والحسنات عند أحد من الأمة كولا أن الميكون الله خالقاً لحسناتهم التي اكتسبوها عند المعتزلة . فصح بذاك ما قلناه في تأويل الآية .

(۲۰) ف: لهذا . (۲۱) ص: قال . (۲۲) ص: + هذه . (۲۳) ص: يعجباً .

(۲۰) ف: لهذا . (۲) ص: عذا . (۲) ص: يقرون . (۳) ص: في . (٤) ص: في . (۲)

(۵) ص: - عز وجل . (۲) آل عمران ۳: ۱۸۸/۱۹۱ . (۷) - (۷) ف: - يقولون ما

خلقت هذا باطلاً . (۸) ص: - تعالى . (۹) الأنعام ۲: ۹۳ . (۱۰) - (۱۰) ص: - أي ۳۲

يقولون أخرجوا أنفسكم . (۱۱) ص: - تعالى ؛ ف: واما . (۱۲) آل عمران ۳: ۲۰/۱۰۲ . (۱۳) ص: - ومعناه .

(۱۳) ص: - لهم . (۱۶) ص: - ومعناه .

#### مسئلة

و رسله (۱) و بغض من أبغض (۱) عباده له ولرسله وسبه (۱) خلق شتم نفسه وشتم رسله (۱) و بغض من أبغض (۱) من عباده له ولرسله وسبه (۱) فها أنكرتم أن يكون الله تعالى (۱) أهلًا للشتم والعداوة والبغض ومستحقًا لذلك ? قبل لهم الا يجب (۱) ف ۱۹۲ ظ) ذلك ؟ كما لا يجب عندنا وعندكم ؟ إذا خلق سبحانه (۱) القدرة على شتمه وشتم رسله والبغض له (۱) ولهم ، أن يكون هو (۱۱) تعالى ورسله (۱۱) أهلًا للشتم والعداوة (۱۱) والبغض ؟ وكما لا يجب ؟ إذا خلق الجنون والإقدار والإتيان (۱۱) أن يكون أهلًا لما خلقه (۱۱) يعذب ويتحن تعالى والإقدار والإتيان (۱۱) أن يكون أهلًا لما خلقه (۱۱) يعذب ويتحن تعالى عن ذلك ! وكما لا يجب عندكم ؟ إذا خلق الإنسان الطاهر الوالدين شَتْم نفسه وأن يكون أهلًا لأن يُشتم (۱۱) وأن يُشتم أبواه وأن يكون أهلًا لأن يُشتم (۱۱) وأن يُشتم أبواه وأن يكون أهلًا لهن يُفسه وأن يكون أهلًا لهن يأله فاعل الشي وأن يكون أهلًا لهن أيشتم (۱۱) و ويقال لهم: وليس كل فاعل الشي ويجب كونه مستحقًا اللشتم له ولهما (۱۱) فسقط ما قلتموه (۱۱). ويقال لهم: فيجب أن يكون الباري سبحانه (۱۲) خسقط ما قلتموه (۱۱). ويقال لهم: عليها ومدحهم لها ، لأنها أهلان (۱۲) الذلك . فإن لم يجب ذلك ، لم يجب ما قلتم .

٠٥٥ فاد فاد الدين و إذا قلتم (١) إن الله تعالى (١) يُصل عن الدين و فلم الا يجوز أن يظهر المعجزات على أيدي (١) الكذّابين ليضل عن الدين و قيل لهم :

لأن (ص ١٧٢ و) في فعله لذلك إيجاب تعجيزه عن أن يدلّنا على (١٤) صدق الصادقين والفرق بينهم وبين الكذّابين و وليس ذلك (٥) واجباً في خلق غيره من الضلالة (٦) و فإن الكذّابين و فيس ذلك (٩) واجباً في خلق غيره من الضلالة (١٠) فإن (١) قالوا : فإذا أجزتم فعل القديم لجميع ما يقبح منا و إن و لم يقبح ذلك منه كم يقبح ذلك منه كأجيزوا عليه الكذب في خبره (٨) و ولا يكون ذلك منه قبيعاً (١١) فيل عليه و كما نحيل (١١) عليه العجز والسهو و السهو (١١) لقيام الدليل على أنه لم يؤل (ف ١٦٣ و) متكلماً (١١) قادرًا صادقاً و لا يقبح ذلك منه و فبطل ما ظننتم (١١) لقياح ذلك منه و فبطل ما ظننتم (١١) القيام الدليل على أنه لم يؤل (ف ١٦٣ و) متكلماً (١١) قادرًا صادقاً و لا لقبح ذلك منه و فبطل ما ظننتم (١١) .

<sup>•</sup>٥٥ (١) ف: - واذا قلتم . (٢) ص: - تعالى . (٣) ص: يدي . (٤) ص: عن . (٥) ف: - ذلك . (٢) ف: الضلالات . (٧) ف: فاذا . (٨) ص: - في ١١ خبره . (٩) ف: - ولا يكون ذلك منه قبيحاً . (١٠) ص: يستحيل . (١١) ص: يستحيل . (١١) ص: + وهي ، و «قيام» . (١٣) ص: قادراً متكلماً ، و - صادقاً لا ١٣ لقبح ذلك منه . (١٤) ص: قلتم . .

كتاب التمهيد - ٢١

# [ الباب الثامن والعشرون ]

## باب في وجوب تسميتهم قدرية (١)

٣ الأنفسكم الكذب الذي لا أصل له من خلق أعمالكم وتقديرها والتفرُّد الأنفسكم الكذب الذي لا أصل له من خلق أعمالكم وتقديرها والتفرُّد علكما والقدرة عليها دون ربّكم . وهذا اسم وُضع ألى في الشريعة لذم من قال بالكذب ألى في خلق ألا الأفعال خاصة ودان بغير الحق. فلما كان ما قدمناه من الأدِلة على خلق الأفعال أقد أبطل دعواكم وجب أن تكونوا أحق الناس بهذا الاسم . وقولهم أب بعد ذلك ألهم ينفون القدر عن ربّهم أن إنهم ينفون القدر عن ربّهم أن إنهم ينفون القدر عن ربّهم أن لأنهم ينفون التحدير الأعمال وخلقها عن اللهم ويثبتون ذلك لأنفسهم . وهم الله الذعائهم الدعوى فلزمهم اللهم المنا الذعائهم المنا المنا الدعوى فلزمهم اللهم المنا ال

١٣ (العنوان) (١) ف: أقدرية.

١٥٥ (١) ص: قال قائل. (٢) ص: موضوع. (٣) ف: الكذب. (٤) ف:
 ١٥ + الله، وهي مشطوبة. (٥) ص: الأعمال. (٢) ف: فوجب. (٧) ص: وقولكم.
 (٨) ص: هذا، و « اسرت » (؟) مكان « أنهم ينفون القدر ». (٩) ص: ربكم، و +

١٧ القدرة . (١٠) ص: - اننا (ونحن) . (١١) ص: يكون ؛ ف: بلا نقط . (١٢) ص: ١٧ مومية . (١٣) ص: منكم لائكم تنفون . (١٤) - (١٤) ص: ربكم وتثبتون ذلك لانفسكم وانم .

١٩ (١٥) ف: - مبطلون . (١٦) ص: هذا. (١٧) ص: فلزمكم انتم . (١٨) ص: والادعايكم.

٥٥٣ والفرر بكو مه بمعنى القضاء ، ويكون بمعنى جعل الشيء على قدر ١٣ ما . وقد يقال قَدَرَ وقَدَّرَ ، محفَّف ومثقَّل . والعرب تقول : قدرتُ الشيء ، وقدَّرُتُه . قال النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم (١٠ ) في الهلال (٢ : « فَإِن نُحْم (١٥ عليكم فَأَقْدِرُوا له (٢) ثلاثين » ، أي : قدّروا ، وقد (٤ قال الله (٥ تعالى : « وَ(١٥ مَا قَدْرُوا الله (٢ ) ثلاثين » ، أي : قدّروا ، وقد (١٥ قال الله (٥ تعالى : « وَ(١٥ مَا قَدْرُوا الله (٢ ) وتثقيلها (٨) جائز ، وكذلك قوله ؛ ١٧

<sup>٢٥٥ (١) ف: - سبحانه . (٢) ص: له لم . (٣) ص: + و . (٤) ص: اضافته (- ذلك) . (٥) ص: عز وجل . (٢) ص: القدرين (٩) . (٧) ف: دعوى هذه . ١٩ (٨) ص: فانكم . (٩) ف: بقضاء ؛ ص: يلوح ان الناسخ صحح « بقضاء » الى « قضاء » . (١٠) ص: هذه . (١١) ص: فلم . (١٢) ص: + في . (١٣) ص: لاعمالكم . (١٤) ص: هذا . (٥١) ف: من (مكان « و ») . (١٦) ف: فريق . (٧١) ف: قبرنا . (١٨) ص: يسئل . (٩١) ص: الباطل .
٣٥٥ (١) ف: -وآله وسلم . (٢) ص: - في الهلال . (٣) ص: + و . (٤) ف: -قد . (٥) ف: - الله . (٢) ص: - و . (٧) الأنعام ٢: ١٩ . (٨) ص: و يبطلها .</sup> 

( فَسَالَتُ ( ) أُودِيَة " بِقَدَرِهَا » ( ( ) . و ( ( ) ) لو خففت اكان ذلك ( ( ) جائزًا شائعًا . و ( العرب تقول ( ) ) : قدر الله > وقدر الله . و ( ( ) قال الشاعر :

٣ كُلُّ شَيْء حَتَّى أَخِيكَ مَتَاعٌ وَبِقَــدْرٍ تَفَرُقٌ وأَجْتِمَاعُ (١٥٠)
 (ص ١٦٦ و (١٦٠) – ف ١٦١ و ) وقال آخو :

ه وَمَا صَبَّ رِجْلِي فِي حَدِيدِ مُجَاشِعِ مَعَ اَلْقَدْرِ إِلَّا حَاجَةٌ (١٧) لَا (١١) أُرِيدُهَا (١١) يعني بالقَدْر القدرة (٢٠) . وكل من قال في القدر قولًا باطلًا لزمه اسم (٢١) قدري، ٧ لأنه وُضع لذم المبطل.

<sup>(</sup>٩) ص: فسالة . (١٠) الرعد ١١ / ١٨/١٧ . (١١) ف: -و . (١٢) ص: - ذلك؟ ٩ ف: - جائزاً ؛ ص: - شائماً . (١٣) ص: يقول ؛ ف: بلا نقط . (١٤) ص: -و . (١٥) خفيف . (١٦) انتبه للاختلاط في ترتيب اوراق ص . (١٧) ف: حاجة . (١٨) ١١ ف: لي . (١٩) طويل . (٢٠) ف: القدر فكل . (٢١) ص: - اسم .

# [الباب التاسع والعشرون]

# باب القول<sup>(۱)</sup> في أن الله قضى المعاصي وقدرها<sup>(۱)</sup> قبيحة على ما خلقها<sup>(۱)</sup>

٥٥٤ فارد قال (١) فاس : أفتقولون إن الله تعالى قضى المعاصي وقدرها كما
 أنه خلقها وأوجدها ? قيل له : أجل > نقول ذلك على معنى (١) أنه خلق العصيان وجعله على حسب قصده > ولا نقول إنه قضى بذلك بمعنى أنه (٢) أمر به .

# مسئلة (١)

٥٥٥ فاله فيل : فعلى كم وجه ينقسم القضاء ? قيل له : على وجوه. ٩ منها القضاء بمعنى الخلق . قال الله تعالى (٦) : « فَقَضَا هُنَ (٢) سَبْعَ سَمْوَاتِ فِي (٤) منها القضاء بمعنى الخلق . قال الله تعالى (٦) : « فَقَضَا هُنَ ٢ سَبْعَ سَمْوَاتِ فِي (٤) كُوْمَ يُنِ ٥٠٥ كُوْمَ يُنِ عَنِي ؛ خلقهن . وقال تعالى (٦) : « فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ أَلُوْتَ ﴾ ١١ يونى : خلقناه وأوجدناه (٨) به (٩) . وقد يكون القضاء بمعنى الإخبار والكتابة

10

٤٥٥ (١) ص: قالوا (- قائل) . (٢) ص: - معنى . (٣) ص: - أنه .

(العنوان) (۱) ص: باب.

۵۵۵ (۱) ف: قالوا ؛ ولعل الاحسن ان نقرأ «قال » . (۲) ص: – تعالى . (۳) ص: فقضيهن . (٤) ص: – في يومين . (٥) فصّلت ١١/١٢:٤١ . (٦) ص: – تعالى . ١٧ (٧) سبأ ١٣/١٤:٣٤ . (٨) ص: اوجدنا . (٩) ف: – به .

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: القدر . (٢) ص: وقدر . (٣) ص: قدرها .

ا والإعلام ، وكذلك القدر . قال الله عز وجل (١٠) : « وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَرْضِ مَرَّتَيْنِ (١١) » (١١) ، أي : أعلمناهم ذلك في ألكرناب في القدر بمنى الثقدير : « وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا » (١٠) . وقال في القدر بمنى الثقدير : « وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا » (١٠) . والقدر أيضاً بمنى الخلق ، ومنه قوله (ف ١٦١ ظ) تعالى (١١) : « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا وَقَدَى يَكُونُ القضا ، بمنى الأمر ، قال الله عز وجل (١١١ : « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » (١١) ، أي : أمر ربك ، وقد يكون القضا . بمنى الحكم والإلزام [وهو] مأخوذ من قولهم : « قضى القاضي (٢٠٠ على فلان بكذا » ، أي : وحكم عليه به (١١) وحتمه ، فنقول : إنه قضى المعاصي وقدرها على كل (١٢) هذه والوجوه إلا على معنى أنه فرضها وأمر بها وحتم على العباد أن ينعلوها .

### ماب

ال ١٩٥٥ (ص ١٦٦ ظ) فاله فال : فالقضاء (1) عندكم (٢) هو المقضي أو غيره ? قيل له : هو (٣) على ضربين . فالقضاء بمعنى الحلق هو المقضي ، لأن الحلق هو المخلوق . والقضاء الذي هو الإلزام والإعلام (١) والكتابة غير المقضي ، لأن الأمر، غير المأمور والحبر غير المخبَر عنه – إذا لم يكن (٥) خبرًا عن نفسه أو (٦) الأمر، غير المأمور والحبر غير المخبَر عنه – إذا لم يكن (٩) خبرًا عن نفسه أو (١) عمًا يستحيل مفارقته له على بعض وجوه المفارقات المقتضية (١) للغيرية . وكذلك الكتابة غير المكتوب .

۱۷ (۱۰) ص: تعالى . (۱۱) ص: لتفسدنت (؟) ، و - في . (۱۲) ف: - مرتين . (۱۲) الإسراء ۱۷: ٤: ١٠) ص: - به . (۱۵) فصلت ٤: ١٠/٩، . (۱۲) ص: - به . (۱۵) فصلت ٤: ١٠/٩، . (۱۲) ص: - تعالى . (۱۷) الأعلى ۳:۸۷ . (۱۸) ص: جل وعز . (۱۹) الإسراء ۲٤/۲۳:۱۷ . (۲۲) ض: - كل .

۲۱ محم (۱) ص: القضاء. (۲) ف: – عندكم. (۳) ص: – هو. (٤) ص: والكتابة والاعلام. (٥) ص: كان (مكان « لم يكن »). (٦) ف: و ؛ ص: عن ما .

٢٣ (٧) ف: المقضية (؟).

باب

۱۵۰ فامه فالوا: أفترضون بقضاء الله وقدره ? قيل لهم (۱): نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نريده ونرضاه . ولا نرضى من ذلك تم ما نهانا (۱) أن نرضى (۲) به > ولا نتقدّم (۱) بين يديه ولا نعترض على (۰) حكمه .

على كل حال . فان قالوا : أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله في الجملة هيل كل حال . فان قالوا : أفترضون الكفر والمعاصي التي هي من قضاء الله ؟ قبل لهم (۱۱) : نحن نطلق الرضى (۱۲) بالقضاء في الجملة ، ولا نطلقه (ف ١٦٥ و) ٧ في التفصيل لموضع الإبهام (۱۰) . كما يقول المسلمون كافقة على الجملة : «(٥) الأشياء لله » ولا يقولون على (١) التفصيل : «الولد لله » والصاحبة والزوجة والشريك له لله » وكما نقول : « الحلق يفنون ويبيدون ويبطلون » ولا نقول (٤) : «حجج الله تغنى (٨) وتبطل وتبيد » - في نظائر هذا (١) من القول الذي يُطلق من وجه الله تغنى من وجه . ثم يقال لهم : أو ليس (١٠) قد قضى الله تعالى (١١) موت الذي ك فتورهم وهدم (١١) وعجز المسلمين > والإقدار على غزوهم وهدم (١١) تغورهم وسبي نسائهم (١١) > وقضى إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكافرين وتعاونهم (١٠) واستظهارهم (ص ١٧١ و) (١١) على المسلمين (١١) ؟ فان (١١) قالوا : نعم - قيل لهم مثله أجل . قيل لهم مثله عن أفترضون بذلك أجع ? فان قالوا : نعم - قيل لهم مثله فيا سألوا عنه > وخرقوا الاجماع بركوب (١١) هذا الإطلاق . وإن قالوا : لا - ١٧ فيل لهم مثله أو أسائونا (١١) على سألوا عنه > وخرقوا الاجماع بركوب (١١) هذا الإطلاق . وإن قالوا : لا - ١٧ فيل لهم مثله مثله أو أسائونا (١١) على مثله أو أسائونا (١١) عنه .

٧٥٥ (١) ص: له . (٢) ف: نهى . (٣) ص: نرضاه (- به) . (٤) ص: قدم . ١٩ (٥) ف: - على .

ر (١) ص: - إنا . (٢) ص: - لهم ؟ ف: له . (٣) ص ف: الرضا . (٤) ك ٢١ من الايهام . (٥) ص: + و . (٦) ص: في . (٧) ص: يقولون . (٨) ص: يفنى ص: الايهام . (٥) ص: لهذا . (١٦) ص: اليس . (١١) ص: - الله تعالى . (١٢) ٢٣ ف: - وآله وسلم . (١٣) ص: - غزوهم وهدم . (١٤) ص: سبايهم . (١٥) ف: المومنين . (١٥) ف: المومنين . (١٨) من انتبه للاختلاط في ترتيب او راق ص . (١٧) ف: المومنين . (١٨) ٢٥ ف: طالبوا به .

### [ الباب الثلاثون ]

### باب القول في الأرزاق

والد (1) فالو ا : أفتقولون (1) إن الله يرزق الحلال والحرام ? قيل (1) فهم : أجل وقد دل على ذلك بقوله : «ألله (۲) ألّذِي خَلَقَ كُم أُمُ وزَقَ كُم أُمُ يُحِيثُكُم أُم أَم يُحِيثُكُم أَم أَم يُحِيدُ أَم أَل منفردًا بالحلق والإماتة والإحياء (٥) كان منفردًا بتولي الأرزاق . فإن قالوا (٦) : فها (١) معنى قول كم إنه يرزق الحرام ? قيل لهم (١٠) تأويل ذلك أن (١) يجعله غذا ، للأبدان وقواماً للأجسام الاعلى (ف ١٦٥ ظ) معنى التمليك والإباحة لتناوله الأبدان وقواماً للأجسام الاعلى (ف ١٦٥ ظ) معنى التمليك والإباحة لتناوله الأن ذلك عما (١٠) قد أجمع المسلمون على خلافه .
 وهو تعالى (١١) رازق الحلال على الوجهين جمعاً .

۱۳ (۱) - (۱) ص: قال قائل فهل تقولون. (۲) ص: فقيل ، و - لهم. (۳) ص: - الله . (۲) ص: - الله . (۲) ص: - والاحياء (۲) ف: قال. (۷) ص: الله . (۱) ض: الله جعله . (۱) ص: ما ، و - قد . (۱۱) ف: - تعالى . - تعالى .

۱۷ + ۹ (۱) ص: بمنی (؟). (۲) ص ف: له. (۳) ف: + من. (٤) ص: -و. (٥) ف: تغتذي .

به (۱) من لبنها ، وكذلك هي كلها مرزوقة لما ترتعيه (۷) من حشائش الأدض ونباتها ؛ وأن البهيمة والطفل لا يملكان ذلك مع كونه رزقاً لها(۱) ، لأنهم متَّفقون على أن لبن سائر النعم ملك لربها دون سِخالها ، فبطل ما سألتم (۱) عنه ، وعلى أنه لو كان الرزق هو التمليك ، والملك عندهم بمعنى القدرة ، لكان الباري مملكاً للحرام من حيث كان مقدرًا على تناوله وعلى (۱۰) أن يكون هو الزقاً له (۱۱) بهذا المعنى ، ولا مهرب لهم من ذلك ،

<sup>(</sup>٦) ص: - به . (٧) ص: ترتمه . (٨) ف: لهم . (٩) ص: سالت . (١٠) ف: ٧ - على . (١١) ص: - له .

## [ الباب أكادي والثلاثون ]

### باب القول في الأسعار

۱۵ (۱) ن: قال. (۲) ص: خبرونا. (۳) ن: وغلاتها. (٤) ن: له. (۵) ن: له. (۵) ن: عز وجل. (۲) ص: الدوعی (؟). (۷) ن: یکرث. (۸) ص: ویصلح. (۵) ص: حان. (۱۱) ص: ضرا وجوعا. (۱۲) ص: عند.

السلطان الذي أوقع الحصار ؟ لأنه لو لم يفعله لم يقع الغلاء . يقال لهم (۱) :
السلطان الذي أوقع الحصار ؟ لأنه لو لم يفعله لم يقع الغلاء . يقال لهم (۱) :
اليس الأمر كما ظننتم (۱) كلأنهم لو (۱) لم يُطبعوا (۱) طبعاً يجتاجون معه إلى المأكول الماشروب ؟ لم يس أطعمتهم شيء من الفلاء . فعلم أنه واقع من فعل مَن طبعهم على الحاجة إلى الغذاء ؟ ولولا طبعه لهم كذلك ما احتاجوا إليه – وهذا الولى وأحرى . ومع أنه (۱) لو خلق الزهد فيهم عن الاغتذاء وإيثار الموت ؟ لما اشتروا (۱) ما عندهم ؟ وإن قل ؟ بقليل ولا كثير . وعلى أنه لو وجب (۱۸) أن المسترون غلاء الأسعار من السلطان الذي يوقع الحصار (ص ۱۷۰ و) ويحمل الناس ويجهرهم على تسعير الطعام – ولأنه لو لم يفعل ذلك (۱) لم يقع الغلاء على الموقع – لوجب (۱۱) ؟ إذا ماتوا جوعاً عند الحصار ؟ أن (۱۱) يكون هو أماتهم وفعل موتهم . وإذا رفع ذلك (۱۱) عنهم وأمدهم (۱۱) بالميرة فحيوا بأكل ما يحمله الموقع م وإذا رفع ذلك (۱۱) عنهم وأمدهم (۱۱) ما وصفناه (۱۱) على ما يحمله الموقع من الأسعار من الله تعالى (۱۱) . (ف ١٦٦ ظ)

۱۹ (۱) ص: - واقعاً (۲) ف: له . (۳) ف: ظننت . (٤) ف: - لو .

(٥) ف: تطبعوا . (٦) ص: انهم . (٧) ف: اشترى . (٨) ص: - لو وجب . ١٥ (٩) ف: - ولانه لو لم يفعل ذلك . (١٠) ص: ولو وجب . (١١) ص: - ان . (١٢) ص: عنهم ذلك . (١٣) ص: وايدهم . (١٤) ص: + على . (١٥) ص: وصفنا . ١٧ (٢٦) ص: هذا . (١٧) ص: عز وجل .

# [ الباب الثاني والثلاثون ]

### باب القول في الآجال

٣ فاد فاد فال فائل: فخرونا عن المقتول - أيموت بأجله المحكوم له به ، أم هو مقطوع (١) عليه أجله ? قيل له : بل يموت بأجله المقدور (١). فان قال: وما (١) الحجة في ذلك ؟ قيل له : قوله عز وجل (١) . « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لَا يَسْتَأْخِرُونَ (١) سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » (١) . وأجل الموت هو وقت الموت كما أن أجل الدَّين هو وقت حلوله ، وكل شي . وُقت به شي . فهو أجل له . وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت فيه لا محالة . وهو وقت لا يجوز الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت فيه لا محالة . وأجل حياته هو مدة الزمان (١) الذي علم الله عز وجل (١) أنه يحيا إليه ولا تجوز (١) الزيادة عليه ولا الزمان منه .

۱۰ ف: - عز وجل. (٥) ص: منقطع. (٢) ف: المقدور ، والواو مشطوبة. (٣) ص: فا. (٤) الله ١٠ ٢/٣٤ النحل ٣٢/٣١:١٦ . (٩) الأعراف ٣٢/٣٤:٧ ؛ النحل ٣٢/٣١:١٦ . (٧) ف: - عز وجل. (٩) ص: يجوز ؛ ف: بلا نقط. (١٠) ف: ١٧ النقصان .

١٤ (١) ص: - قد . (٢) ص: - له .

لأن المقتول لم يمت من أجل (\*) قتل غيره له كبل من أجل ما فعله الله سبحانه (ئ) من الموت الذي وُجد (\*) به . وليس يجوز أن يقال فيأ لم يمت الإنسان من أجله : « لو لم يكن كلي » . لأن القتل ليس بضد للحياة ولا بدل منها كفيقال له : " إنه (۱) لو لم يكن كلي المقتول » . ولأن في (۱) ذلك دفع ما تلوناه (۱) من التنزيل . وقد (۱) قال قوم منهم : (ص ۱۷٥ ط) يجوز أن يجيا لو لم يُقتل كو يجوز أن لا يجيا وأن يكون ذلك الوقت وقت موته ،

٥٦٥ فارد فال فائل: فهل (ف ١٦٧ و) كان جائزًا في قدرة الله تعالى ٧ أن يُبقي من أماته ابن عشرين سنة إلى (١) تلاثين سنة أو (٢) ما هو أكثر منها (٢) قيل له : أجل > لو بقاًه لبقي ، و إن كان لا يفعل ذلك > (١) كان المعلوم عن (٩ خاله أنه يُميته ابن عشرين سنة > و لن (٢) يجوز ترك (٧) فعل ما في المعلوم أنه يفعل > و إن كان مقدورًا تركه ، على أنه لو ترك > لكان (٨) السابق في المعلوم أنه أنه (١) يترك .

ص: يكون ؟ ف: بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) ف: لاجل. (٤) ص: عز وجل. (٥) ص: اجل. (٢) ص: - انه.

<sup>(</sup>٧) ف : - في . (٨) ص: تلونا . (٩) ص: - قلا .

٥٦٥ (١) ف: - الى . (٢) ف: و . (٣) ص: من ذلك . (٤) ص ف: +و ،

و إسقاطها لفهم المعنى افضل . (٥) ف: من . (٦) ص: وان . (٧) ص:  $- \ddot{\chi}$  ٢١ . (٨) ص: فكان . (٩) ف: ان .

<sup>ُ</sup> ٣٦٥ (١) ص: -ُ سنة . (٢) ص: يقتله . (٣) ص: يجب . (٤) ف: + الله . ٣٧ (٥) ف: – اليه . (٦) ص: فيصبح ، و – في العقل . (٧) ص: ممته (؟) . (٨) ص ف: + و، وإسقاطها لفهم المعنى أفضل . (٩) ص: انه يخترمه . (١٠) ف: يجب . (١١)

ا والصالحين وسائر المؤمئين ٬ لأنه جائز في العقل أن يدخلوها (١١) لو كفروا ٬ وأن تكون الجنة دار الفراعنة والكفرة على أنهم (١٦) لو آمنوا لسكنوها (١١). و كما لا يجب أن تكون (١٠) الموأة التي يعلم الله أن الإنسان لو بقي لتزوَّج بها ذوجة له على معنى أنه (١٦) لو بقي وتزوجها لكانت ذوجة له . فكذلك لا يجوز أن يكون ما لم يَبْقَ إليه (١١) من الأوقات أجلًا له (١٨) لأنه (١١) لو لم يت لصح (٢٠) أن يبقى إليه .

٧ (١٢) ف: يدخولها. (١٣) ص: معنى انه . (١٤) ف: لسكونها . (١٥) ص: --تكون . (١٦) ص: -- انه . (١٧) ص: + وقتا . (١٨) ص: لحيوته . (١٩) ف: ٩ لاجل انه . (٢٠) ص: يصح .

### [ الباب الثالث والثلاثون ]

# باب الهدى والإضلال(١)

۱۹۷۰ (ص ۱۷۲ و – ف ۱۹۷ ظ) فارد قال قائل: فهل (۱ تقولون إن تقولون إن تقولون إن تقولون إن تأهل الله يهدي المؤمنين ويُضل الكافرين ? قيل له: أجل، فان قال: وما (۱) معنى هدايته (۱) المؤمنين ? قيل له (۱): قد يهديهم بأن يخلق هداهم وينور بالإيان تقويهم وقد يهديهم أيضاً بأن يشرح صدورهم ويتولّى توفيقهم له وإعانتهم (۱) عليه وتسهيله لهم السبيل إليه – كل ذلك هداية منه لهم ، وقد يهديهم أيضاً القواب وطريق الجنة – وذلك هدى لهم من فعله (۱)

<sup>(</sup>العنوان) (١) ف: والضلال.

٥٦٧ (١) ص : افتقولون ؛ ف: فهل يقولون . (٢) ف: فما . (٣) ص: هديته .

<sup>(</sup>٤) ص: لهم. (٥) ص: هديهم. (٢) ص: اعالتهم. (٧) ف: - الاخرة الى. ١٥

<sup>(</sup>A) ص: جعله ؛ ف: قبل « فعله » « الله »، والكلمة مشطوبة .

١٧ ف: قالوا. (٢) -(٢) ص: الضلالة للكافرين . (٣) ولعل الاحسن أن نقرأ ١٧ « يضلهم » . (٤) ف: خلق . (٥) ص: قبيح . (٦) ف: + من . (٧) ف: وتضيق.

<sup>(</sup>٨) ف: يكرر « وقد يضلهم بترك توفيقهم » ، والتكرار مشطوب . (٩) ص: اضلالهم (- لهم). 19

ا قالوا : وما الدليل على ما قلتم ? قيل لهم (١٠) : يدل على ذلك قوله تعالى (١١) : «وَ يُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ » (١١) . فأخبر أنه يُضل ويهدي ووصف نفسه بذلك .

٥٦٩ فاله قال (١) قائل: ما أنكرتم أن لا يكون معنى الإضلال منه ٣ والهداية أكثر من الحكم والتسمية ، كما يقول (٢) الناس : « قــد صَّلَّل فلان فلاناً » َ و « قد عدَّله » ، و « قد سرَّق فلان فلاناً » َلا (٢٠) على معنى أنه (٤) جعله ضالًا (°) فاسقاً (٦) سارقاً وفعل له (٧) ما من أجله يكون (٨) كذلك من السرقة والضلال (١) والعدالة ? قيل له : لو كان ذلك (١٠) على ما قلته (١٠) ، لم يكن لله على المؤمنين في (١١) هدايته لهم إلا ما (ف ١٦٨ و) لبعضهم على بعض ، لأنَّا قد يستي (ص١٧٦ ظ) بعضنا بعضًا بالهداية ويخصُّ بعضنا بعضًا بهذه التسمية. وكذاك كان يجب أن يكون إضلال بعضنا بعضًا (١٢) كإضلال الله (١٢) الظالمين (١٤) ، وهذا خلاف ما اتَّفق (١٥) عليه المسلمون . لأن الله عز وجل (١٦) قد امتنَّ علي المؤمنين بهدايته لهم (١٧) فقال : « يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيْ إِلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »(١٨). إِسْلَامَكُمْ بَلْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »(١٨). فلو كانت هدايته لهم هي (١١) الحكم والتسمية ، لكانوا قد منّوا على أنفسهم بهذه المنَّة ، ولكان (٢٠) رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم (٢٠) ، قد منَّ بها عليهم كمنَّ الله كإذ قد سمًّاهم بذلك وحكم لهم به - وهذا خلاف الإجاع. • ٧٠ وكذلك لو كانت هدايته لهم التي من بها عليهم (١) هي دعوته 17 إِيَّاهُم وبِيانه (٢) لهم ، لكان بعضهم قد منَّ على بعض بهذه المنَّة . لأنه (١) قد يدعو بعضهم بعضاً ويبين (١) بعضهم لبعض (٥) كما يدعو الله - وهذا أيضاً خلاف 11

٧٧ • ٧٥ (١) ص: - عليهم . (٢) ف: وُثناورُه عليهم . (٣) ص: لانهم . (٤) ف: ويثني . (٥) ف: على بعض .

<sup>(</sup>١٠) ص: له. (١١) ف: - تعالى. (١٢) ابراهيم ١٤:٧٢/٢٧.

(١) ف: قيل (- قائل). (٢) ص: يقال (- الناس). (٣) ص: - لا. (٤)

ص: - انه. (٥) ص: ضلالأ. (٦) ف: - فاسقاً ؛ ولعل الاحسن ان نقرأ «عادلاً».

(١) ف: - له. (٨) ص: - يكون. (٩) ص: والاضلال. (١٠) - (١٠) ف: كما قلنا.

(١١) ص: من هدايتهم (- لهم). (١٢) ف: لبعض. (١٣) ص: - الله. (١٤) ف: (١١) من الضالين. (١٥) ص: تفق. (١٢) ف: - عز وجل. (١٧) ص: - لهم. (١٨)

الحجرات ١٤:٤١، (١٩) ص: في. (٢٠) ف: الرسول.

الاتفاق. وعلى أنه لو كانت (٢) الهداية والإضلال من الله تعالى (٢) بمعنى ما وصفتم كاكان إبليس (١) قد أضل الأنبياء وسائر المؤمنين كإذ كان (١) قد دعاهم إلى الضلال (٢٠) وسمَّاهم ضالين وحكم لهم بذلك ؟ ولكان النبي كا صلى الله عليه وآله وسلم (١١) كالمؤمنون قد أضلوا الكافرين أجمعين كإذ (١١) كانوا قد سمّوهم كافرين وحكموا (١٢) لهم مجكم الضالين. و(١٤) في إجماع الأمة على خلاف هذا دايل (١٥) على سقوط ما قلتم . (ص ١٧٧ و)

 <sup>(</sup>٦) ص: کان. (٧) ص: - تمالی. (٨) ص: الابلیس؛ وف یکرر «قد». ٧

<sup>(</sup>٩) ص: - كان . (١٠) ص: الاضلال . (١١) ف: - وآله وسلم . (١٢) ص: اذا.

<sup>(</sup>١٣) ف: وحكمها . (١٤) ف: – و . (١٥) ف: الدليل .

### [ الباب الرابع والثلاثون ]

### باب القول في اللطف (١)

تعالى (١) لطفاً لو لطف به لسائر (١) من يعلم أنه يموت كافرًا لآمن ? قبل له:

م أجل ، هو على ذلك قادر . فإن قال : (١) ولم قلتم ذلك (١) ؟ قبل له : لأنه قادر على أن يُقدر على ذلك أمثالهم ، وكما الإيان ، قادر على أن يُقدرهم على الإيان ، كما صح أن يُقدر على ذلك أمثالهم ، وكما (١) وصح أن يُقدرهم على ضده من الكفر والضلال . فلو (١) فعل فيهم القدرة على الإيان ، لوجد (١) إيانهم لا محالة ، لما بينا (١) من قبل من وجوب كون الفعل في حال وجود القدرة عليه (١) واستحالة تقدّمها له ووجودها مع عدمه . فصح بذلك ما قلناه . و(١) يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى (١) : «وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ ما قلناه . و(١) يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى (١) : «وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ يَظُهَرُونَ » (١) ؟ وقوله : « وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزْقَ لِعِادِهِ لَمَعَوْا فِي الأَرْضِ يَظُهَرُونَ » (١) ؟ وقوله : « وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزْقَ لِعِادِهِ لَمَعَوْا فِي الأَرْضِ يَظُهَرُونَ » (١١) ؟ وقوله : « وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرَّزْقَ لِعِادِهِ لَمَعَوْا فِي الأَرْضِ يَظُهَرُونَ مُنَاقِلُ مُنْ يُغَوِّلُ مَا يَقَادٍ مَا يَشَاء » (١١) . فخيّد أنه يقدر على ما لو فعله جهم (١١) )

(العنوان) (١) ص: النصد (؟).

۱۰ (۱) ص: – تعالى . (۲) ص: + الناس . (۳)–(۳) ف: وما الدليل على ذلك . (٤) ص: فكما يصح . (٥) ف: ولو . (٦) ص: وجد . (٧) ف: بيناه . (٨) ف: الا عليهم . (٩) ص: – و . (١٠) ف: – تعالى .(١١) الزخرف ٤٣ : ٣٢/٣٣ . (١٢) ف: – تعالى .(١١) الزخرف ٢٤ : ٣٢/٣٣ . (١٢) ف: يزل . (١٣) الشورى ٢٦/٢٧:٤٢ . (١٤) ص: – جم .

٣

10

لضَّلُوا (١٥) وكفروا . فيجب أيضاً أن يكون قادرًا على ما لو فعله بهم الآمنوا (١٦) واهتدوا .

فیصل (۱)

٥٧٢ ويدل على ذلك أيضاً (1) قوله (٣) تعالى : « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً » (١) . فوجب أنه قادر على ما لو فعله بهم (١) ، لا منوا واهتدوا . فان قالوا (٦) : أراد بذلك أنه يقدر على فعل لو فعله بهم لا منوا كرها . قيل لهم (١) : وكذلك إنما أخهر أنه يقدر على بسط الرزق (١) لو ٧ فعله بالحلق ، لضلوا كرها لا طوعاً . ولا خلاص لهم من ذلك . فان قالوا (١) :

(ف ١٦٩ و) أفليس قد قال : «وَأَيْنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُو تُوا<sup>(1)</sup> ٱلْكِتَابَ (ص ٩ ١٧٧ ظ) بِكُلِّ آيَة مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلَتَهُمْ » (١١) فخبَر أن النبي عصلى الله عليه وآله وسلم (١١) أنهم لا يتبعون قبلته ? قيل لهم : إِنَا خَبَر أَنْ النبي عصلى الله عليه وآله وسلم (١١) لو أتاهم بكل آية ، ما تبعوا قبلته ؟ ولم يخبر أنه لو أتاهم (١١) هو بالآيات ، ما تبعوا قبلته ؟ ولم يخبر أنه لو أتاهم (١١) هو بالآيات ، ما تبعوا قبلته ؟ ولم يخبر أنه لو أتاهم (١١) هو بالآيات ، ما تبعوا قبلته ؟ ولم يخبر أنه لو أتاهم (١١٠) آمنوا — ١٣

فلا(١٦١) حجّة في هذا الظاهر .

<u>م</u>سل

٧٣٥ فانه فال فائل : أفليس قد قال الله تعالى : « وَلَوْ أَنَّنَا نَوَّلْنَا اللهِ تعالى : « وَلَوْ أَنَّنَا نَوَّلْنَا اللهِ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١٥) ص: لبغوا ؛ ف: لضلو ، وبعد الواو شيء مشطوب . (١٦) ص: امنوا .

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: - فصل .

۱ ۵۷۲ (۱) ف: – أيضاً . (۲) ص: قول انله عز وجل . (۳) يونس ۹۹:۱۰ . (٤) ص: – بهم . (۵) ص: لاهتدوا وامنوا . (۲) ص: قال . (۷) ص: له . (۸) ف: ۲۱ – الرزق . (۹) ص: قال . (۱۰) ف: اوتو . (۱۱) البقوة ۲:۱٤۰/۱٤٥ . (۱۲)

ف: - وآله وسلم. (۱۳)-(۱۳) ف: مفقود. (۱٤) ف: - عليه السلام. (۱۵) ص: ۲۳ لامنول. (۱۶) ص: ولا.

ا لِيُوْمِنُوا » (1) ? قيل له (1) : قد استثنى في آخر الآية بقوله : « إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » – فبطل ما قلتم (7) . وعلى أنه أخبر (٤) أنهم لا يؤمنون أبدًا (٥) عند هذه الآيات ، التي (٦) هي إِنزال الملائكة وتكلم (٢) الموتى وحشر كل شيء قبلًا ، ولم يقل ليس في المقدور فعل (٨) شيء يؤمنون عنده (١) . فقد يمكن أن يكون في المعلوم أنه لو فعل بهم غير هذه الآيات لآمنوا . فبطل ما قالوه .

٣٧٥ (١) ص: + الا ان شاء الله ؛ الأنعام ١١١١٠ (٢) ص: لهم . (٣) ص: تعلقتم به . (٤) ص: - التي . (٧) ف: تكليم . (٨) ف: - فعل ؛ ص: - شيء . (٩) ص: - عنده .

# [ الباب المحامس والثلاثون ]

### باب الكلام(١) في التعديل والتجوير

- ٥٧٤ فارد فال قائل: فهل (1) يجوز أن يؤلم الله (7) تعالى الأطفال من عير عوض (۶) وأن يأمر بذبح الحيوان وإيلامه لا لنفع يصل (٤) إليهم وأن يسخر بعض (٥) الحيوان لبعض وأن يفعل العقاب الدائم على الأجرام المنقطعة وأن يكلف عباده ما لا يطيقون وأن يخلق فيهم ما يعذبهم عليه وغير وأن يكلف من الأمور (٦) وقيل له : أجل وذلك عدل من فعله واتر مستحسن وفي حكمته (٧).
- 900 (ف ١٦٩ ظ) فارم فال : فكيف (1) جاز ذلك منه (٦) (ص ٩ كريف (١) جاز ذلك منه (٦) (ص ٩ ١٧٨ و) وحسن مع قبح (١) ذلك أجمع (١) منًا ? قيل له : إن (٥) ذلك إغاقبح مناً وصار جورًا من فعلنا لأجل (٦) نهي ما لك (٧) الأعيان والأشياء لنا عن الما فعله ؟ فلو (٨) لا تقبيحه لذلك ونهيه عنه > لما قبح مناً . وقد أوضحنا ذلك فيا

<sup>(</sup>العثوان) (١) ص: القول .

عُ٧٥ (١) ص: هل. (٢) ص: القديم. (٣) ص: غرض. (٤) ص: يصير. (۵) ف: بعضهم (– الحيوان). (٦) ص: – وغير ذلك من الأمور. (٧) ص: حكمه. ١٥

٥٧٥ (١) ص: كيف. (٢) ص: - منه. (٣) ص: قبيح. (٤) ص: منا اجمع.

<sup>(</sup>ه) ص: انما ذلك قبح . (٦) ف: كتب فوق « لأجل نهي مالك الأعيان » بخط صغير كلمة ١٧ « مطلب » . (٧) ص: ملك . (٨) ف: ولو .

ا سلف لما قلنا إن ذلك ايس بقبيح في العقل لنفسه ، لأنه كان يجب أن يشترك في علمه جميع العاقلين ، ولكان يجب ، إذا كان الألم الموجود على هذه السبيل قبيحاً لكونه ألماً على هذه الصفة ، أن لا يشركه (۱) في كونه قبيحاً إلا ما كان ألماً هذه صفته – وذلك باطل باتفاق (۱۰) ، وكذلك القول في كل ضرب من ألماً هذه صفته – وذلك باطل باتفاق (۱۱) هو المالك القاهر الذي الأشياء له وفي ضروب القبيح ، والباري عز وجل (۱۱) هو المالك القاهر الذي الأشياء له وفي قبضته (۱۱) لا آمر عليه ولا مبيح ولا حاظر ، فلم يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه من فعله قياساً على قبحه مناً .

المؤلم فيه في عاجل (۱) ولا آجل ولا هو مستخق كالها في العقل و (۱۰ قبيحاً لنفسه و المؤلم فيه في عاجل (۱) ولا آجل ولا هو مستخق كالها في العقل و (۱۰ قبيحاً لنفسه و قلنا : من قبل ما بينا (۱۰) أولا من أن ذلك لو كان كذلك كالها قبيح الضرر (۱۱) الحاري هذا المجرى اضطراراً . وفي كوننا غير مضطرين إلى ما وصفت (۱۷ دليل على سقوط هذا السؤال . ولأن ذلك لو كان كذلك كا وجب قبح هذا الضرر (۱۸) من كل من وُجد منه كوكان لا معتبد باختلاف فاعليه وتبائن (۱۱ عالم من كل من وُجد منه كوكان لا معتبد باختلاف فاعليه وتبائن (۱۱ عالم من كل من وُجد منه كوكان لا معتبد باختلاف اعليه وتبائن (۱۱ عالم من كل من وُجد منه كوكان لا معتبد باختلاف العليم وتبائن (۱۱ كوكان الحركة التي تكون حركة لنفسها يجب أن تكون (۱۱ عالم من كل أبدًا حركة حيث وُجدت ? (ف ۱۷۰ و) وهذا يوجب أن يكون الكلب والسبع وسائر (۱۱) الحيوان الذي لا يعقل ظالماً راكباً للقبيح مستحقاً يكون الكلب والسبع وسائر (۱۱) الحيوان الذي لا يعقل ظالماً راكباً للقبيح من هذه السبيل (۱۱۰) وفي الاتفاق على فساد ذلك دليل على سقوط ما سألت (۱۱۱) عنه . ولأنه لو كان الأمر على ما وصفت (۱۰) كم يكن الجهل والكذب قبيحين كائنها ليسا بألم هذه (۱۱ سبيله . وقد بينا من قبل أن الحكم العقلي الواجب العلمة ولوجه بألم هذه (۱۱ سبيله . وقد بينا من قبل أن الحكم العقلي الواجب العلمة ولوجه بألم هذه (۱۱ سبيله . وقد بينا من قبل أن الحكم العقلي الواجب العلمة ولوجه

۲۱ (۹) ص: یشترکه. (۱۰) ف: بالاتفاق. (۱۱) ص: تعالی. (۱۲) ص: قبضه.

۲۲ (۱) ص: ما. (۲) ص: لنفع لمولم. (۳) ص: اجل ولا عاجل. (٤) ف:

۲۳ – و. (٥) ص: بیناه. (۲) ص: الضرب. (۷) ص: وُصف دلیلنا. (۸) ص:

الضرب. (۹) ص: وتغایر مخالفه. (۱۰) ص: یکون ؛ ف: بلا نقط. (۱۱) ص:

الضرب. (۱۲) ص: فاسقاً عاصیاً. (۱۳) ص: – بایلامه للغیر علی هذه السبیل.

۲۰ – سائر. (۱۲) ص: فاسقاً عاصیاً. (۱۳) ص: – بایلامه للغیر علی هذه السبیل.

مخصوص لا يجوز ثبوته لبعض من هو (١٧) حكم له بغير تلك العلة (١٨) وذاك الوجه (١٦) كلأن ذلك نقض للعلل و إبطال لها ، فبطل بذلك ما قلت (٢٠).

٥٧٧ فابه فال فائل: فهل (١) يصح على قولكم هذا أن يؤلم (١) الله سبحانه (١) سائر النبيّين (١) وينعم سائر الكفرة (٥) والعاصين من جهة العقل قبل ورود السمع ? قيل له : أجل ، له (١) ذلك . ولو فعله ، لكان (١) جائزًا ، منه غير مستنكر من فعله ، فان قال (٨) : فما الذي يؤمنكم من تعذيبه المؤمنين وتنعيمه الكافرين ? قيل له : يؤمننا (١) من ذلك توقيف النبيّ ، المؤمنين وتنعيمه الكافرين ؟ قيل له : يؤمننا (١) من ذلك توقيف النبيّ ، والمؤمنين الله عليه وآله وسلم (١٠) و إجماع المسلمين على أنه لا يفعل ذلك . وعلى أنه قد أخبر اخبارًا علموا قصده به (١١) ضرورة إلى أن ذلك لا يكون . ولولا هذا التوقيف والخبر ، لأجزنا ما سألت عنه .

۱۱ فامه قال : وهل (۱) یجوز وقوع الکذب منه والأمر به وبسائر (۱) المعاصي ? قبل له : أما الکذب فلا یجوز علیه – لا لانه یستقبح منه ولکن لأن الوصف له بأنه صادق (ص ۱۷۹ و) من صفات نفسه . ومن کان صدقه من صفات نفسه استحال علیه الکذب کا أن (ف ۱۷۰ ظ) من کان الوصف له بانسه قادر عالم من صفات النفس استحال أن یعجز أو (۱۳ یجهل . ولیس ۱۵ وجه (۱۳ اجالة هذه الأمور (۵) علیه لأجل القبح کا لکن (۱۱ لاستحالتها علیه بأدِلّة المعقول (۵) . فأما قولك (۱۲ علیه بادِلّة المعقول (۱۲ یامر بالمعاصی والکذب — فإن ذاك

<sup>(</sup>۱۷) ص: – هو. (۱۸) ف: الصفة. (۱۹) ص: – وذاك الوجه. (۲۰) ص ف: قلتم.

٧٧٥ (١) ص: وهل. (٢) ص: «يؤلم» بعد «الله». (٣) ص: - سبحانه.

<sup>(</sup>٤) النبيين: ولعل الأحسن أن نقرأ «المؤمنين». (٥) ص: الكافرين. (٦) ص: - له. ٢١ (٧) ف: كان. (٨) ص: قالوا. (٩) ص: يومن. (١٠)-(١٠) ف: عليه السلام.

<sup>(</sup>۱۱) ص: بها . ۸۲۵ (۱) ف: فهل . (۲) ف: سایر . (۳) ص: وان . (٤) ص: - وجه .

<sup>(</sup>ه)-(ه) ص: من طريق القبح لكن استحالتها بدلالة العتق. (٦) ف: ُــلكن؛ أخذتُ هذه ٢٥ الكلمة من ص. (٧) ص: قوله.

ا جائز على معنى أنه (١) لو (١) أمر بها لكان (١٠) أمره بها قديمًا ، ولكانت تكون طاعات مستحسّنات بدلًا من كونها معاصي . إذ (١١) كان العصيان إنما يصير عصيانًا بالنهي ، لا لجنسه ونفسه . وقد أمرنا (١١) بالكذب في بعض المواضع ، وأبيح للخائف في دار الحرب على نفسه الكذب . فبان مجميع (١١) ما قلناه صحّة ما ذهبنا إليه في هذا الباب (١١).

<sup>(</sup>۸) ص: -- انه . (۹) ص: لم . (۱۰) ص: کان . (۱۱) ص: اذا . (۱۲) ص: ادا . (۱۲) ص: المر . (۱۳) ف: - جميع (بما) . (۱٤) ص: - في هذا الباب .

### [ الباب السادس والثلاثون ]

#### باب القول في معنى الدين

٥٧٥ فارد قال قائل: فا (١) مهنى الدين عندكم ? قيل له : معنى (١) الدين يتصرّف على وجوه . منها الدين بمعنى الجزاء . ومنه قوله تعالى (١) : «مَا اللَّهِ يَوْمِ الدِّينِ عِنْ . ومنه قول الشاعر : واَعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَ مُلْكُكُ ذَا لِللَّ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (٥) واَعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدانُ (١٠) واَعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدانُ (١٠) يريد : كما تفعل يُفعل بيك . وقد يكون بمعنى الحكم ، كقوله (٢١) : «مَا ٧ كَانَ لِيَا نُعْدَ أَخَاهُ فِي دِينِ اللَّكِ ٤ (١٠) أي في حكمه . وقد يكون الدين عنى الدينونة بالمذاهب (١١) والملل . ومنه قولهم : «فلان يدين بالإسلام (١١) ، ٩ بعنى الدينونة بالمذاهب (١١) والملل . ومنه قولهم : «فلان يدين بالإسلام (١١) ، ٩ واليهودية (١١) على معنى أنه (١١١) (ف ١٧١ و) يعتقده وينظوي عليه ويتقرّب به . والدين أيضًا بمنى الانقياد والاستسلام لله عز وجل (١١) . ١١ (ص ١٧٩ ظ) من ذلك قوله : « إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللهِ الْإَنْسَلَامُ ٣ (١٢٠ - يريد : دين الحق (١٤) والإستسلام على الأديان . ١١ (عينا في اللغة (١٥) وغيرها من الأديان . ١١ دين المحق دينا في اللغة (١٥) وغيرها من الأديان . ١١ دين الحق (١٤) وغيرها من الأديان . ١١

<sup>(</sup>٥) كامل. (٢) ص: ما. (٢) ص: - معنى. (٣) ص: - تعالى. (٤) الفاتحة ١: ٣/٤. (٥) كامل. (٢) ص: قال الله عز وجل. (٧) يوسف ٢١: ٢٧. (٨) ص: بالمذهب ١٥ والملك. (٩) ص: الاسلام. (١٠) ولعل الأحسن أن نقرأ «أو اليهودية ». (١١) ص: - انه. (١٢) ف: - لله عز وجل. (١٣) آل عمران ٣: ١٧/١٩. (٤١) ص: الله. ١٧) ص: «في اللغة » بعد «اليهودية ».

# [ الباب السابع والثلاثون ]

# باب الكلام في الإيمان والإسلام والأسماء (١) والأحكام

# [باب القول في معنى الإيماد،]

ه فاه فال فائل: خبرونا ما الإيمان عندكم ? قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى (١) وهو العلم ، والتصديق يوجد بالقلب. فان قال: وما (١) الدليل على ما قلتم ? قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة (١) الذي ) صلى الله عليه (١) هو التصديق ، لا يعرفون (١) في لا نتهم إيماناً (١) غير ذلك . ويدل على ذلك قوله تعالى (١): « وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِن لَنَا وَلُو كُنّا صَادِقِينَ » (١) أي : ما أنت (١) بصدق لنا . ومنه قولهم: « فلان لنا وقمن بالشفاعة » و « فلان لا يؤمن بعذاب القبر » ، أي : لا يصدق بذلك . فوجب أن يكون (١) الإيمان في الشريعة هو (١١) العروف في اللغة ، لأن فوجب أن يكون (١) الإيمان في الشريعة هو (١١) العرب ولا قلبه . ولو فعل ذلك (العنوان) (١) ص : - والأسماء .

۱۷ (۹) ص: – يكون . (۱۰) ص: هي . (۱۱) ف: – عز وجل . (۱۲) ف: اللسان (– العرب) .

۱۰ • ۸۰ (۱) ص: - تعالى. (۲) ف: فا. (۳) - (۳) ص: الرسول. (٤) ص: يعرفونه. (٥) ص: - إيماناً. (٢) ص: عز وجل. (٧) يوسف ١٧:١٢. (٨) ص: - ما أنت. (٥) ص: - يكون. (١٠) ص: هي. (١١) ف: - عذ وحل. (١٢) ف: اللسان

لتو اترت الأخبار بفعله (١٣) وتوقّرت دواعي الأمّة على نقله (١٤) ولغلب إظهاره (١٥) و إشهاره على طيّه (١٦) وكتانه. وفي علمنا بأنه لم يفعل (١٢) ذلك بل أقرَّ أسماء (١٨) (ف ١٧١ ظ) الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي .

٥٨١ (١) ومما يرل على ذلك ويبينه (١) قول (١) الله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ »(٢) وقوله (١) تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْ آنَا عَرَبِيًّا»(٥). فَخَهِرْ (٦) أَنَهُ أَنُولَ القرآنُ بِلغة القوم وسمَّى الأشياء بتسمياتهم . فلا وجه للعدول ٧ (ص ۱۸۰ و) بهذه الآيات<sup>(۲)</sup> عن ظواهرها بغيير حجَّة ؟ وسيًّا مع **تو**لهم بالعموم وحصول التوقيف على أن الخطاب نزل بلغتهم . فدل (٨) ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناه دون ما سواه من ساثر الطاعات من النوافل والمفروضات(١). 11

### باب الفول في معنى الإسلام

٥٨٢ فاله (١) قال فائل: ما (١) الإسلام عندكم ? قيل له: الإسلام ١٣ هو الانقياد والاستسلام. وكل (٢) طاعة انقاد العبد بها لربه تعالى (١) واستسلم فيها لأمره فهي (٥) إسلام. والإيمان خصلة من خصال الإسلام. وكل إيمان إسلام؟ ١٥ و ليس كل (٦) إسلام إياناً (٧) . فان قال (٨) : فلم قلتم ذلك (١) ، وان معنى الإِسلام هو (١٠٠) ما وصفتم ? قيل له : لأجل قوله تعالى : « قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا ١٧ (۱۳) ف: بنقله. (۱٤) ف: ذلك (مكان «نقله»). (۱٥) ف: اشهاره واظهاره. 19

١٨٥ (١)-(١) ف: وبما يبين ذلك. (٢) ف: قوله، و - الله تعالى. (٣) إبراهيم

١٨٥ (١) ف: ان , (٢) ص: فا , (٣) ص: فكل . (٤) ص: - تعالى . 24

(٥) ص: فهو . (٦) ص: على . (٧) ف: أيمان . (٨) ف: قيل . (٩) ص: - ذلك و . (١٠) ف: - هو . 40

<sup>(</sup>١٦) ص: – طيه و . (١٧) ص: ينقل . (١٨) ص: – أسماء .

٤:١٤ . (٤) ص: وقال، و – تعالى . (٥) الزخرف ٢/٣:٤٣ . (٦) ص: فاخبر . 41 (۷) ص: الآية . (۸) ص: + على . (۹) ف: والمفترضات .

## باب الفول في معنى الكفر(١)

<sup>(</sup>۱۱) الحجرات ۱٤:٤٩. (۱۲) ص: الايمان عنهم. (۱۳)–(۱۳) ف: القاء. (۱۶) النساء ؛ ؛ ١٩/٩٤. (۱٥) ص: – ذلك. (۱۲) ص: – عز وجل. (۱۷) ص: ولرسوله ، و – صلى الله عليه وسلم.

٢١ (العنوان) (١) ف: - القول في معنى الكفر.

١) ف: فا معنى . (٢) ص: تعالى . (٣) ف: له ، وهي مصححة الى «به»(؟).

۲۳ (٤) ص: بالله. (٥) ص: لقلبه. (٦) كامل. (٧) ص: – أي غطاها. (٨) ص: وصفناه. (٩) ف: كان، و – أن. (١٠) ص: – أحياناً.

۲۰ (۱۲) ص: - به . (۱۳) ص: - و . (۱٤) ص: الله .

## باب الفول (١) في نسمية الفاسق الملِّي مؤمناً

٥٨٤ فاد قال قائل: فخروني (١) عن الفاسق المآي – هــل تستونه مؤمناً بإيمانه الذي فيه ، وهل تقولون إن فسقه لا يضاد إيمانه (٢ قيل له ، الجل . فان قال : فلم قلم (٢ إن الفسق ، الذي ليس (٤) جهل بالله ، لا يضاد الإيمان ? قيل له : لأن الشيئين إنما (ف ١٧٢ ظ) يتضادان في محل واحد . وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علماً وتصديقاً يوجد بالقلب . فثبت (١) أنه غير مضاد (١) للعلم بالله والتصديق له . والدليل على ذلك أنه قد عيرم (١) على معصة الرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم (١١) ، بقلبه من لا ينفي عزم وكذلك حكم القول في الغرم (١١) على معصية (١١) الله عليه وآله وسلم (١١) وتصديقه له (١١) و وتحديقه له (١١) على معاد (١١) ، وتصديقه له عليه مضاد (١١) لمونته والعلم (١١) به – والتصديق له هو الإيمان لا غير . فصح بذلك اجتاع الفسق ، الذي ليس بكفر ، مع الإيمان ، وأنها غير متضاد ين (١١) .

٥٨٥ فاد فال : ولم قلتم إنه يجب أن يُسمَّى الفاسق الملي (١) عا فيه ١٣ من الإيمان مؤمناً ? قيل (١) له : لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمَّى به من وجود الإيمان (١٠) له : لأن الإيمان موجودًا (١) بالفاسق (١) الذي وصفنا ١٥ حاله ، وجب أن يُسمَّى (ص ١٨١ و) مؤمناً ، كا أنه لما لم يضاد ما فيه من الإيمان فسقه ، الذي ليس بكفر ، وجب أن يُسمَّى به فاسقاً ، وأهل ١٧

<sup>(</sup>العنوان) (١) ف: - القول.

١٩٥ (١) ص: خبرونا. (٢) ص: الايمان. (٣) ف: + لولا؛ ولعل الناسخ أراد ١٩ (أولاً». (٤) ص: - ليس. (٥) ص: ثبت. (٢) ف: متضاد. (٧) ف: يقدم. (٨) ف: - صلى الله عليه وآله وسلم. (٩) ف: + و. (١٠) ف: - وآله وسلم. (١١) ف: - له. (١٢) ص: المعزم. (١٣) ف: معصيته (-الله). (١٤) ف: - عز وجل. (١٥) ص: - و، (١٦) ف: متضاد. (١٧) ص: - والعلم. (١٨) ص: ٣٢ - لمعرفته والعلم به.

٥٨٥ (١) ص: - الملي. (٢) ص: فقيل ؛ ف: - له. (٣) ص: + موجوداً. ٢٥ (٤)-(٤) ص: + موجوداً. ٢٥

- اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين المختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء منها ومن (٦) أحدهما . فوجب بذلك ما قلناه (٧).
- م مرح فارد قال قائل (1) أنكرتم أن يكون حكم اللغة (1) ما ذكرتم عند أن الله تعالى (1) عظم زجر (0) الفاسق والمبالغة في عقوبته بأن حرمه التسمية بإيمانه وجعل تسمية المؤمن مؤمناً عَلَماً على استحقاقه ضرباً عظيماً من الثواب ? وكذلك جعل (1) تسمية الفاسق فاسقاً من أسماء الدين علماً لاستحقاقه مضرباً من العقاب العظيم ، وأن يكون حكم هذه الأسماء (ف ١٧٣ و) في الشريعة منقولًا عن حكم اللغة ؟
- ٩ ندعي ذلك ، جاز لآخر أن يدعي أن الله تعالى الله علم شأن الإيمان يدعي ذلك ، جاز لآخر أن يدعي أن الله تعالى الله علم شأن الإيمان الإيمان وبالغ في الترغيب في فضله ، وجب سقوط النسمية بما قارنه الله من الفسق لما أراده أن من تغليب حكم الإيمان على الفسق وجعله بما يعلو ولا يُعلى أن وقصد به (١) إلى الدلالة على استحقاق الثواب ، وهذا (١) يوجب أن يكون الفاسق هو الكافر فقط ، وأن من سواه فليس بفاسق ولا يُسمَّى بذلك ، فإن لم يجب الكافر فقط ، وأن من سواه فليس بفاسق ولا يُسمَّى بذلك ، فإن لم يجب اللهة ودفع ما تلوناه و لأن في هذه الدعوى تصحيح تغير (١/ الأسماء عن (١) طريقة اللغة ودفع ما تلوناه (١٠) من التنزيل ، وقد أبناً (١١) فساد ما يوجب ذلك من الأقاويل فيا قبل . (ص ١٨١ ط)

 <sup>(</sup>٢) ص: احدم (؟) (بدل «ومن») .

۱۹ (۱) ص: - قائل ، (۲) ص؛ ما . (۳) ص: + على . (٤) ف: - تعالى . (٥) ص: درجه . (٢) ص: - جعل .

۲۱ ک ۸۷ (۱) ص: لدع ، و – أن . (۲) ف: – تعالى . (۳) ف: يقارنه . (٤) ف: + و . (٥) ف: يعلا . (٦) ص: – به . (٧) ص: فهذا . (٨) تغير : ولعل الأحسن ٢٣ أن نقرأ «تغيير» . (٩) ص: على طريق . (١٠) ص: تلونا . (١١) ف: ابنانا .

# [ الباب الثامن والثلاثون ]

#### باب القول في الوعد والوعيد

٥٨٨ فاد قال قال : خبرونا (١) عن جميع الكفرة والعصاة (١) بضروب المعاصي – هل كان جائزًا في العقل أن يغفر الله (١) لجميعهم (٤) قيل له : أجل وقسم جميعهم للجنة (٥) لجاز ولم (١) يكن ما وجد من كفرهم وعصيانهم دليلًا على أنه يؤلمهم بالنار لا محالة . لأن إيلام الله تعالى لمن يؤلمه ليس يوجد منه لعلّة لولاها لم يوجد و بل جعل الله تعالى (١) أفعال العباد دليلًا على ما قسمه (٨) لهم . ويدل على ذلك أن العقاب حق له يجوز له (١) أخذه وتركه ، فوجب أن يكون جاريا (١) مجرى التفضّل بإنعام غير مستحق . ولأنّا قد علمنا جميعاً مُحسن ترك عقوبة (١١) الذنب (ف ١٧٧ ظ) بمن استحقّه (١١) بجناية عليه ،

۱۱ وقد انفن المسلمون وغيرهم (۱) أيضًا على نحسن العفو والصفح عن المعقو عقوبة الذنب (۲) وعلى مدح من لا نيتم ما يتوعد (۲) به وتعظيمه ومدحه بالعفو عن فعله . قال كعب بن زهير :

نُبِّتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ أَوْءَدَ لِي وَٱلْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَأْمُولُ (١)

٩٨٥ (١) ص: - وغيرهم . (٢) ف: الدنيا . (٣) ص: يتواعد . (١) بسيط . ١٩

٨٨٥ (١) ص: فخبرونا. (٢) ص: والعصات. (٣) ف: – الله. (٤) ص: ١٥ لجميعها. (٥) ص: الجنة. (٦) ص: ان يكون. (٧) ف: – تعالى. (٨) ص: قسم. (٩) ص: – له. (١٠) ص: جايراً ؛ ف: جار. (١١) ف: عقوبته للذنب. ١٧ (١٢) ص: استحق الجناية ؛ ولعل الأحسن أن نقراً «استحقها».

وأنشده (٥) للنبي ، (٦) صلى الله عليه وآله وسلم (٦) ، فلم ينكره ولا أحد من المسلمين . وقال آخر :

وَإِنِي إِذَا أَوْعَدْتُهُ أَوْ (٢) وَعَدْتُهُ كَلْخُلِفُ (١٠) إِيعَادِيَ وَمُنْجِزُ (١) مَوْعِدِي (١٠)
 وقال آخر في ذم من يفي بوعيده (١١) أبدًا وليس الصفح من سجيته :

كَأَنَّ فُوَّادِي بَدِينَ أَظْفَارِ طَائِرٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاء (١٢) مُعَلَقِ حِدَّادَ أَمْرِي قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى مَا يَعِدُ مِنْ نَفْسِهِ ٱلشَّرَّ يَصْدُقِ (١٢) حِذَادَ ٱمْرِي قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى مَا يَعِدُ مِنْ نَفْسِهِ ٱلشَّرَّ يَصْدُقِ (١٢)

٧ (ص ١٨٢ و) فذمّه على الوفاء بالوعيد . ولا خلاف بين أهل اللغة (١٤) أن العفو
 عن الذنب بعد تقدُّم الوعيد لا يوجب ذمّ المتوعد ولا جعل خبره كذباً .

٩ •٩٠ وكيف لا يحسن من الله العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحضّ عليه عليه ومدح من هو من شأنه ? وقد أجمع الكل على أن ما أمر به وحضّ عليه ومدح فاعله فليس بقبيح . قال الله تعالى (۱) : « وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن النّاسِ » (۲) > ثم (۶) قال الله تعالى (۱) : « وَٱللّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ » (٥) - يعني عن النّاسِ » (٢) كم ثم (١) عليهم . وقال : « وَأَنْ تَعفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (١) . وكيف لا تجوز هبة الحق لمن وقال : « وَإِنْ تَعفُوا وَتَضفَحُوا وَتَغفِرُوا » (١) . وكيف لا تجوز هبة الحق لمن وقال : « وَإِنْ تَعفُوا وَتَضفَحُوا وَتَغفِرُوا » (١) . وكيف لا تجوز هبة الحق لمن منا وصفناه على صحة عفو الله تعالى (١١) عن سائر المذنبين وجواز ذلك منه لو لم يرد الخبر بأنه لا بدّ أن يعاقب بعضهم .

١٧ (ف ١٧٤ و) فامه قال (1) : فما يؤمنكم أن يغفر الله (٦) لسائر الكفرة أو لبعضهم (٦) و إن كان قد قدَّم وعيده لهم بالنار ? قيل له (٤) :

۱۹ (٥) ف: فانشده. (٦) – (٦) ف: عليه السلام. (٧) ص: و. (٨) ص: لاخلف. (٩) ص: انجز. (١٠) طويل. (١١) ص: البدأ بوعيده. (١٢) ص: السما علق.

٢١ (١٣) طويل . (١٤) ص: + في ذلك .

۹۰ (۱) ص : عز وجل. (۲) آل عمران ۳: ۱۲۸/۱۳٤. (۳) ف: و.
 ۲۳ (٤) ص: – تعالى. (٥) آل عمران ۳: ۱۲۸/۱۳٤. (۲) ص: الوهابين. (۷) ف: استحق. (۸) البقره ۲: ۲۲۸/۲۳۷. (۹) ف : – وتغفروا ؛ التغابن ۲: ۲: ۱٤. ۱٤. ۱٤.

۲۵ (۱۰) ص: فترکه. (۱۱) ف: - تعالى. ۹۱ (۱) ف: قالوا. (۲) ص: - الله. (۳) ص: لبعض الكفرة. (٤) ص ف: لمم.

يؤمن من ذلك توقيف النبي ملى الله عليه وآله وسلم (°) مو إجماع المسلمين الذين (۱) لا يجوز عليهم الحطأ ، أن الله لا يغفر لهم ولا لأحد منهم ، لأن الأمة بأسرها نقلت (۱) عن شاهد (۱) النبي محملي الله عليه وآله وسلم (۱) موهم (۱۰) حجّة و (۱۱) أهل تواتر (۱۱) م أنهم علموا من دينه ضرورة أن جميع الكفار (۱۱) في النار خالدين فيها ؟ وعرفوا قصده إلى استغراق الوعيد لجميعهم و إرادته لكلهم وأن الله يفعل ذلك بسائرهم ، ولولا هذا ها الإجماع والتوقيف الذي اضطررنا (۱۱) إليه ، (ص ۱۸۲ ظ) لجاز العفو عما سألت عنه ،

٥٩٢ فارد قال قائل: وكيف (١) يكون هذا إجماعاً من الأمة ، وقد ٧ زعم (٦) قوم من المتكلمين بأن مقلّدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر (٦) ليسوا في النار ? قيل له (٤) : هؤلا. إنما أنكروا أن يكون المقلد كافرًا لشبهة ٩ دخلت عليهم ، ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النار . والعلم بأن المقلد كافر طريقه (٥) النظر دون التوقيف والخبر .

997 فارد فال فال : فما تقولون في مذنبي أهل ملة (١) الإسلام – هــل المجوز العفو عنهم حتى لا يعاقب الفاسق بما كان من ظلمه (١) لنفسه أو (١) غيره ? ١٣ على ذلك ? قيل له : ما قدَّمناه من قيل له : نعم . فان قال (١) : فما الدليل على ذلك ? قيل له : ما قدَّمناه من محسن العفو (١) من الله ومن غيره ؟ و إن (١) لم يَرد توقيف اضطرّنا (١) إليه (ف ١٧٤ ١٥ ظ) على (١) تعذيب سائرهم . ومع أن الله تعالى قد (١٠) بيّن ذلك في نص كتابه (١١) فقال : « إنَّ ٱللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ كِي يَشَاء » (١١)

<sup>(</sup>ه) ف : - وآله وسلم . (٦) ص : الذي . (٧) ص : نقل . (٨) ص : شهادة .

<sup>(</sup>٩) ف: - وآله وسلم . (١٠) ص: وهو . (١١) ص: - و . (١٢) ص: التواتر . ١٩

<sup>(</sup>١٣) س: الكافرين ، (١٤) ص: اضطرنا .

۱) ص: فكيف. (٢) ص: زعبوا قوما. (٣) ص: - من أهل الكفر. ٢١ (٣) ص: - من أهل الكفر. ٢١ (٤) ص ف: لهم ، ص: + و . (٥) ص: طريق.

۱) ص ف: قالوا. (۲) ص: - ملة. (۳) ص: ظلم. (٤) ف: و. ۲۳ (٥) ف: قالوا. (٦) ص: + عنهم. (٧) ف: وانه. (٨) ف: اضطره. (٩) ف:

ره) ک. فاتور. (۱) طن جمهم. (۷) ک. وک. (۸) ک. اطلاق. (۱۲) ک. - علی ، و «بتعذیب». (۱۰) ص: مذ. (۱۱) ف: الکتاب. (۱۲) ص: شا ؛ ۲۵ النساء ٤:٨/٤٨، ، و ۱۱٦.

ا فاستشى من المعاصى التي (١١) يجوز أن يغفرها الشرك. فألحقت (١١) الأمة به ما كان بمثابته (١٥) من ضروب الكفر (١٦) والشرك. وقال : « إِنَّ الله يغفِرُ وَالْ بَعْنَا بُعْنَا الكفر (١٦) والشرك وقال تعالى (١١) والتحارُ هاهنا الكفر (١٦) بدليل قوله : « إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنَا الكفر (١٦) بدليل قوله : « إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ الله يَشَاء » (١٦) . والسيئات (١٤) التي يغفرها هي ما دون الشرك .

٩٥ وقال تعالى (١) : « إِنَّهُ (١) مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقُومُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>۱۳) ص ف : + لا ؛ و إسقاطها لفهم المعنى أفضل . (۱۶) ص : والحق الامر . (۱۹) ص : معاقبه . (۱۰) ص : «اللغة» مكان «الكفر والشرك» . (۱۷) الزمر ۴۹: ۴۰/۵۳ . (۱۷) الزمر ۴۹: ۴۰/۵۳ . (۱۸) ص : الشرك والكفر . (۱۹) ص : - تعالى . (۲۰) النساء ؛ ۲۱/۵۳ . ۲۱ (۲۱) - (۲۱) ص : والكفار هاهنا اللقب . (۲۲) ص : لم . (۲۳) النساء ؛ ۱۸/٤، ، و ۱۱۰ . (۲۶) ص : فالسيبات . و ۱۱۰ . (۲۶) ص : فالسيبات . (۲۳ ص : حالى . (۲) ص : ح

٢٥ (٩) ص : كان . (١٠) إذا : ولعل الأحسن أن نقرأ «اذ» . (١١) ص : عتب .
 (١٢) ص : يضاد ؛ ف : بلا نقط . (١٣) ص : + و . (١٤) ص : مشركاً ولا كافراً .

# [ الباب النّاسع والثّلاثون ]

### باب القول في الخصوص والعموم

٥٩٥ فاد قال الله قال (١) قائل: فما معنى قوله تعالى (١): « وَ الّذِينَ كَسَبُوا ٣ السَّيْنَاتِ جَزَاء سَيِنَة (١) عِيثُلِهَا وَ تَرْهَةُهُم ذِلَّةٌ مَا كُلَم مِنَ اللهِ مِن عَاصِم اللّهَ عَشْرَتُ وَجُوهُهُم قَطُعاً مِنَ اللّيْلِ مُظْلِماً (٤) أُولَائكَ أَصِحَابُ النّارِ هُم وَيَها خَالِدُونَ »(٥) وقوله تعالى (١): « وَمَنْ يَعْص (١) الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ كَارَ جَهِمَ خَالِدِينَ (٨) فِيها »(١) وقوله تعالى (١): « وَمَنْ يَعْتُلُ مُومِناً مُتَعَبِداً فَجَزَاوُهُ ٧ جَهِمَ خَالِدِينَ (٨) فِيها »(١١) ووله تعالى (١١): « وَمَنْ يَعْتُلُ مُومِناً مُتَعَبِداً فَجَزَاوُهُ ٧ جَهَمَ خَالِدًا فِيها »(١١) ووما ورد بعنى هذه الآيات (١١) ؟ قيل له (١١) : المراد بذلك العاصي الكافر الذي لا إيمان ولا حسنة معه (١١) . لأن الله تعالى قد بين ٩ في آيات (١٠) أخر أنه يُدخل المؤمنين (١١) جَنَّتُه ٤ ومن أتى بجسنة جازاه بعشر (١١) أمثالها ٤ وأنه يعطيه خيراً منها ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ ١١ أمثالها ٤ وأنه يعطيه خيراً منها ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ ١١ أمثالها ٤ وأنه يعطيه خيراً منها ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ ١١ أمثالها ٤ وأنه يعطيه خيراً منها ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن فزع يومئذ ١١ السيّئة ٢ وأن الحسنة ويعفو عن السيّئة ٢ وأن الحسنة ويعفو عن السيّئة ٤ وأن الحسنات يذهبن السيّئات .

<sup>090 (</sup>۱) ف: قيل (-قائل). (۲) ص: - تعالى. (۳) ف: سيته. (٤) ص: ملظماً. (٥) يونس ٢٠/٢٧:١٠. (٢) ص: - تعالى. (٧) ص: يعصى. (٨) ف: ١٥ خالداً. (٩) الجن ٢٤/٢٣:٧٢. (١٠) ص: - تعالى. (١١) النساء ٤:٩٥/٩٠. عالداً. (١١) النساء ٤:٩٥/٩٠. (١٢) ف: الآي. (١٣) ف: - له. (١٤) ص: «معه» بعد «إيمان». (١٥) ص: ١٧. آية اخرى. (١٦) ص: المومن الجنة. (١٧) ف: بعشره. (١٨) ص: + منكم. (١٩) ف: و.

۱۹ (۱) ف: + و . (۲) ص: - تعالى . (۳) النمل ۲۷: ۹۱/۹۹ . (٤) ص: مهر . النمل (۵) ص: فقال . (۲) الطور ۲۵: ۱۷ . (۷) ص: - وان المتقين في جنات ونهر . (۸) القمر ٤٥: ٤٥ . (۹) ص: - يا عبادي ، و + للذين امنوا ؟ ف: + الذين امنوا . (راجع : الزخرف ۲۹: ۲۹ ) . (۱۰) الزخرف ۲۹: ۲۸ . (۱۱) ص: - تعالى . (۱۲) هود الزخرف ۲۹: ۲۱ . (۱۲) ص : يذهبن . (۱۶) ص: ويبطل . (۱۵) آل عران (۱۱ عران ۲۱ عران (۱۲) ص: ويبطل . (۱۵) آل عران ۲۳ ۲۰ . (۲۱) الزلزلة ۹۹: ۷ . (۱۷) ف: اكثرها . (۱۸) ص: يضيع ؟ فن بلا نقط . (۱۹) ف: - من .

۲۰ (۱) ص ف: قالوا. (۲) النمل ۹۱/۸۹: (۳) ص: الكافرون.
 (٤) ص ف: قالوا. (٥) ص: + و. (٢) ص: فهو.

قيل له : فقل لأجل هــذا بعينه إن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و إنه (٧) يعطى خيرًا منها وهو من فزع يوم (٨) القيامة آمن لأجل قوله : « مَنْ جَـاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا »(١) . فان قال : إن (١٠) صاحب الكبيرة (١١) لا يُسمَّى عاصياً عصناً . قيل له (١١) : والمؤمن الموحد المصدّق لله ولرسوله لا يُسمَّى عاصياً متعدّياً لحدوده .

مهه وكل ذلك خروج عن (۱ اللفة و و أمع أن قوله « مَنْ » يصلح (۱) للعموم (۱ و س ۱۸۴ و ) وللخصوص وهو معرض لهما (۱ و لأن القائل ۷ يقول : « جا في من دعوته وكامت (۱ من عرفته » وهو يريد الواحد منهم (۱) الذي عرفه ودعاه ، (ف ۱۷۲ و ) وهو بعض من دعاه (۱) وعرفه : وقال الله ۹ عز وجل (۱) : « وَمَنْ لَمْ يَحْلَمُمْ عِنَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَا ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » (۱۰) ولم يُرد أن حكام المسلمين كفار إذا تركوا الحكم بما أنزل الله ، وإنما أراد ۱۱ بعض من لم يحكم بما أنزل الله ، وإنما أراد ۱۱ بعض من لم يحكم بما أنزل الله ، و(۱۱) قال الشاعر :

وَمَنْ لَا يَذُدُ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَنْ لَا يَظْلِمِ ٱلنَّاسَ يُظْلَمَ (١٣) ولم يُود أن كل من لا يَظلِم النَّاسُ يُظلِم و لأن الله عز وجل (١١) لا يظلم الناس ولا يجوز أن يُظلم ؟ ولا (١٥) كل من كان غيير ذائد عن حوضه (١٥) الناس ولا يجوز أن يُظلم ؟ ولا (١٥) كل من كان غيير ذائد عن حوضه (١٥) بسلاحه هُدِّم . و إذا كان ذلك كذلك ؟ فقد بطل التعلق بظاهر هذه (١٧) الآي مع جواز احتالها .

<sup>(</sup>۷) ص: وان . (۸) ص: - يوم . (۹) النمل ۹۱/۸۹:۲۷ . (۱۰) ص: - ان . (۱۱) ف: الذنب الكبير . (۱۲) ف: - له .

۱۹۸۸ (۱) ف: من . (۲) ص: - و . (۳) ص: - يصلح . (٤) ف: الخصوص والعموم . (٥) ف: الخصوص والعموم . (٥) ف: الحاء . ۲۱ والعموم . (٨) ف: ادعاء . ۲۱ (٩) ص: تعالى . (١٠) المائدة ٥: ٤٨/٤٤ . (١١) ص: - و . (١٢) طويل؛ والبيت من معلقة زهير المعروفة . (١٣) ص: - الناس . (١٤) ص: - عز وجل . (١٥) ص: ٣٣ ولان . (١٦) ص: حوض . (١٧) ف: - هذه ؛ ص: الآية .

المجه وكذلك الجواب إن تعلقوا بقوله تعالى (۱) : « وَإِنَّ ٱلفُجَّارَ لَفِي خَجِمِ (٢) وعالى (١) : يحتمل أن يكون أداد بعض الفجار دون سائرهم . وعورضوا بقوله : « إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢) — وأعظم البرّ التوحيد والإيمان الذي لا يحصل الإنسان بارًا مطيعًا إلا بوجوده . وقيل لهم : ه قال الله تعالى : « أَنِي لَا (٢) أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى (١) و « لَا (٢) أُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ (١) . وليس في الطاعات حسنة أكبر من الإيمان و « لَا (٢) أُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ (١) . وليس في الطاعات حسنة أكبر من الإيمان لا بالله ورسوله (١) وتصديق ما جا، به (١١) من عنده . وإذا كان الأمر كذلك (وجب تفويض أمر عصاة أهدل اللّه إلى الله سبحانه (١١) وتصحيح غفرانه لهم و جب تفويض أمر عصاة أهدل اللّه إلى الله سبحانه (١١) النسار منهم أحد (١٤) و إن أَدْ خلها .

۱۹ (۶) ف: مجراها. (۵) ف: له. (۲) الانفطار ۱۳:۸۲. (۷)–(۷) ف: مفقود. (۶) آل عبران ۳:۰۹/۱۹۰. (۹) راجع: التوبة ۱۲۱/۱۲۰، وهود ۱۱:۰۱۱/ (۸) آل عبران ۳:۰۹/۱۹۰. (۹) راجع: التوبة ۱۲۱/۱۲۰، وهود ۱۱:۰۱۱/ س: ۲۱

۲۱ ۱۱۷ ، ویوسف ۲۱:۲ ه ف ۹۰ . (۱۰) ص: ورسله . (۱۱) ص: – به . (۱۲) ص: عز وجل . (۱۳) ص: – یخلد نی . (۱٤) ف: احداً .

۲۳ (۱) -(۱) ص: ظاهرها في القرآن. (۲) ص: - النار. (۳) ف: كافراً. (۶) ص: - عز وجل. (٥) التوبة ٩: ٩٤، والعنكبوت ٢٩: ١٤٥. (٦) ف: - فأنذرتكم.

۲۰ (۷) ص: يصليها. (۸) الليل ۱۲-۱۶:۹۲. (۹) ص: – و. (۱۰) ف: فاما. (۱۱) ف: – ولم أدر. (۱۲) ص: – تعالى في. (۱۳) ف: سلسة. (۱٤) الحاقة

۲۷ ۲۹:۵۹–۳۳. (۱۵) ف: یکرر «ما».

وَحَدِيمِ (١٦) وَظِلَّرَ مِنْ يَحْمُومِ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ » إِلَى قوله « وَكَانُوا يُصِرُونَ الْكَانُو الْمَعْلِمِ » - يويد الشرك - « وَكَانُوا يَقُولُونَ أَرْنَدَا (١٧) مِثْنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَحُظَاماً أَرْنَا (١٨) لَمْنُونُونَ» (١١) فأوجب (٢٠) النار لمن (١١) ينكر البعث ويكفو ٣ بُولِينَ في فساق أهل الملّة من هذا وصفه . فإن لم بالله وبرسله ولا يؤمن بهم . وليس في فساق أهل الملّة من هذا وصفه . فإن لم يجب المصد إلى عموم الظواهر (٢٢) التي ٥ يجب المصد إلى عموم الظواهر (٢٦) التي ٥ تلوها . فصح ما ذهبنا (٤٦) إليه من جواز العفو (٥٠) عن فساق أهل مآتنا (٢١) .

مسئلة

٦٠١ فالد قال فائل (١) : أفلس الله (٢) قيد أوجب عداوة الفاسق والتبرُّوُ (٢) منه ولعنه ، وأمرنا بأن (١) لا تأخذنا رأفة به ، وأمرنا بالنكال به (٥)، فَقَالَ : (٢) ﴿ وَٱلسَّادِقُ وَٱلسَّادِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ الآية (٢) وقال (٦): ﴿ أَلزَّ انِيَةُ وَٱلزَّا نِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِا ثَةً جَلْدَةٍ (١) وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ (١) ، (٩) مع قوله : « وَكَانَ بِأَ لُوْمِنِينَ رَحِيماً » (١٠) ? فكيف يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مؤمناً ، والمؤمن مرحوم وولي لله تعالى(١١) ? 14 قيل (١٢) له : لسنا نقول إن الفاسق عـــدوّ لله (١٢) ؟ ولا (١٤) إن الله لعنه ؟ إلا بشريطة (ف ١٧٧ و) أن يكون في معاومه أنه يُعذّبه > وأن يكون أراد ذلك (١٥) وقصده . (ص ١٨٥ و) وإنه متى لم يكن ذلك (١٦) كذلك ؟ وكان المعلوم من حاله أنه يثيبه (١٢) ويغفر له و يشقِّع فيه نبيَّه (١٨) ، فإنه غيير 14 (١٦) ص : وحموم . (١٧) ص ف : اذا . (١٨) ف : انا . ١ (١٩) الواقعة ٢٠ : ١٤-٧٤/٠٤-٧٤ . (٢٠) ص : + ان . (٢١) ص: لم . (٢٢) ف: -19 عموم ، و « هذه الظواهر ». (٢٣) ص : الظاهر الذي . (٢٤) ص : اليه ذهبنا . (٥١) ف: الكفر. (٢٦) ص: الملة. 41 ۱۰۱ (۱) ف: - قائل. (۲) ص: « الله تعالى » بعد «أوجب». (۳) ص ف: التبري . (٤) ص: ان . (٥) ص: بهم . (٦)-(٦) ف: مفقود . (٧) المائدة 24 ٥: ٨ / ٢٤. (٨) - (٨) ص: مفقود. (٩) النور ٢٤: ٢٠. (١٠) الأحزاب ٣٣ : ٣٤ / ٢٤. (۱۱) ص: - تعالى . (۱۲) ص: يقال ؛ ص ف: لهم . (۱۳) ص: الله . (۱٤) ص: 40 - لا . (١٥) ص: بذلك . (١٦) ف: - ذلك . (١٧) ص: - يثيبه و ، و «سيغفر». (١٨) ص: – فيه نبيه ، و بعد «يشفع» فراغ . 27

ا ملعون ولا عدو لله (١١) ولا ممن حكم بعقابه. لأن العداوة والبغض من الله (٢٠) إنا هي (٢١) إدادته لعذاب من علم أنه يُعذّبه على ما بيّنا في باب الصفات.

٣ ٢٠٢ وهذا (١) كما تعبّدنا بلعن (٢) من ظهر منه كلمة الكفر في دار الحرب والحكم عليه بأنه عدو لله بشريطة أن (٢) كان معتقدًا للكفر وكان فظاهره كباطنه (٢) ؟ وكما أمر عند كم بلعن من أظهر الفسق وذمّه والبراءة منه الخالم تعلم (٤) توبته ابشريطة أن لا يكون (٥) قد تاب وندم وكذلك تعبّدنا الله بلعن شهود (١) الزنى والعراءة منهم الخا اختلفت (٢) شهادتهم وقصر (١) عددهم والحكم بفسقهم (١) إن كانوا عند الله كذبة الاعلى الإطلاق (١٠) عددهم والحكم بفسقهم (١) إن كانوا عند الله كذبة الاعلى الإطلاق (١٠) وكذلك قد أمرنا بموالاة من أظهر لنا (١١) الإيمان وتوليه (١١) بشريطة أن يكون (١١) عند الله معتقدًا لذلك . وإذا كان هذا هكذا الميل ما قلتم . لأن الله عند الله معتقدًا لذلك . وإذا كان هذا هكذا المفاسق الملي ويُشقّع فيه (١١) نبيّه الملي (١١) بطول عدو له .

10 اله أنه أداد عقابه على ذنبه وهو أيضاً موالي له على إيمانه لأنه مريد لإثباته. له أنه أداد عقابه على ذنبه وهو أيضاً موالي له على إيمانه لأنه مريد لإثباته. وليس بمستحيل أن يريد (ألله عقاب ألفاسق في وقت وإثابته أن يريد أيضاً أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضاً أخر كما أنه ليس بمحال أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضاً الحر كما أنه ليس بمحال أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضاً الحر كما أنه ليس بمحال أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضاً الحر كما أنه ليس بمحلل أن يريد الإنسان عقاب ولده على ذنبه فيريد أيضاً المناعة فيه أطاعه فيه. وإنما تتنع وتتضاد (أ) العداوة والولاية من وجه واحد وعلى عمل واحد (أ). وقد قال

۱۹ (۱۹) ص: الله . (۲۰) ص: - من الله . (۲۱) ص: ار هي ادته . ۲۰۲ (۱) ص: وهكذا. (۲) ص: للعن. (۳)-(۳) ص: باطنه كظاهره. (٤) ص

۲۱ ف: يعلم . (٥) ف: تكون . (٢) ص: شهدنا لزنا . (٧) ص: اختلف . (٨) ف: وقصرت عدتهم . (٩) ص: - لنا .

۲۴ (۱۲) ف: وتولیته . (۱۳) ص: کان . (۱٤) ص: - تعالی . (۱۵) ص: یستغفر . (۱۲) - (۱۲) ص: رسوله فائه لیس .

۲۰ ۳۰۳ (۱) ف: اذا . (۲) ف: سیعافیه لان . (۳) ف: - له . (۱) ص: یستحیل .
 (۵) ص: الله یرید . (۲) ص: عذاب . (۷) - (۷) ص: مفقود . (۸) ص: یمتنع
 ۲۷ ویتضاد ، ف: یضاد . (۹) ص: - وعلی عمل واحد .

الله تعالى : «أَللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا » (١٠) وقال عز وجل : «وَ بَشِرِ ٱلَّذِينَ ١ آمَنُوا » (١٠) وقال عز وجل : «وَ بَشِرِ ٱلَّذِينَ ١ آمَنُوا أَنَّ كُهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمُ » (١١) . وقد بيَّنا فيما سلف أن الفاسق المَّلِيّ مؤمن (ص ١٨٥ ظ) بما يغني عن إعادته (١٢) . فوجب أن يكون وليًّا لله (١٢) تعالى بإيمانه وبما (١٤) معه من طاعاته (١٥) والتقرُّب إليه .

عالم المرادة المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة المرابة المرادة المرابة المرادة المرابة 
7.0 وأما الفاس من المؤمنين كفلا يجوز أن يكون معادياً لله بمصيته مع إقراره بوجوده وإيمانه بربه وتصديقه له كلأن العداوة لله متضتنة (۱) للكفر ١٣ به . وقد يمكن أن يكون الله سبحانه (۱) إنما تعبَّدنا بذم الفاسق ولعنه وجلده وقطعه محنة له ليثيبه على ذلك في الآخرة ، كما أمر مجلد التائب وقطعه محنة ما له (۱) ليثيبه على ذلك في الماد . بل فلا جهة (۱) لهم في ذم الفاسق وحده .

٦٠٦ فاله قالوا: لو كان مع الفاسق إيّان يستحقّ به الثواب والتعظيم ١٧

<sup>(</sup>۱۰) البقرة ۲:۲۰۷/۲۰۷۲. (۱۱)-(۱۱) ص: مفقود ؛ يونس ۲:۱۰. (۱۲) ص: رده. (۱۳) ص: طاعته. (۱۳) ف: طاعته.

١٠٤ (١) ص: - عز وجل. (٢) الأحزاب ٤٢/٤٣:٣٣. (٣) ص: المراد.

<sup>(</sup>٤) ص: وطاعتهم ٤ ف: سله. (٥) ص: أ. (٦) ص: وا، وبعد الألف فراغ. ٢١ (٤) ص: واناوادته ليحكم. (٨) ص: والمواريث. (٩) ص: ستعالى. (١٠) ص:

یادیم.

۲۰۵ (۱) ص: مضمنة . (۲) ص: تعالى . (۳) ف: - له . (٤) ص: - في . (۵) ف: - بل فلا جهة .

في الآخرة ؟ لأزال (۱) عنه الحدّ في الدنيا . (ف ١٧٨ و) فلما لم يُؤل ذلك عنه (۱) بطل ما قلتم . قيل لهم : لم قلتم ذلك ? ثم يقال لهم : و(۱) و كان مع التائب المنيب ما يستحق (أعليه الثواب في الآخرة (١٤) ؟ لاستحق به إزالة العقاب (٥) والحدود في الدنيا . فلما كان التائب عندنا وعندهم مقطوعاً ومحدودًا مع توبته ؟ بطل أن يكون من أهل التعظيم والثواب (ص ١٨٦ و) في الآخرة . فان قالوا : (٦) إنما لم يُول التوبة قطع التائب وحدة وتعمل في إحباطه لأجل أن قطعه وإقامة الحدود عليه ليس بعقاب وإهانة ؟ وإنما هو محمنة من الله عز وجل له ، وليس يجب أن تؤثر التوبة في إزالة المحن التي ليست بنكال ولا وجل له ، وليس يجب أن تؤثر التوبة في إزالة المحن التي ليست بنكال ولا عقاب (٦) . قيل لهم : وكذلك قطع المؤمن (١) الموحد المصدق لله ولرسوله ليس بعقاب ولا نكال ؟ وإنما هو امتحان من الله . وإنما المراد بقوله : « نكالًا من الله ي أي ل إيمانه وولايته قطعه وحدة (١) .

١٥ الآخرة ؟ لبطلت موادثته ومنا كحته و حرمت زيادته (١) وعيادة مريضه ودفنه الآخرة ؟ لبطلت موادثته ومنا كحته و حرمت زيادته (١) وعيادة مريضه ودفنه و في مقابر المسلمين . فلما لم يزل ذلك ؟ علمنا أنه من أهل الثواب في الآخرة . فان قالوا : جميع هذا ليس يدل على أن المفعول به ما وصفتم (١) من أهل الثواب؟ لأن جميع هذه الأحكام أتجرى على المنافقين (١) وليسوا بها مثابين . قيل (١) لهم : وكذلك مدحنا (٥) للمؤمنين وتوليهم وحسن الثناء عليهم ليس بثواب ؟ لأننا وكذلك مدحنا (١) للمؤمنين وتوليهم وحسن الثناء عليهم ليس بثواب ؟ لأننا دفعل ذلك أجمع بالمنافقين متى (١) أظهروا لنا الإيمان ؟ وايس ذلك بثواب ولا دلالة على حصول الثواب في الآخرة .

بشريطة (۱) أن يكون مثن يعاقب في الآخرة ، لحاز أن يعاديه الله ويلعنه (۱) بشريطة (۱) أن يكون مثن يعاقب في الآخرة ، لحاز أن يعاديه الله ويلعنه (۱) على هـذه الشريطة . يقال لهم : و(۱) لو جاز أن نلعن نحن (۱) شهود الزنى تونبرأ (۱) منهم بشريطة (۱) أن كانوا كاذبين ، لجاز أن يلعنهم الله ويعاديهم على هذه الشريطة . فإن (۱) لم يجب (۱) هذا ، لم يجب ما قلتم (۱). (۱) والسبب المفرق بين لعننا وعداوتنا بشريطة يجوز أن تكون (۱۱) ويجوز أن لا تكون (۱۱) وامتناع لعن الباري لهم بشريطة ، لأننا نحن لا نعلم عواقب أمورهم ، والباري سبحانه بالم بذلك ؛ فلم يجز عليه لعنهم والعداوة لهم بشريطة ، وإن جاز وصح ذلك فينا .

#### مسئلة

٦٠٩ والد أفالوا: الدايل على خاود الفاسق المَّلِيَ في جهنم أنه قــد ثبت أنه مستحق العقاب وثبت أن مــا يستحقّه من ذلك (٢) داغ ، كما أنه مستحقّ للذمّ (٢) دائمًا ما لم يتب (١) ؟ فوجب أنه غير مثاب (٥) . يقال لهم : و(٦) ما أنكرتم أن يكون الناسق غير معاقب بالنار بهذه العلة (ص ١٨٦ ظ) بعينها ? لأنه قد ثبت أنه مستحق لثواب (٢) دائم على إيمانه وطاعته عكما أنه مستنحق لمدح دائم ، فوجب أنه غير معاقب بالنار . فان قالوا : لو كان مستحقًّا للثواب ، لم يُلْعَن ولم<sup>(١)</sup> يُهَن في الدنيا ولزالت (ف ١٧٩ و ) عنـــه الحدود . قيل لهم (١) : هذه الحدود ليست بعقاب ، وإنا هي امتحان . ثم يقال لهم : ولو لم يستحق الفاسق بطاءته (١٠) الثواب ، لم يستحق المناكحة والموارثة والدفن ٨٠٨ (١) ف: بشرط. (٢) ف: + بشرط أن يكون ممن يعاقبه في الاخرة. (٣) ص: و . (٤) ص: - نحن . (٥) ص: ويتبرى . (٢) ص: بشرايط . (٧) ص: وان . 17 (٨)-(٨) ص: ذلك بطل ما قلتم. (٩) من هنا الى آخر الفقرة في ف فقط. (١٠) ف: يكون. 24 (١١) ف: يكون . ٩+٢ (١) ص: فان . (٢) ف: - من ذلك . (٣) ص: الذم . (٤) ص: يثب . (٥) ص: متاب. (٢) ص: -و. (٧) ص: الثواب. (٨) ف: و يان. (٩) ص: 40 له . (۱۰) ف: بطاعاته .

ا في مقابر المسلمين. فان قالوا : هذه الأمور ليست بثواب. قيل لهم : والحدود ليست بعقاب ، لأنها جارية على التائب (١١) الولي . وكذلك ذَّمنا وبغضنا (١٢)

ليس بعقاب ، لأنه جـار على شهود الزنى إذا اختلفت شهادتهم (١٢) ونقص عددهم ، وإن كانوا (١٤) صادقين أبرارًا عند الله عز وجل (١٥) . ولا فصل (١٦) في

ه شي. من ذلك .

<sup>(</sup>۱۱) ص: النايب ، و – الولي . (۱۲) ف: + وعداوتنا، و «ليست» . (۱۳) ص: مهاتهم . (۱۲) ص: فضل . ۷ شهاتهم . (۱۲) ص: فضل .

#### [ الباب الاربعون ]

### باب الكلام(١) في الشفاعة

71. ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملّة ما ورد من (١) الأخبار الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول (١) صلى الله عليه وآله وسلم (١) في أهل الكبائر سنحو قوله عليه السلام (١): « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر ، من أمتي » . وقد روى خبر الشفاعة (١) عن النبي ك صلى الله عليه وآله وسلم (١) عدة منهم أنس بن ما لك وجابر بن عبدالله . ورواه حذيفة عن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه (١) عن النبي ك صلى الله عليه . وروى معسد بن هلال وثابت رضي الله عنه (١) في خبر طويل عن أنس بن ما لك . و(١) رواه أيضاً أبو سعيد ، النبي ك صلى الله عليه وآله وسلم (١) .

الله عليه وآله وسلم (۱) يقول : إذا كان يوم القيامة ، ماج الناس بعضهم في الله عليه وآله وسلم (۱) يقول : إذا كان يوم القيامة ، ماج الناس بعضهم في بعض . فيؤتى آدم (ف ۱۷۹ ظ) فيقال له : يا آدم (أنا الشفع في ذرّيتك. فيقول : ۱۳

<sup>(</sup>العنوان) (١) ص: القول.

۱۱ (۱) ص: ني . (۲) - (۲) ف: عليه السلام . (۳) ص: - عليه السلام . (۱۵) ص: - عليه السلام . (۱۵) ص: الشفعة . (۵) ف: - وآله وسلم . (۲) ف: - وضي الله عنه . (۷) ف: - و . (۹) ف: - و آله وسلم . (۱۵ ص: - بن مالك . (۲) ص : رسول الله . (۳) ف : - و آله وسلم .

<sup>(</sup>٤) ص: يادم.

لست لها ، ولكن عليكم بإبراهيم ، فإنه (٥) خليل الرحمٰن . فيؤتى إبراهيم فيقال له مثل ذلك(٦). فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بموسى ، فإنه كليم الرحمين. فيؤتى(٢) موسى ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ، فإنه روح الله وكلمته . قال : فيؤتى عيسى ، فيقول : لست لها ، واكن عليكم عِحمد (A) . فأوتى ، فأقول (t) : أنا لها . فأنطلق فأستأذن على ربي . فيؤذن لي عليه (١٠) ، فأقوم بين يديه ، فيلهمني محامده فأحمده بتلك المحامد . ثم أخر ساجدًا فيقال لي(١١) : يا محمد ؟ ارفع رأسك وقل تُنسَع (١٢) وسل تُعْط (١٢) واشفع تَشَفَّع . فأقول : يا ربِّ ، أمتي أمتي ا فيقال (١٤) لي : انطلق ، فن كان في قلبه > إما قال (١٥) مثقال ذرة أو مثقال شعيرة من إيمان، فأخرجه (١٦) [منها]. قال: فأخرجه ، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخرّ ساجدًا. فيقال لي: يا محمد (١٧)، ارفع رأسك وقل تسمع وسل (١٨) تعط (١١) واشفع تشفع . فأقول : يا ربِّ ، أُمِّي أُمِّي ا فيقال لي : انطلق ؟ فن كان في قلبه مثقال (٢٠) خودلة من إيان ؟ فأخرجه منها (٢١) . قال (٢٢) : فأنطلق فأفعل ذلك . ثم أحمده بتلك المحامد ، ثم 1 4. أَخْرُ سَاجِدًا ﴾ فيقال لي (٢٢) : يا محمد ، ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول : يا ربّ ، أمتى أمتى ا فيقال : انطلق ، فن كان في قلبه أدنى من (٢٤) مثقال حبَّة من خردل من إيمان وأخرجه من النار – ثلاث مرّات . 17

٦١٢ ورّاو<sup>(۱)</sup> الحسن البصري (ص ١٨٧ ظ) في هذه الرواية عن أنس ابن ما الك وثلاثة وعشرين<sup>(۱)</sup> رجلًا<sup>(۱)</sup>. قال : حدثني أنس<sup>(۱)</sup> أنه قال: «فأقوم

<sup>(</sup>٥) ص: - فائه . (٦) ف: - فيقال له مثل ذلك ؛ ص: فيقول: (٧) ف: ٠ فياتون . (٨) ص: فيقول . (٩) ص: فيقول . ٢١ فياتون . (٨) ص: + صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء . (٩) ص: فيقول . (١٠) ص: - عليه . (١١) ص: - لي . (١٢) ص: - وقل تسمع . (١٣) ف: تعطه . (١٤) ص: فيقول . (١٥) ف: - قال . (١٦) ص: فاخر ، وقل تسمع و بعدها فراغ ؛ و - قال فأخرجه ثم . (١٧) ص: - يا محمد . (١٨) ص: - وقل تسمع

۲۰ وسل . (۱۹) ف: تعطه . (۲۰) ف: مقدار . (۲۱) ف: - منها . (۲۲) ص: - قال . (۲۳) ص: - لي . (۲٤) ف: - من .

٢٧ ٢١٢ (١) ص: وروى . (٢) ص: عشرون . (٣) ف: - بن مالك وثلاثة وعشرين رجلا . (٤) ص: - قال حدثني أنس .

الرابعة فأحمده بثلك المحامد ، (ف ١٨٠ و) ثم أخر ساجدًا . قال () : فيقال الميان المحامد ، (ف ١٨٠ و) ثم أخر ساجدًا . قال () فيقال لي أن الدفع رأسك وقل تسمع () وسل تعطه واشفع تشفع . فأقول () : يا () رب أنذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله . فيقال لي : ليس لك ذلك، ولكن ٣ – وعزتي وكبريائي وعظمتي – لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله ! »

متواترة (۱) متوافية على خروج الموحدين من النار بشفاعة الرسول ، (۱) صلى الله متواترة (۱) متوافية على خروج الموحدين من النار بشفاعة الرسول ، (۱) صلى الله عليه وآله وسلم (۱) و إن اختلفت (۱) ألفاظها . ففي بعضها (۱) أنهم يخرجون بعد الما امتحشوا فيه وصار فحما . وفي خبر (۱) أنهم يخوجون منها (۱) ضبائر ضبائر فيلقون في (۱) نهر الحياة فينتون كما تنبت الطرائيث (۱) والحبة (۱) في جميل السيل ، وأنهم يدخاون الجنة مكتوباً على جباههم « الجهنسيون » وفي خبر آخر «عتقا ، وأنهم يدخاون الجنة مكتوباً على جباههم « الجهنسيون » وفي خبر آخر «عتقا ، الله من النار » وأن آخر من يخرج من النار رجل يقول في النار : « يا حناًن المنار (۱) » .

٦١٤ وقر أطبق سلف الأمة على تسليم هذه الرواية وصحّتها مع ظهورها ١٥ وانتشارها والعلم بأنها مروية في الصحابة والتابعين . ولو كانت بما لم تقم (١) الحجّة بها ، لطعن طاعن فيها بدفع (٦) العقل والسمع لها على ما يقوله المعتزلة ، ١٥ ولكانت الصحابة أعلم بذلك وأشد تسرّعاً إلى إنكارها . ولو (٦) كانوا قد فعلوا ذلك ، أو بعضهم ، (٤) لظهر ذلك وانتشر ولتوفّرت (١٤) الدواعي على (١٥) فعلوا ذلك ، أو بعضهم ، (١٤) لظهر ذلك وانتشر ولتوفّرت (١٤) الدواعي على (١٥) إذاعته (١٦) وإبدائه ، حتى يُنقَل (ص ١٨٨ و ) نقل (١٧) مثله ويجل العلم به محل العلم بخبر الشفاعة ، لأن هذه العادة ثابتة في الأخبار ، وفي العلم بفساد ذلك ١٩

(ه) ص : – قال . (۲) ص : – لي . (۷) ص : فسمع ذلك . (۸) ص: فيقول . (۹) ف: اي .

٦١٣ (١) ص: محلها. (٢) ن: - متواترة. (٣) - (٣) ف: عليه السلام. (٤) ص:

اختلف. (٥)–(٥) ف: مفقود. (٦) ص: عنها. (٧) ف: على. (٨) ف: الطرانيب. ٢٣ (٩) ص: والجنه. (١٠) ص: يا حنان.

(۱) ص: يقع. (۲) ص: يدفع. (۳) ص: فلو كان. (٤) -(٤) ص:

نظهرت وانتشرت ولتوفر . (۵) ص: بدفع. (۲) ص: ادعته ، و – إبدائه . (۷) ص: نقلة . (۲) على ۲۷ . (۲) على ۲۷ . (۲) على ۲۷ . (۲) على ٢٧

دليل على ثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول المعتزلة إن (ف ١٨٠ ظ) الغفران
 باطل بالعقل وموجب لتكذيب<sup>(۱)</sup> السمع وغير ذلك عمًّا يدّعونه .

مسئلة

٣

البصري وغيره عن النبي كسلى الله عليه وآله وسلم (٢) كانه قال : «لا تنال البصري وغيره عن النبي كسلى الله عليه وآله وسلم (٢) أنه قال : «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي » . فوجب إطراحها . يقال (٢) لهم : هذه الرواية التي ذكر تموها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل . فلا (٤) يجب أن يُدفع بها (٩) ما قد علمنا (١) نحن وأنتم أنه مروي . ثم يقال لهم : لو ساست روايت كم كه لوجب هملها مع الأخباد التي رويناها على ضرب من البنا، و(١) التأويل كمتى لا يُدفع من السنن (٨) شيء (١) يحكن استعالها وتصعيعها (١٠) — كما يصنع ذاك (١١) يُدفع من السنن (٨) شيء (١) يوم لا ينطقون (٢١) وقوله (١١) : «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ »(١٥) . فنقول (٢١) : قوله : «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي » أراد بذلك : إن (٢١) كانت الكبائر (١١) الواقعة منهم ردّة بعد إسلام أو (١١) كفر المناعتي أهل الكبائر من أمتي » ينع تأويلكم هذا كان قالوا : قوله : «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي » يمنع تأويلكم هذا كانه حكم بأنهم من شفاعتي أهل الكبائر من أمتي » يمنع تأويلكم هذا كانه حكم بأنهم من أمته ، وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمون ، قيل لهم : يجتمل أن يكون أداد الم أمته ، وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمون ، قيل لهم : يجتمل أن يكون أداد الم أمته ، وذلك يقتضي أنهم قوم مسلمون ، قيل لهم : يجتمل أن يكون أداد

<sup>(</sup>۸) ص: - لتكذيب.

<sup>19 (</sup>۱) ص: روی . (۲) ف: - وآله وسلم . (۳) ص: قيل، و - لهم . (۶) ص: ولا . (۵) ص: في التاويل . (۶) ص: ولا . (۵) ص: - بها . (۲) ص: علمتم ونحن . (۷) ص: في التاويل . (۲۱ مص: الشيين . (۹) ص ف: شيا . (۱۰) ص: - وتصحيحها ؛ ولعل الأحسن أن نقرأ «استعاله وتصحيحه » . (۱۱) ص: بذلك . (۱۲) ص: عز وجل . (۱۳) المراسلات

۲۳ ، ۷۷: ۳۰ ، (۱٤) ف: – قوله و . (۱۵) الصافات ۲۷: ۲۷ ، والطور ۲۵: ۲۰ . ۲۳ (۱۹) ف: (۱۹) ص: الكبيرة. (۱۹) ف:

۲۰ و. (۲۰) ص ف: كفر. (۲۱) ص: الايمان. (۲۲) ص: لاخر. (۲۳) ص: ولا. (۲۶) ص: بذلك ؛ ف: متعارضاً. (۲۰) من هنا الى آخر الفقرة في ف فقط.

10

بقوله « أمّتي » : الذين كانوا من أمّتي ثم ارتدّوا . ويحتمل أن يكون أراد : ا أَهل قرني وعصري الذين بُعثت فيهم — فلا تعلق لهم في ذلك .

المسالة

717 (ف ١٨١ و) فامه فانوا: أفليس (١) قد رُوي عن الذي ؟ صلى الله عليه وآله وسلم (١) أنه قال: « من تحسّى (١) سمّا فقتل نفسه ؟ فهو ه يتحساه في نار جهنّم خالدا مخلداً فيها (١) أبداً » ? ورُوي مثله فيمن قتل نفسه بجديدة ومن تردّى من جبل . (ص ١٨٨ ظ) وكذلك رُوي عنه أنه ٧ قال : « لا يدخل الجنّة مُدمن خر (١) ولا عاق لوالديه (١) » . وهذه الأخبار معارضة لأخبار الشفاعة . قيل لهم : لو ثبتت (٨) هذه الأخبار كثبوت خه ١ الشفاعة ، لم تكن متعارضة . بل يجب أن يكون قوله « من تحسّى (١) سمّا فقتل نفسه ؟ ومن أدمن الحمر ، ومن عق والديه ؟ وتردّى من جبل ؟ وقتل نفسه ١١ بجديدة » ينصرف (١٠) إلى من فعل ذلك أجمع على وجه الاستحلال وتكذيب الحبر والتوقيف على تحريه . لأن ذلك لا يقع على جهة التكذيب متن (١١) المنتحق الشفاعة .

al-un

الله عليه وآله وسلم (۱) الرسول (۱) الله عليه وآله وسلم (۱) عندكم (۱) لا يشفع إلا في مؤمن ? وقد وردت الروايات بأن السارق لا يسرق (۱۷ حين يسرق (۱۶) وهو مؤمن ، ولا يزني الزاني حين يزني (۱۹) وهو مؤمن ، فكيف يشفع الرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم (۱۱) ، فيمن ليس بؤمن ? وكذلك ۱۹

<sup>(</sup>۱) ت: أليس. (۲) ن: عليه السلام. (۳) ن: تحسا، (٤) ص: محسا، (١) ث: أليس. (۲) ن: المحلدا. (٥) ن: ابدأ فيها. (١) ن: الحمر. (٧) ن: الوالدين. (٨) ص: ثبت. ٢١ ف: تحسا، (١٠) ص: متصرفاً. (١١) ن: من مومن.

ا رُوي عنه أنه قال : « (۱) ليس مناً من بات بطيناً وجاره خميص (۱) ومن غشنا فليس مناً (۱) ». فكيف تحصل (۱) الشفاعة لمن ليس من أهل ملّته (۱۱) ? يقال لهم : هذه (۱۱) الأخبار أيضاً محتملة لوجوه (۱۱) > إذا تصرفت إليها لم تكن معارضة لحبر الشفاعة . فيحتمل أن يكون المراد بقوله « لا (۱۱) يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق (۱۰) وهو مؤمن » : إذا فعلا (۱۲) ذلك مستحلّين للزني والسرقة (۱۷) ومكذبين (ف ۱۸۱ ظ) بتحريها . ولا شفاعة مستحلًين للزني مستحلًا لذلك .

١١٠ و محمل أن يكون المراد بذلك أنه (١) ايس بمؤمن كالمؤمن الذي الم يكن منه (ص ١٨٩ و) زنى ولا سرقة (١) في البرّ والطهارة والسلامة من الننوب . ويحتمل أن يكون ذلك إغا خرج على مذهب التغليظ والمالغة في (١) الزجر على سبيل قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . وكذلك قوله : « من غشنا فليس منا ، وليس منا من بات بطيناً وجاره خميص (١) » . وإذا حملت هذه (١) الأخبار على هذا التأويل بطل التعارض . وقد روى أبو الدردا، عن الذي و على الله عليه وآله وسلم (١) ، أنه قال : « من قال : لا إله الدردا، عن الذي و وأنه ردّد (١) خلك عليه (١) حتى قال له في الثانية أو الثالثة : « نعم ، سرق ? وأنه ردّد (١) ذلك عليه (١) حتى قال له في الثانية أو الثالثة : « نعم ، الأخبار على البنا، والترتيب ، كما يجب ذلك في آي القرآن المتعارضة (١١) الظواهر .

<sup>(</sup>۷) ص : + ليس منا من غشنا . (۸) ث: خميصاً . (۹) ص : - ومن غشنا فايس منا .

(۱) ث : تقع . (۱۱) ف : الملة . (۱۲) ف : عده . (۱۳) ص : الوجوه .

(۱۱) ص : ما . (۱۵) ص : - حين يسرق . (۱۲) ص : فلا . (۱۷) ف : والسرق ؛

(۱۲) ص : والمكذبين .

(۲۲ ص : والمكذبين .

(۲) ض : سرق ، و + و . (۳) ص : و (مكان الله . (۲) ف : - وآله وسلم . (۷) ف : - حقال . (۲) ص : رفي ، و . (۱۱) ص : المعارضة .

- قال . (۸) ص : رفي . (۹) ص : رد . (۱۰) ف : - عليه . (۱۱) ص : المعارضة .

719 فاله قالوا (1) فا معنى قوله: « وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَن اَرْ تَضَى » (1) وقيل لهم : معناه : و (1) لا يشفعون إلا لمن رضي (1) الله سبحانه أن يشفعوا له وأذن فيه . ولم يُود بذلك أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي (0) عمله الأن من رضي الله سائر (1) عمله لا يجتاج إلى الشفاعة . و يحتمل أيضاً (١) أن يكون أراد أنهم (١) لا يشفعون إلا لمن ارتضى عمله الذي هو غير (1) ذنبه الذي يستوجب (1) به العقاب . وكأنه قال : لا يشفعون إلا لمن معه عمل مرتضى والفاسق معه طاعات و بر (ف فكأنه قال : لا يشفعون إلا لمن معه عمل مرتضى والفاسق معه طاعات و بر (ف الاَنة على أنه لا شفاعة لكافر ، لأن الكافر لا طاعة معه .

مسئلة

770 فادر فالوا: فما معنى قوله عز وجل (١): « مَمَا لِلظَّالَمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ »(١) ? قيل لهم : معنى ذلك أنه (ص ١٨٩ ظ) لا شفاعة المظللين بالكفر والشرك الذين لا طاعة معهم ، قال الله تعالى : « إِنَّ الشِّركَ لَظُلْم " عَظِيم " " (أ) . ولم يُرد أهل التوحيد ، كما أنه لم يرد عندكم أهل الصغائر ١٣ الواقعة منهم مع مجانبة الكبائر ، فلا تعلق لهم في ذلك .

مسئلة

۱۲۱ فاله فالوا: فا معنى قوله: « لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ فِيهِ مُنْ عَذَابِهَا » (٢) و « كُلِّمَا نَضِجَتُ ١٧ مُنْلِسُونَ » (١) و « كُلِّمَا نَضِجَتُ ١٧

<sup>۱۹۹ (۱) ص: قال. (۲) الأنبياء ۲۱: ۲۸/۲۸-۲۹. (۳) ن: -و. (٤) ص: ارتضى، و - الله سبحانه. (٥) ص: ارتضى، (٢) ص: - الله سائر، والكلمتان في هامش ۱۹ ف. (٧) ن: - أيضاً. (٨) ن: انه، ويكرر «لا». (٩) ص: - غير، و «دينه».
(١٠) ص: استوجب به الثواب.
(١٠) ض: - عز وجل. (٢) غافر ١٤/١٨٠٠. (٣) لقمان ٢١ /١٢/١٠.
۲۲ (١) الزخرف ٣٤: ٥٧؛ وفي الآية « لا يُغَثّر ن». (٢) فاطر ٣٠: ٣١/٣١٠.</sup> 

ا أَجُلُودُهُم بَدَّانَاهُم بُمُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ » (٢) في قيل لهم : جميع (٤) هذه الآيات وما كان بمعناها يراد (٥) بها أهـل الكفر والجعد (٢) والتكذيب وكذلك قوله : « فَا تَنفَعُهُم (٢) شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ » (٨) . لأن الله تعالى (١) خبر عنهم (١٠) أنهم قالوا : « لَم نَكُ مَن ٱلْمَصَلِينَ وَلَم نَكُ نُطُعِم (١١١) ٱلمِسْكِينَ وَكُمنًا نَحُوضُ مَعَ ٱلْخَانِصِينَ وَكُمنًا نُكَذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ » (١١) . ولم يَعْنِ بهذا الوعيد أحدًا من أهل الإسلام والتصديق .

#### almuna

١٦٢٢ فالد فال فائل مهم : ما أنكرتم أن تكون (١) شفاعة الرسول ؟

(١) صلى الله عليه وآله وسلم (١) وشفاعة (١) الملائكة مستحقة للمؤمنين على وجه الثواب لهم والجزاء على أعمالهم وطاعاتهم (١) وتوبتهم (٥) ٩ لأن الله تعالى أخهر بذلك فقال : «ألَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَـهُ يُسَيْحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيُورِمُنُونَ بِهِ (ف ١٨٢ ظ) وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّذِينَ آمَنُوا : رَبّنا وَسِعْتَ كُلَّ وَيُومِمُونَ بِهِ (ف ١٨٢ ظ) وَيَسْتَغْفِرُونَ اللّذِينَ آمَنُوا : رَبّنا وَسِعْتَ كُلَّ عَلَى وَجُهُمْ عَذَابٍ ٱلْجِعِمِ رَبّنا وَقَهِمْ عَذَابٍ ٱلْجِعِمِ رَبّنا وَاللهِمْ وَأَذُواجِهِم (١٠) وَالدِينَ تَابُوا وَٱتّبعُوا سَلِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابٍ ٱلجِعِمِ رَبّنا وَاللهِمْ وَأَذُواجِهِم (١٠) وَقَدْرِيا تِهِم وَأَذُواجِهِم (١٠) وَقَدْرِياً تِهِم عَنَاتٍ عَدْنُ ٱلّتِي وَعَدّتَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ آبَائِمِهِمْ وَأَذُواجِهِم (١٠) وَذَلْكُ على وجِهُ الثوابِ لهم .

٦٢٣ يفال لرم : (ص ١٩٠ و) متى أخبر الله سبحانه (١) بذلك ، ١٧ وليس في الآية (٦) أكثر من أن الملائكة يستغفرون (١) لهم فقط ? ثم يقال لهم :

<sup>(</sup>٣) النساء ٤:٢٥/٥٥. (٤) ص: - جميع. (٥) ف: مراد. (٦) ص: والجحود.

۱۹ (۷) ف: ينفعهم . (۸) المدتر ۱۹/۶۸:۷۶ . (۹) ص: - تعالى . (۱۰) ص: - عنهم . (۱۱) ف: يطعم . (۱۲) المدتر ۲۰:۲۶-۲۱/۶۶-۷۶ .

۲۱ ۲۲۳ (۱) ص: یکون ؛ ف: بلا نقط. (۲) - (۲) ف: علیه السلام. (۳) ص: - وشفاعة. (٤) ف: وطاعتهم. (٥) ص: وثبوتهم. (٦) ص: - وأزواجهم وذرياتهم ؛

۲۳ و + الآیة . (۷) غافر ۲۰:۷-۸ . (۸) ص: - سبحانه .
 ۲۳ (۱) ص: - سبحانه . (۲) ف: الحبر . (۳) ص: تستغفرون .

لو كان استغفار الرسول والملائكة وشفاعتهم (أ) إلى الله سبحانه (أ) ثواباً على الم أعمالهم والرسول و(أ) الملائكة هم الفاعلون الخالقون لكلامهم وطلبهم وشفاعتهم عندكم - لكانوا هم المثيبين المؤمنين التائبين بهذه الشفاعة . لأن افاعل الثواب مثيب كما أن فاعل العقاب معاقب وفاعل الألم والتفشّل مؤلم متفضّل . فلما (أ) أجمع المسلمون على أن الأنبياء والملائكة لا يثيبون الطائعين لله على طاعاتهم (أ) له سبحانه (أ) وأن الله هو المثيب (أ) على ذاك دون كل أحد ك بطل (أ) ما توتهم منه .

م يدل ذلك (١٠ على أنها ايست بشفاعة في غفران الذنوب . لأن الإيمان الله ٩ لم يدل ذلك (١٠) على أنها ايست بشفاعة في غفران الذنوب . لأن الإيمان بالله السبحانه (١٠ والثوبة من الكفر يستحق به الثواب عندكم . فيجوز أيضاً أن يستحق به شفاعة النبي وصلى الله عليه وآله وسلم (١٠) في ذنوبهم (٥ التي قارنت الإيمان . ١١ فما الذي يدفع ذلك (١٠) و فان قالوا (١٠) : لأنه أخهر عنهم (ف ١٨٣ و) أنهم يقولون : « فأغفر للذين تأبوا وَأتَبعُوا سَيلك (٨) » – والمصر ليس بتائب . ١٣ قيل لهم : ما أنكرتم أن يكون أداد (١٠ بقوله : للذين تابوا من كفرهم وطعنهم على النبيين ودين المسلمين واتبعوا سبيله سبحانه (١٠) واعتقدوا توحيده وتصديق رسله والإقرار بما (١١) جاء من عنده ? فهل تجدون (١٠) لهذا مدفعاً ؟

اللائكة لا تشفع إلا لمؤمن تقيّ تائب مقلع متنسِّك ١٧ لا سبيل ولا حجَّة عليه كلم يكن لشفاعتها (١) معنى إلا الرغبة إلى الله عز وجل

<sup>(</sup>٤) ف: بشفاعتهم. (٥) ص: - سبحانه. (٦) ص: - و. (٧) ص: وطلبتهم. (٨) ف: لما . (٩) ص: طلبتهم. (١١) ف: المبت. (٨) ف: لما . (٩) ص: - بطل. (١٢) ص: - بطل. (٢) ص: - بالإيمان. (٢) ص: - ذلك. (٣) ص: تعالى. (٤) ف: - دلك. (٣) ص: تعالى. (٤) ف: - دلك. (٣) ص: تعالى. (٨) ص: ٣٢ - دلك واله وسلم. (٥) ص: ذنوبه. (٦) ف: بذلك. (٧) ف: قال. (٨) ص: ٣٢

<sup>-</sup> واتبعوا سبيلك. أ(٩) ص: المراد. (١٠) ص: تعالى. (١١) ف: لما . (١٢) صف: بلا نقط.

ممماممححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

ا في أن (٢) لا يظلمه ولا يجود عليه ولا يسفه بعقابه ، (ص ١٩٠ ظ) لأن عقاب من هذه سبيله ظلم وسفه على أصولهم ، والأنبيا، والملائكة أجلّ عند الله عن وجل (٤) وأعظم قدرًا من أن ترغب إليه (٥) في أن لا يظلم عباده ولا يجود في حكمه ، ويحن أيضًا على أصولنا أن يكون معنى قوله : ﴿ فَأَغْفِرُ لِلّذِينَ وَكُمُ مَا اللهُ لهُ أَن يَعْمُ بقبول توبتهم فاغفر (٦) لهم ، لأن قبول التوبة (٢) تفضّل (٨) من الله له أن يفعله وله أن لا يفعله ، وهذا التأويل (١) غير مطّرد على نصول المعتزلة ، لأنها توجب قبول التوبة على الله وتُظلّمه (١٠) وتُجوّره في ردّها وترك قبولها والعقاب على ما هي توبة منه (١١) . في لا يسوغ لهم مع ذلك (١١) ومثل تأويلنا .

#### فيعل

٦٢٦ وفر افترقت المعتزلة فريقين (١) . فأنكر فريق منهم الشفاعة 11 جملة وحمل نفسه على جحد الأخبار وردّ القرآن . وقال الفريق الآخر إن للأنبياء والملائكة شفاعة ، (ف ١٨٣ ظ) إلا أنها تشفع لثلاثة فرق من الناس المؤمنين. 14 ففريق (٢) من أهل الشفاعة هم أصحاب الصغائر الذين واقعوها مع مجانبة الكبائر. والغريق الآخر أصحاب الكبائر الذين تابوا منها(٢) وندموا عليهـــا . والفريق 10 الآخر هم(١) المؤمنون الذين لا ذنب لهم أصلًا . فتكون شفاعة الأنبياء والملائكة فيهم شفاعة في الزيادة لهم من النعيم على قدر ما يستحقّون بأعمالهم . فأما الشفاعة في صاحب كبيرة (٥) ، إذا مات (١) مصرًّا عليها ، فإنها (١) باطلة . 11 ٦٢٧ فيقال ربم : أما الشفاعة للفريقين الأولين ، فلا(١) معنى لهــا . 19 (٣) ف: الله . (٤) ص: - عز وجل . (٥) ص: الى الله . (١) ص: واغفر . (٧) ف: + على الله عندنا . (٨) ف: بفضل . (٩) ف : الدليل . (١٠) ف: 41

۲۰ ۲۲۲ (۱) ف: لا.

بظلمه . (۱۱) ف: عنه . (۱۲) ص: ذنوب . ۲۳ ۲۲۲ (۱) ف: فرقتین . (۲) ص: وفریق . (۳) ص: - منها . (٤) ف: - هم . (ه) ص: الکبیرة . (۲) ف: وافی باصراره . (۷) ص: - فانها .

لأنها شفاعة إلى الله في أن لا يظلم (1) ولا يجود على عباده بعقاب غير مستحق (2). الأن صاحب (ص ١٩١ و) الصغيرة غير مستحق للعذاب (1) إذا فعلها مع مجانبة الكبائر عندكم وعلى أصولكم . وكذلك التائب من الكبيرة قد أزال (٥) عن المنسه المعقاب بتوبته وصار عقابه عليها مع التوبة ظلماً قبيحاً . فلا معنى المشفاعة فيمن هذه حاله . فأما الشفاعة المسالم من كل (٦) الذنوب في أن (٢) يزاد على ٥ قدر ما يستحقه ، فإنها خلاف الشفاعة المروية عن النبي ، (١) صلى الله عليه وآله وسلم (١) ، ولأن ذلك لم يُذكر في شيء من الأخبار . وكذلك هي مخالفة المقامة التي ذكرها الله سبحانه (١) عن الملائكة إنما هي شفاعة المقرآن ، لأن الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه (١) عن الملائكة إنما هي شفاعة في الغفران للذين تابوا من الكفر والظلم لأن يَقِيَهُم (١٠) السيّات ، وليس فيها ٩ ذكر (١١) الزيادة في النعيم .

7۲۸ ولو العناد والميل إلى سبيل الضائين ووساوس المردة المراث الشياطين كلم يعدلوا عن إثبات الشفاعة المذكورة في نص الكتاب والمأثور (ف ١٨٤ و) في الأخبار إلى الترهات وطريق التأويلات وتلفيق الجهل الواللات ويقال لهم : ليس الكلام بين الأمة في الزيادة على قدر الثواب والضلالات . ويقال لهم : ليس الكلام بين الأمة في الزيادة على قدر الثواب وإغا (ع) الكلام في الشفاعة التي جاءت بها الأخبار والقرآن – فهل لها عندكم معنى أم لا ? فان قالوا : لا – صاروا إلى جعد القرآن والروايات كو (ف) سألناهم على المنه كولا جواب لهم (م) عن شيء منه .

 <sup>(</sup>۲) ص: + عباده. (۳) ف: + للعقاب. (٤) ف: - للعذاب. (٥) ص: + الله. (٢) ف: - كل. (٧) ف: انه . (٨)-(٨) ف: عليه السلام. (٩) ص: - الله سبحانه . (١٠) ص: نيتهم . (١١) ف: ذكره .
 ۲۱ مرح (١) ص: الظالمين ووسواس . (٢) ف: - و . (٣) ف: الخطاب . (٤) ف: واما ، ويكرر « ليس الكلام ... قدر الثواب » ، والتكرار مشطوب . (٥) ص: - و . ٣٢ (٢) ص: عن . (٧) ص: + و . (٨) ف: - لهم .

#### مسئلة لهم في هذا الباب(١)

به شفاعة الرسول ؟ (")صلى الله عليه وآله وسلم (") - ما الذي يجب عليه (") أن يعمل ? أتأمرونه (ص ١٩١ ظ) بعمل المعاصي ؟ أو بماذا تأمرونه ? يقال لهم: لا اتأمرونه (ص ١٩١ ظ) بعمل المعاصي ؟ أو بماذا تأمرونه ? يقال لهم: لا الأنام، أن يطيع الله سيحانه (٥ حتى ينال شفاعة الرسول ؟ صلى الله عليه وآله وسلم (") في الزيادة على قدر عمله على ما ارتضيتموه (") في (()) أقسام الشفاعة . وفي ذلك سقوط سؤالكم (") . وكذلك الجواب (١٠) إن قالوا: حلف أن يعمل عملا يصير به من أهل الشفاعة . ثم (اا) يقال لهم : الذي يجب عندنا بنعل عملاً يصير به من أهل الشفاعة . ثم (اا) يقال لهم : الذي يجب عندنا بذلك عندنا (") بنال الشفاعة دون ذنوبه . لأنه لو أذنب ولم يتب مع ذلك بذلك عندنا (") ينال الشفاعة دون ذنوبه . لأنه لو أذنب ولم يتب مع ذلك بذلك عندنا (") لايسد شفاعة (ف ١٨٤ ظ) صديقه وولية إغا (١١) هو الذي [به] تثبت (١٠) لايسد شفاعة (ف ١٨١ ظ) صديقه وولية إغا (١١) هو صداقته وسالف الجميل منه ؟ وليس هو نفس الذنب (١١) والجناية عليه (١١) وهذا معاوم بما يغني عن الحجاج والإكثار .

المسلة (۱)

الله عنه الله عنه الله عليه وآله وسلم (۱) حلف أنه يفعل ما يستحق أو يستوجب به شفاعة النبي و صلى الله عليه وآله وسلم (۱) و فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب (العنوان) (۱) ص: - لهم في هذا الباب.

19 (١) ص: اخبرونا عن من. (٢)-(٢) ف: عليه السلام. (٣) ف: - عليه. (٤) ص: - لا. (٥) ص: تعالى. (١) ف: - صلى الله عليه وآله وسلم. (٧) ص:

۲۱ رستموه ، ولعلها «رأيتموه» . (۸) ص: من . (۹) ص: سوالهم . (۱۰) ص: - الجواب . (۱۱) ف: - ثم . (۱۲) ص: - الإنسان . (۱۳) ف: «عندنا» بعد « دون ذنو به » .

(12) ف: -- یه . (10) ص: ثبت . (17) ص: -- انما . (11) ص: + الیه . (11) ص: -- علیه .

۲۵ (العنوان) (۱) ف: – مسئلة . ۲۳\* (۱) ص: عن من . (۲) ف: – وآله وسلم . النيل لها (۲) والكون من أهلها ، أمرناه بما سلف (٤) من طاعة الله عز وجل (٠) . ا و إن عنى به (٦) الاستحقاق على الله أو على رسوله (٢) واعتقد ذلك ، فلا مخرج له عن يمينه لقيام الدلالة على أنه لا يجوز أن يستحقّ على الله ولا على رسوله (٢) وملائكته الشفاعة بشي، من الأعمال ،

#### مسلة

١٣١ و الله (١) فالو ١ : فا(١) تقولون فيمن (١) حلف أن يفعل فعلاً يجوز أن يشفع له فيا استحق عليه من العقاب ? قيل لهم (١) : هذا لا نأمره بشي، من دلك ، فقد زال عنه حكم من معاصي الله تعالى (١٠ . فإن ابتلي بشي، من ذلك ، فقد زال عنه حكم اليمين . كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير من الذنوب ، فإن ابتلي بشي، من اذلك ، زال عنه حكم اليمين . (ص ١٩٢ و ) ثم يقال لهم : فما تقولون أنتم أن غيمن أحب (١) أن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين (١٠ ) فحلف أن يعمل عملاً تصح (١٠) توبته واستغفاره منه ؟ فأن قالوا : نأمره بفعل الحير والبرّ . قيل لهم : وكيف تصح (١٠) قالوا : فأمره بفعل الحير وتقرّبه بالندم عليه وهذا ما (١١) لا يقوله مسلم ? و إن (١١) قالوا : نأمره بفعل بعض معاصي الله سبحانه (١٠) حرجوا من الإجماع واستجازوا (١١) ما حظره الله ( ف ١٨٥ و ) لأن الأمر بالعصيان عصيان . وان قالوا : لا نأمره بفعل المعصية ، (١٥) لكن إن ابتلي بشيء من ذلك ، قلنا له : قد فعلت الما يصح استغفارك وتوبتك منه ، وزال حكم اليمين عنك - أجيبوا عثل (١١) ذلك فيا سألونا (١٢) عنه . وبالله التوفيق (١١) ا

<sup>(</sup>٣) ص: - النيل لها . (٤) ف: شا . (٥) ف: - عز وجل . (٢) ص: بالاستحقاق (- الضمير المتصل) . (٧)-(٧) ص: مفقود . (٩) ص: فان . (٢) ص: ما . (٣) ص: يكر ر «فيمن» . (٤) ص: له . (٥) ص: - الله تعالى . (٢) ص: - أنتم . (٧) ف: حلف . (٨) راجع: البقرة ٣٣ (٥) ص: - الله تعالى . (٢) ص: يصح ؛ ف: بلا نقط . (١٠) ص: يصح ؛ ف: بلا نقط . (١٠) ص: يصح ؛ ف: بلا نقط . (١٠) ص: صدائه . (١٤) ف: بلا نقط . (١١) ص: - سبحائه . (١٤) ف: مثل . (١٢) ف: سالوا . (١٤) ف: مثل . (١٧) ف: سالوا . (١٤) ف: مثل . (١٧) ف: سالوا .

### [ ملحق (١) ]

# باب الكلام ('') في الامامة وذكر جمل من أحكام الأخبار ومما ('') يدل على فساد النص وصحّة الاختيار

- معلاه مدخلاً إلى «كتاب مناقب الأغمة ونقض المطاعن على سلف الأمة »(۱) بعداه مدخلاً إلى «كتاب مناقب الأغمة ونقض المطاعن على سلف الأمة »(۱) اختصرنا العبارة فيه (۱) وأوضحنا معانيه ، ولم يخل بمعنى يجتاج إليه في فصول (۱) منه ، فرأينا أن ننقل تلك الفصول على وجهها إلى هذا الكتاب ، ونزيد في بعضها وننقص من بعض (۱) ، طلباً لسرعة الفراغ من ملتمس الأمير أطال الله بقاءه (۱) !
- المواب منه ؟ هو الوقوف على جلة أقسام الأخبار ؟ وما يوجب العلم منها (١) الضواب منه ؟ هو الوقوف على جلة أقسام الأخبار ؟ وما يوجب العلم منها (١) اضطرارًا ؟ وما يقتصر (١) عن ذلك بما يُعلم نظرًا واستدلالًا ؟ (ص ١٩٢ ظ)

(العنوان) (١) راجع المقدمة . (٢) ص: القول . (٣) ف: وما .

١٧ ١٣٣ (١) ص: - فنقول. (٢) ف: نتوصل. (٣) ص: بها. (٤) ص: نقص.

وما لا سبيل إلى العلم <sup>(٥)</sup> بصحّته مما يمكن أن يكون صدقاً ويمكن أن يكون <sup>(٢)</sup> كذباً ، وما يوجب <sup>(٧)</sup> العمل دون العلم <sup>(٨)</sup> من هذه الأخبار ، وما قـــد قطع الدليل على بطلانه وكذب ناقليه <sup>(١)</sup> منها <sup>(١)</sup>. (ف ١٨٥ ظ – ب ٢١ و )

### باب(١) الفول في معنى الخبر

معنى ذلك أنه كلام (1) يصح أن يدخله الصدق أو (1) الكذب. لأنه متى أمكن معنى ذلك أنه كلام (1) يصح أن يدخله الصدق أو (1) الكذب. لأنه متى أمكن دخول الصدق أو (1) الكذب فيه ، أو هما (۵) ، كان خبرًا ، ومتى لم يمكن ولك (۱) فيه ، خرج عن أن يكون خبرًا ، وبهذا لاختصاص فارق الحبر (۱) ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات (۱) التي ليست بخبر ،

### باب (۱) القول (۲) في اقسام الاخيار

على ثلاثة أضرب، فضرب منها خبر عن واجب، وهو كل خبد عن أور ثابت قضت الضرورات ودرك الحواس على إثباته أو (٤) قامت الأدِلّة (٥) على المناع الأدِلّة (٤) قامت الأدِلّة (٥) على المناع الأدِلّة (٥) على المناع أور عن حضور ما ندركه ونشاهده بجواسنا والحبر عن حضور ما ندركه ونشاهده بجواسنا والحبر عن امتناع (١) اجتاع الضدّين وكون الجسم في مكانين معًا وأمثال ذلك مما ١٥ (٥) ص: علم صحته. (٦) ف: يكونا. (٧) ص: يجب العلم. (٨) ص: العمل. (٩) ص: ناقله. (١٠) ف: حمها. وهنا ينتهي ذلك القسم من النص الذي سقط من الخطوط ١١ الباريسي (ب) ؟ راجع المقدمة. (١) ف: مسئلة.

(٤) ص: - (٥) ب: - أو هما . (٦) ب: ما ؛ ص: وكن . (٧) ف: فيه ذلك . ٢١ (٤) ص: و . (٥) ب: - أو هما . (٦) ص ف: يكن . (٧) ف: فيه ذلك . ٢١ (٨) ف: - الخبر . (٩) ص: الروايات .

(المنوان) (۱) ف: مُسلَّةُ، و – القول في أقسام الأخبار . (۲) ب: الكلام . ٢٣ مسلَّةُ، و – القول في أقسام الأخبار . (۲) ب: ف: قيل (– قائل) . (۲) ص: ينقسم ؛ ف: بلا نقط . (۳) ص: من . (٤) ب: و . (۵) ف: الدلالة . (۲) ف: – امتناع .

- ا يُعلم فساده بضرورات العقول ؟ ونحو<sup>(۱)</sup> الخهر عن حدث<sup>(۱)</sup> العالم و إثبات محدِثه ؟ وأنه على ما يجب كونه عليه من صفاته ؟ وصحَّة أعلام رسله ؟ وما جرى محرى ذلك من كل أمر ثبت العلم بصحَّته استدلالًا ونظرًا . وهذا الخهر (۱۰) لا يقع أبدًا إلا صدقًا من قديم ومحدَث ؟ ومؤمن وكافر ؟ وعدل وفاسق ؟ وجماعة (۱۱) و آحاد لثبوت مخبَره وصحَّته و(۱۲) كيف تصرّفت بالمخبرين عنه و صحَّته و المحال .
- العضر و العضر و الثاني خبر عن محال (۱) ممتنع و إما المحجة الحواس والضرورات أو موجب العادات (غ) (ف ۱۸٦ و) و إما (۶) بما قام عليه من الحجج و الدلالات نحو الخبر عن (غ) عدم ما نشاهده (غ) و كونه على خلاف صفة ما ندر كه (۵) عليه و والخبر عن قيام الأموات و وقلب العصي (۱) حيات و وانقلاب ندر كه (۵) عليه و والخبر عن قيام الأموات و وقلب العصي (۱) في محل و احد و حجلة (۱) دهبلة في و قتنا هذا و و الخبر عن وجود الضدّين (۱) في محل و احد و كون الجسم في مكانين معا (۱) و ما جرى (۱) موضوع العادات و أو ائل (۱۱) المعقول و الضرورات و هذا الخبر لا يقع أبدًا إلا (۱۱) كذباً من وقع (۱۱) و شبوت العلم و بيطلان مخبره و تناوله له (۱۱) على غير ما هو به .

۱۹ (۷) ب: - نحو . (۸) ف: حدوث . (۹) ص: وصفة . (۱۰) ب ص: ما (۸کان «انجبر») . (۱۱) ص: - و بخاعة . (۱۲) ف: - و .

۲۱ ۲۳۲ (۱) ف: مخبر . (۲) ب ص: - أو موجب العادات . (۳) ب ف: أو . (۱) (۱) (۱) ص: عددنا شاهده (۲) . (۵) ص: نذكره ؟ ف: يدركه . (۲) ب: العصا .

۲۳ (۷) ص: اللجلة . (۸) ص : ضدين . (۹) ب: – معاً . (۱۰) ف: جرت . (۷) ب: – المحال . (۱۲) ص: ودلايل . (۱۳) ب: – المحال . (۱۲) ص: ودلايل .

۲۵ (۱۱) ص: + علی . (۱۵) ص: - بمن وقع . (۱۹) ص: - له . ۲۳۷ (۱) ص: ولا . (۲) ب: - سبحانه . (۳) ص: من . (١) ص: به .

۲۷ (ه) ب: – جبر و . (۲) ب: + واجبار .

وأسباب يظهر (٢) عليهم الحديث بها . لأن الكذب لا يجوز على من (١) ذكرناه في هذه حاله (١) . ونحو (١٠) الحبر عن حدوث القديم وقدم المحدث و إبطال المعجزات وغير ذلك مما قد دل (١١) الدليل (٢) على (ب ٢١ ظ) ثبوته وأن (١١) الحبر قد تناوله على خلاف ما هو به . وهذا الحبر لا يقع أبدًا (١١١) من الله سبحانه (١٥) ولا من رسوله ، ولا من أخبر أنه لا يكذب في خبره . وقد سبحانه (١٥) ولا من رسوله ، ولا من أخبر أنه لا يكذب في خبره . وقد يجوز أن يقع من قوم ، لو (١٦) خبروا عن مشاهدة لحبوا وعلم صدقهم (١١٠) ضرورة ، لشبهة (١١٠) تدخل عليهم ، لأنهم غير عالمين بما أخبروا (١١١) عنه (١١٠) فضلًا عن أن يكونوا إليه مضطرين .

٣٩٨ والضرب النالث من الأخبار (١) خبر عن المحكن في العقل كونه ٩ وجائز (٢) مجي، التعبُّد به – (ص ١٩٣ ظ – ف ١٨٦ ظ) (٤) نحو الإخبار عن عيم، المطر ببلد آل فلان (٥) وموت رئيسهم ورخص سعوهم وعن أكون ١١ زيد في داره أو (٧) خروجه عنها والحجو الإخبار عن نص (٨) الرسول صلى الله عليه (١٠) على إمام بعده وعلى حج وصاوات وعبادات أكثر من المتعبد (١٠) بها (١١١) في الشريعة (١١٠) و وأمثال ذلك عمّا يمكن أن يكون (١١٠) صدقاً ويمكن أن يكون كذباً وما (١١٠) هذه حاله موقوف (١٥) على ما يوجبه (١٦) الدليل من ١٥ أمره ، فإن قام الدليل (١١١) على أنه صدق وقطع به ، وإن قام على أنه كذب الوقوف (١٥) في أمره و تجويز كونه صدقاً وكونه كذباً . وإذا وقع الخبير الوقوف (١١٠) في أمره و تجويز كونه صدقاً وكونه كذباً . وإذا وقع الخبير

<sup>(</sup>٧) ن: تظهر ، (٨) ص: ما . (٩) ص: - فيا هذه حاله ، (١٠) ن: ولنحو . (١١) ب: يدل ، و - قد . (١٢) ص: الدلايل . (١٣) ص: فان . (١٤) ب ف: أيضاً . (١٥) ب ص: - سبحانه . (١٦) ف: له ، وهي مشطوبة . (١٧) ف: ٢١ قصده م ، (١٨) ب: بشبهة ، (١٩) ب: خبروا . (٢٠) ص ف: + من ذلك . قصده م ، (١٨) ب: إخبار خبر . (٢) ص: - عن . (٣) ب ف: - جائز ، (٤) ف: ٣٢ + من . (٥) ب: بالبلد الفلائي ، (٢) ص: ونحو . (٧) ب: و ، (٨) ب: - نص . (٩) ص: + وآله وسلم ؛ ف: عليه السلام . (١٠) ص: المقرر ؛ ف: المتقرر . (١١) ص ٢٥ ف: منها . (١٢) ص ف: شريعته ، (١٧) ص: + ان ، (١٤) ص: - ما ، و «هذا» . ف: منها . (١٢) ص: موقوفة ، (١٦) ب: يوجب ، (١٧) ص: الدلايل ، (١٨) بف: الوقف . ٢٧

ا عن (١٦) الممكن كونه (٢٠) من الله تعالى (٢١) ، ومن رسوله ، ومتن أخبرا (٢١) عنه أنه لا يكذب في خبره ، ومن جماعة أسندوا ما أخبروا عنه إلى مشاهدتهم يشبت (٢٢) التواتر بمثلهم (٢١) ، وُطع بصدقهم (٢٠) . وكذلك كل من (٢٦) خبّر (٢٧) عن جائز قام الدليل على صدقه (٢٨) . وهذه (٢١) جملة من (٢٠) القول في تقسيم (٢١) .

### باب الفول (۱)

### في اثبات النوائر واستحالہ الكذب على اهلہ

۱۱ العدد الذين يثبت بهم التواتر ? قبل له : ما قد مناه (۱) عند القول في نقل العدد الذين يثبت بهم التواتر ? قبل له : ما قد مناه (۱) عند القول في نقل أعلام (۱) الرسل . وهو أن العادة لم تَجر باجتاع (ف ۱۸۷ و) مثل عدد أهل التواتر على نقل كذب عن مشاهدة ) ولا على كتمان ما هم به (۱) عالمون ، من غير ظهور الحديث به بينهم والإقرار – إذا خلوا – بأنهم كتموا (۱) وتشاعروا لعلة (۱) دعتهم إلى ذلك . لأنه (۱) لا يجوز أن يستمر بهم ترك ذلك (ص ۱۹۱ و) والحوض فيه والحديث به زماناً طويلًا أو (۱) الأبد حتى لا يُعلم من (۱) حالهم (۱۱) أنهم قد افتعاوا – وإن جاز ذلك على الواحد والاثنين منهم . كما أنه لم تنجر

<sup>(</sup>۱۹) ب: على ، (۲۰) ص: – كونه ، (۲۱) ب: – تعالى ؛ ف: عز وجل ، (۲۲) ب: الحبر ، (۲۳) ب: المشبت ، (۲۶) ص: مثلهم ، (۲۵) ص: بتصديقهم ، (۲۲) ب: صدق نقلته ، (۲۹) ص ف: فهذه . - من ؛ ص: ما ، (۲۷) ص: فهذه ، (۲۸) ب: صدق نقلته ، (۲۹) ص ف: فهذه .

۱۹ (۳۰) ص: - من . (۳۱) ب: تفسير ؛ ص: نفس . (۳۲) ب ص: - مختصرة . (۳۲) ب ص: - مختصرة . (۳۳) ب ص: - ان شاء الله .

٢١ (العنوان) (١) ب ف: الكلام.

10

العادة باجتاع مثلهم على التشويه بأنفسهم والتجالع (١١) وتسويد (١٢) وجوههم وكشف سُوءَ اتهم (١٢) وعود اتهم وطلاق نسائهم والجروج من (ب ٢٢ و) ديارهم وشخوص أجمعهم إلى بلد (١٤) كرمان وشيراز وبلد الصين واحتال هول البحر وغير ذلك من المتاجر والصنائع كالم (١٥) جعلهم الله سبحانه (١٦) عليه من تفرق (١١) الدواعي واختلاف الهمم والأغراض فن أداد أن يجيز الكذب على جميعهم عند الاجتاع لجواز (١١) ذلك على آحادهم عند الانفراد كفهو كمن جوز (١١) عليهم جميع الذي وصفناه (٢٠) مع اجتاعهم لجواز (١٦) ذلك على آحادهم عند الانفراد (٢٠) وكل ذلك محال معاوم امتناعه وتعذره في العادة (٢٠) .

عنه على حد ما نجدها عالمة بما ندركه (۱) الدليل على أن العلم بمخبر خبر مَن ذكرتم ويقع اضطرارًا ? قيل له : الدليل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة بما يخبرون (۱) عنه على حد ما نجدها عالمة بما ندركه (۱) مجواسنا (۱) وما نجده من أنفسنا بما لا المح يحكننا الشك فيه. ولأنه قد شاركنا في العلم به النساء والعامة والمتنقصون (۱) الذين ليسوا من أهل النظر . فثبت (۱) أن العلم بذلك (ف ۱۸۷ ظ) ضرورة الحلى ما قلناه .

### باب آجر (۱)

٦٤١ فاد قال قائل (١): فهل (٢) يجب أن يحون الأهل التواتر صفات

```
(۱۱) ب: والتعالج؛ ف: والتحالع؛ ص: - والتجالع. . (۱۲) ب: لتشویه؛ ف: بتسوید (۱۱) (-و) . (۱۲) ص: سوېم؛ ف: سوااتېم. (۱۱) ص: فراغ بعد «بلد»، ثم « او سریر او بلد الصین » ؛ ف: - بلد ، ثم «کله وسریره (؟) و بلد الصین » . (۱۱) ص: لم . ۱۹ (۲۱) ب ص : - سبحانه . (۱۷) ص: تفریق . (۱۸) ف: کجواز . (۱۹) ص: کمچوز . (۲۱) ب ف: کمچوز . (۲۲) ب ف: وصفنا . (۲۱) ص ف: لتجویز . (۲۲) ص: - عند (۲۱ الانفراد . (۲۳) ب ف: وصفنا . (۲۱) ص ف: لتجویز . (۲۲) ص: - عند (۲۱ الانفراد . (۲۳) ص ف: تغیرون . (۳) ب : + من ؛ ص: یدرکه . ۲۳ (۱) ب ص: حواسنا . (۵) ص: والمتنقصین . (۱) ص: + بذلك . (۱) ب تحر ؛ ف: - باب آخر . (۲) ب: هل . (۱۵۲ المنوان) (۱) ص: - قائل ؛ ف: فان قالوا . (۲) ب: هل .
```

الابد من كونهم عليها ? قيل له (۱): أجل ، فان قال (۱): و (۱) هي ؟ قيل له (۱): منها أنه (۱) يجب أن يكونوا عالمين بما ينقلون علم ضرورة (۱۸ واقعاً (۱۱) عن مشاهدة و سماع أو مخترع في النفس من غير نظر واستدلال و إلا لم يقع (ص ١٩١ ظ) العلم بخبرهم . وكذلك ما لم يجب أن يقع العلم بخبر كافة المسلمين لمن خالفهم و بحدث الأجسام و إثبات صانعها وكون (۱۱) القرآن معجزًا و (۱۱) غير ذلك من الأخبار عن صحّة الأمور المعلوم ثبوتها عندهم من جهة الاستدلال . لأن الله عنالى لم يُبخر العادة بفعل العلم بالمخبر عنه إذا علمه المخبرون عنه من هذه الطريقة . ولأنا إغا نخبر عن استدلال واقع لنا به العلم ؟ فن عرفه واستعمله ورتبه (۱۱) في موضعه ؟ عرف من ذلك ما عرفناه (۱۱) ؟ ومن صدف عنه وأعرض عن تأثمله ؟ لم يسرف صحّة ما عنه (۱۵) خبرنا .

11 والاثنين والثلاثة والأربعة وكل عدد أمرنا الله تعالى الاستدلال على صدق والاثنين والثلاثة والأربعة وكل عدد أمرنا الله تعالى الاستدلال على صدق المخبر به - كالشاهد الواحد (۱) ومن أمرنا بالاجتهاد في عدالتهم وتأثمل أحوالهم. لأنه تعالى الوفة تعالى النه تعالى المخبر الواحد يوجب علم الاضطرار وأنه سيفعل ذلك عند خبره اكما أمرنا بالاستدلال على صدق أخبار الرسل خاصة ، مع عدالتهم وارتفاع أقدارهم وشدة تنزهم عن الكذب وتجنبهم له . وكذلك الوعلم ان الاثنين أو الرجل (ف ١٨٨ و) والمرأتين الابتهاد في عدالتهم وقع (١) العلم بخبرهم إذا كانوا صادقين (۱) كما تعبدنا اللاجتهاد في عدالتهم وقع (١) العلم بخبرهم إذا كانوا صادقين (۱) كما تعبدنا على (۱۱) هذه الصفة وردها وبقبول (۱۱) (ب ٢٢ ظ) شهادتهم إذا كانوا عندنا على (۱۱) هذه الصفة وردها

<sup>(</sup>٣) ص ن : لهم ، (٤) ص ن : قالوا . (٥) ص : - و . (٢) ن : لهم ، (٢) ص ن : واقع ، (١٠) ص : ويكون . (٧) ن : انهم ، (٨) ن : الضرورة ، (٩) ص ن : واقع ، (١٠) ص : ويكون . (١١) ص : او . (١٢) ن : ورينه ، (١٣) ص : عرفنا ، (١٤) ص : خبرنا عنه . (١١) ص : ايضاً ، (٢) ب : - تعالى ؛ ن : سبحانه ، (٣) ن : - كالشاهد الواحد ؛ ص : في الشيء الواحد ، (٤) ب : - تعالى ، (٥) ب : + تعالى . (٢) ص : الواحد ؛ ص : وذلك ، (٧) ص : وذلك ، (٩) ص ن : يقع ، (٩) ص ن : - اذا كانوا صادقين . (١٥) ب : لم يتعبدوا ، (١١) ب ص : وقبول ، (١٢) ص : بهذه ،

إذا كانوا فساقاً . لأننا إنما نستدل (١١) ونجتهد إذا لم نعلم صدق (١١) المخهر. فأما إذا علم صدقهم ضرورة كفلا معنى ولا (١٥) وجه للنظر والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحّته مضطرون . فوجب أن مِن صفات أهل التواتر (ص ١٩٥ و) تأن يجاوز (١١) عددهم عدد (١١) من أمرنا بالاجتهاد في عدالتهم (١١) . ويكفي (١١) في ذلك على أصولنا أن نقول : ويجب (٢٠) أن يكونوا عددًا يتجاوزون عدد (١١) من جرت العادة بألّا يقع (٢١) العلم بصدق خبرهم ضرورة كدون ذكر الأربعة والاجتهاد في العدالة .

7٤٣ ومن صفائرم أن يكونوا عددًا كل مَن خبّر عن مشاهدة وكان في الكثرة والعدد كهم وقع العلم بخبرهم ضرورة . ومن صفاتهم كإذا كانوا ٩ خلفًا (١) لسلف ولسلفهم سلف ، أن يكون أول خبرهم (١) كآخره ووسط (١) ناقلته (٤) كطر فيه في أنهم قوم بهم (٥) يثبت التواتر ويقع العلم بصدقهم إذا نقاوا ١١ عن مشاهدة .

٦٤٤ هذه [هي] الصفات التي يجب لزومها لأهل التواتر دون ما يغلط ١٥ قوم من أهل النظر بذكره من اختلاف الديانات والملل وتفرُّق الأوطان وتباعُد الدياز و واختلاف الأنساب و تغايُر الأسباب وأن يكونوا في دار ذلّة ١٥ وأن تؤخذ المنهم الجزية (١٠) وتغايُر الأسباب على يذكرونه (ف ١٨٨ ظ) من وأن تؤخذ المنهم الجزية (١٤) إلى غير ذلك عماً يذكرونه (ف ١٨٨ ظ) من الأوصاف . لأنه قد (١٥ يقع العلم بخبر أهل ملة واحدة و (١٦ بني أب واحد وأهل ١٧ بقاع متجاورة وبلدة واحدة . ويقع العلم بخبرهم و إن لم (١١) يكونوا في دار ذلة ولا من يعطي الجزية .

(۱۳) ص: - نستدل و . (۱۶) ب: بصدق . (۱۵) ب ف: - معنی ولا . (۱۱) ب ف: (۱۳) ب ف: (۱۳) ب ف: (۱۳) ب ف: خاؤز (و - أن) . (۱۷) ب ف: لعدة . (۱۸) ب ص: شهادتهم . (۱۹) ص: کتنی . (۲۰) ف: نیجب . (۲۱) ب ص: عدة . (۲۲) ب: یعقل . و ۳۶۳ (۱) ب: خلفاء ؛ ص: خلفا . (۲) ص: خبره . (۳) ص: ووسطه ، و - ناقلته . (۶) ب: ناقلیه . (۵) ص: یثبت بهم . (۶) ب: ناقلیه . (۵) ص: یثبت بهم . (۲) ف: وتغایرها ، و - الأسباب . (۳) ف: یوخذ . (۶) ب ص: جزیة . (۵) ص: -قد . (۲) ص: -و . (۷) ف: ۲۷ - ام . (۸) ب ص: جزیة . (۹) ص: له .

### باب (۱) آخر (۲)

معنى وصفكم للخبر بأنه خبر (<sup>1)</sup> واحد ?

قيل له : أما حقيقة هذه الإضافة في اللغة ، فإنه (<sup>1)</sup> خبر واحد و (<sup>1)</sup>إن الراوي له واحد فقط ، لا اثنان (<sup>0)</sup> ولا أكثر من ذلك . غير (<sup>1)</sup> أن الفقها، والمتكلمين قد تواضعوا على تسمية كل خبر (ص ١٩٥ ظ) قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد ، وسوا، عندهم رواه الواحد أو (<sup>۲)</sup> الجاعة التي تزيد على الواحد . وهذا واحد ، وسوا، عندهم على ما وصفناه أولا ؛ ولكن يوجب العمل (<sup>1)</sup> إذا (<sup>1)</sup> كان ناقله عدلًا ولم يعارضه ما هو أقوى منه على حدّ ما نذهب إليه مماً ليس هذا موضع ذكره .

(ه) ص: الاثنان. (٦) ص: الا. (٧) ص: و. (٨) ص: + به. (٩) ب: ان.

<sup>(</sup>العنوان) (۱) ف: مسلة . (۲) ص ف: - آخر . ١٤٥ (١) ب: فما . (۲) ص: - خبر . (٣) ص ف: انه . (٤) ص: - و .

### الفهارس

| ٣٨,            |          | الآيات القرآنية           | فهرس |
|----------------|----------|---------------------------|------|
| 49,            |          | الأحاديث                  | فهرس |
| ma.            | <b>\</b> | الشعو                     | فهرس |
| ٤ •            | 1        | الأعلام                   | فهرس |
| ٤٠١            |          | ١) الأشخاص                | )    |
| <b>\$ • \$</b> |          | ٢) البلدان والمدن والأنهر | )    |
| ٤ + ٥          |          | الملل والفرق والمذاهب     | فهرس |
| ٤٠,            | ت        | الاصطلاحات والكلمار       | فهرس |
|                |          |                           |      |

•

### فهرس الآبات الغرآنية

تنبيه : قد أشرت إلى أرقام الآيات كما ترد في طبعة القاهرة ١٩٢٣/١٣٤٦ وطبعة « فليكل » (Flügel) . وعند الاختلاف بين أرقام الطبعتين ، يكون الرقم الأول بعد النقطتين رقم الآية في طبعة القاهرة ، والرقم الثاني (بعد الخط المائل) رقم الآية في طبعة «فليكل». أما أرقام العمود الثاني، فهي للصفحة والسطر في طبعتي هذه .

```
(الفاتحة)
                                                       4/8:1
                      0: 4 60
                            (البقرة)
                                                    71774:4
131:11-11: 101:7-7 و3-0
                                                    04/00:4
                     1 . : 4 7 7
                                                     01/71:4
                     Y0:11.
                                             1:38-08/AV-PA
                   11-4:101
                                                  1.0/111:4
                     11:107
                                                  18./120:4
                   1 . - 9 : 449
                                                  174/174:4
                                                  11:341/141
     737:3-0? 179:Y-7 er
                                                  Y . 1 / Y . 0 : Y
                       Y: YA &
                                                       7 7 7 7 T
        YE-YT: TYV SYO: T+A
                                                  Y * X * Y * Y * Y
                     17:401
                                                  Y07/Y00: Y
                     17: 71%
                                                  YOX/YOY:Y
              1: 471 44: 418
                                                  Y71/Y09:Y
                                                       Y 1 7 7 7
    11-14:44 :17-10:44.
                            ( آل عمران )
                                                     10/14:4
                      Y & : TYY
                                                     14/19:4
                      14:460
```

```
11-1+:01
                                                           24/29:4
                          17-18:101
                                                           01/71:4
                     117:71-31 671
                                                           VY/VA: *
                          11-1 -: ۲91
                                                           91/97:4
                          17-11:419
                                                        1.7/1.7:4
                             Yo: 1A.
                                                        1.4/114:4
                          14-11:404
                                                        144/178:7
                            9-4:419
                                                        111/141:4
           0: 40 Y : 4-Y: 40 Y : 40 A
                                                        194/190:4
                                   (النساء)
                              8:401
                                                           40/41: 8
                  7-0: 408 : 1V: 404
                                                     1179 01/21:2
                      1: 474-14:441
                                                           09/07:2
          11.01-11: 117:7-7 6.1
                                                           77/72:2
                          14-17:51
                                                           A . / VA : &
           117:7-43 P17:1-7 60-7
                                                           11/ V4: £
                            1-V: 400
                                                           90/94: $
                            ٣-٢: ٣٤٨
                                                           97/98:8
                          14-14:448
                                                        3: 174/179: 8
        0: YY 1: 1 - 1: 1 YY 1: 1: 1 1: 1
                                                        104/104:8
                              V: Y & T
                                                        174/172: 8
                              Y: Y . T
                                                        171/177:1
                                   (المائدة)
                            Y-1: Y 20
                                                             1/1:0
                11-1: 477 : 1: 409
                                                           £ Y / TA : 0
                             1 . : 404
                                                           11/11:0
                              1: 404
                                                           79/78:0
                         11-17:718
                                                           97/90:0
                            0-2:41.
                                                             11 .: 0
                                  (الأنمام)
                              7: 40 .
                                                               1:3
                             YT: 10Y
                                                              27:17
                         11-10: 449
                                                              10:7
                             14:41
                                                              91:4
                          1 +-9: 419
                                                              94:1
                      1: 1714-17: 177
                                                             1:1:7
$10:779 $179 Y:77A $14-17:77V
                                                             1.4:7
        · ٧٧: ١-٧ و٧ و١١٠ ٤٧٧: ١ و١
```

```
فهرس الآيات القرآنية
                                                       44.
                                                        1111:3
                  Y: 48 .- 17: 449
                                                        119:7
                           1 + : 1
                                                        1:171
                     11-14:444
                                                   144/144:1
                       A-V: YA .
                                                   184/180:7
                            9:1
                                                   169/164:7
                 347: 1-11 631
                                                   10./129:4
                         47:44
                                                   171/170:7
                          1: 404
                              (الأعراف)
                                                     44/48: A
                        4-0:441
                                                     04/08:V
                V: Y7Y & Y-7: Y&+
                                                    112/114:4
                        18:4.8.
                                                    144/154: V
100 14: A. 14: 14: 14 . 14: 14 6015
 147:21-11 747:413 347:4 60
                                                    18 + / 184: 4
        ۰۷۲:۸۱۶ ۲۷۲:۳ وه و ۱۳
                                                    144/149:4
                        17: V-A
                                                    144/14:4
                        4-1:44
                               ( الأنفال )
                                                      78/74:1
                        ۸-7: ۲3
                                                      4A/4V:A
                         Y-7:1A
                                (التوبة)
                                                         4-1:4
                         317:1-7
                                                           4:4
                       14-17:414
                                                           V: 9
                         17:7-3
                                                          44:4
                          T:10A
                                                          4:43
                       10-12:441
                                                          19:9
                          14:401
                                                     119/118:9
                          11:471
                                                     141/14+:9
                          Y . : YOA
                                 ( يونس )
                                                          Y:1 .
                         117:1-1
                                                      YA/YV:1.
                         7-4:400
                                                      44/4V:1.
                            T: 107
                                                          44:10
  0-8:444 644-44:4V6 64-V:3V0
                                  ( هود )
                                                      14/14:11
            131:713 101:1-7 691
                                                      24/20:11
                            0: 4 2 9
```

```
0:489
                                                         44/44:11
                            1-0: 41.
                                                       1.4/1.4:11
                 7:407 614-17:407
                                                       117/118:11
                             Y . : 40 V
                                                      111/110:11
                                   ( يوسف )
                          1 -- 9: 457
                                                            17:17
                          1 . - 9 : 799
                                                            8 + : 1 4
                            Y1: 70A
                                                        9.9 07:17
                           1-Y: T & 0
                                                            77:17
                           4-1:40 $
                                                            AV: 11
                                    (الرعد)
                            1 . : 701
                                                         11/11:18
                9-A: 4-A: 400
                                                         17/17:18
                             1:445
                                                         14/14:14
                              (إبراهيم)
                           1-0: 45V
                                                            1:18
                             Y: 441
                                                        44/4V:18
                                   ( الحجر )
                        117:71 691
                                                            10:10
                            17: YE4
                                                            91:10
                                   ( النجل )
                            3 17: 77
                                                             4:17
                 0:4.4 61.-9:400
                                                            Y .: 17
                            3 1 1 1 1 1
                                                        TV/T0:17
V77:07 +37:712 737:1 e + 1 e 21-012
                                                        24/20:14
  337:7-7 60-13 037:7 671-713
                           7-1: 727
                           1-0:444.
                                                        77/71:17
                             A: Y 1 A
                                                        VY/V+:11
                           4-4:150
                                                      1.0/1.4:17
                               4: 1
                                                      117/110:17
                             Y: Y & Y
                                                      140/148:17
                     17-113 4:411
                                                          144:13
                                  ( الإسراء)
                          7-1: 477
                                                            £:14
                           0-1:40+
                                                        14/14:14
```

### ئِنابُ تمهيّ الأوابِل فَالْجِيصْ للدّلائِل

تأليف القاضي أي يَكُر مُحَدَّ بِنَ الطَّرِيبِ إِلَهَا وَلِآنِ المُتَوفِّ سَنة ٤٠٣ هِ

تَحَقِيتُ ق الشِّيخ عِادُ الدِّيزِ الْحُدْمِ لُهُ جَيْدُر مركز الخدمات والابجاث الثقافية

غيفاغثا بنكافسهم

مُلتَزِم الطَبْع وَالنَشْروَ التَوزيّع مُلتَن الطُبْع وَالنَشَاد وَالتَوزيّع مُؤسَّسَة الدُّت الثَقافِيّة فقط

الطبعت الأولى - ١٩٨٧ مر



### مؤسسة الكتبالثقافية

العسَنائع و بناية الإنحسَاد الوطيى و العلسَابق السَسَابع و شقة ٧٨ مَسَابَق السَسَابع و شقة ٧٨ مَسَابِق المَسَن مَسَاتِف المُكتَب : ٢٤٨٦٦- ٢٤٤٣١١ - المنزل : ٢١٥٧٥٩ ص.ب : ١١٥/٥١١٥ - برقيًا : المستنبكو - بسَلكسَ : ٤٠٤٥٩ سبيروت - لبنان ويدل على فساد تأويلهم أيضاً (١) أنه لو كان الأمر على ما قالوه، لم يغفل عن ذلك إبليس وعن أن يقول: «وأيّ فضل لآدم عليّ يقتضي أن أسجد له، وأنا أيضاً بيدك خَلَقْتَنِي، التي هي قدرتك، وبنعمتك (١) خلقتني؟» وفي العلم بأن الله تعالى فضَّل آدم عليه (٣) بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه.

فإن قال قائل: فما (١) أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، (٠) إذ كنتم لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة (٠) ؟.

يُقال (١) له: لا يجب ذلك، كما لا يجب، إذا لم نعقل (١) حياً عالماً قادراً إلا جسماً، أن نقضي نحن وأنتم (١) على الله تعالى بذلك (١). وكما لا يجب، متى كان قائماً بذاته، أن يكون جوهراً أو جسماً (١)، لأنا وإيّاكم لم نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلاّ كذلك.

وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسائر صفاته لذاته أعراضاً أو أجناساً (١٠)أو حوادث (١١)أو أغياراً له أو حالة فيه أو (١١) محتاجة له (١٣) إلى قلب، واعتلوا بالوجود.



### بسب بن صفات الذات من صفات الأفعال

فإن قال قائل: ففصِّلوا لي(١٤) صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك.

قيل له: صفات ذاته هي (١٥) التي لم يزل (١٦) ولا يزال موصوفاً بها. وهي

<sup>(</sup>١) في ص: نقص (أيضاً). (٩) في ف: نقص (أو جسما).

<sup>(</sup>٢) في ص: ونعمتك. (١٠) في ص: إحساساً ونقص (أو حوادث أو أغياراً له).

<sup>(</sup>٣) في ف: نقص (عليه). (١١) في ف: حوادثا.

<sup>(</sup>٤) في ص: ما. (١٢) في ف: ومحتاجة له.

<sup>(</sup>٥) ـ (٥) في ف: مفقود. (١٢) في ص: نقص (له).

<sup>(</sup>٦) في ص: قلنا، ونقص (له). (١٤) في ص: لنا.

<sup>(</sup>V) في ف: يعقل. (V) في ص: لنعرف.

<sup>(</sup>٨) - (٨) في ص: بذلك على الله عزّ وجلّ (١٦) في ص: نقص (هي).

الوجه، فإن المعتزلة قالت فيه قولين. قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو الله، وقال غيره: معنى قوله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُّهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن/٢٧]، أي: ويبقى ربك (١)، من غير أن يكون يثبت (٢) وجها، يقال إنه هو الله، ولا يقال ذلك فيه (٣).

والأشعري إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن (٤) المعتزلة والجهمية، وصرح بخلافه وأنه خلاف قول أهل السنة، وكذلك قال محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي في «تفسيره» (٥) تابعًا لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.

### قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري:

قال في كتاب «التمهيد في أصول الدين» وهو من أشهر كتبه .: «فإن قال قال: فهل تقولون: إن الله في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوعلى عرشه [ب/ق vi] كما أخبر في كتابه، فقال عز وجل: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه/ ٥]، وقال تعالى: ﴿إلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ

<sup>(</sup>١) سقط من (ب، ظ): «أي: ويبقى ربك».

<sup>(</sup>Y) في (ب): «ثبت»، والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقالات (ص/٢١٨)، ط. هلموت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «على»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) معالم التنزيل (٣/ ٢٣٥).



## أَنَّارُ الإِمَّامِ إِنْ قَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَا مِنْ أَغَالِ اللَّهُ الْمُامِلِ إِنْ قَيْمُ الْجَوْزِيَّةِ وَمَالِحَقَهَا مِنْ أَغَالِ اللَّهُ الْمُأْمِلُ الْمُعَالِمُ الْمُأْمِدُ الْمُؤْمِنُ أَغَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ أَغَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّالِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ

# المنابع المعطارة المنتاب المنت

تَنيف الإمّامِ أَبِي عَبْدِ ٱللّهِ مُعَدِبْنِ إِبِي بَكُرِبْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ إِللْمَامِ أَبِي عَبْدِ ٱللّهِ مُعَدِبْنِ إِبِي بَكُرِبْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ إِلَامَامِ أَبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ إِلَيْ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ أَلِي بَكُرِبْنِ أَيُّوبِ ٱبْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ إِلَيْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ ِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تحقیصی زَائِدُبزاً کے مَداالنَّشْتُری

وَفَقَ ٱلمَنْهَ مِّ الْمُعَمَّدَةِنَ ٱلشَيْخَ ٱلْمَلَامَةَ وَفَقَ ٱلْمَلَامِنَةُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْفَعِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْفِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْفِقِ اللهِ الْمُنْفِقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ  المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ

تَمْونِه مُؤَسَّسَة سُلِمُّان بن عَبْد ِالعَت زِيْز الرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ



يَرُفَعُهُ، ﴾ [فاطر/ ١٦]، وقال: ﴿ وَالْمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ [الملك/ ١٦]، ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمه (١١) وفي الحشوش وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله (٢) عن ذلك، ولو كان في كل مكان لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلقه، وينقص بنقصانها (٣) إذا بطل منها (٤) ما كان، ولصح (٥) أن يُرغب إليه نحو الأرض، وإلى وراء ظهورنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله (٢)»(٧).

ثم قال في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف/ ٨٤] المراد: أنه إله عند أهل السماء، وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع في المِصْرَين. أي: عند أهلهما (٨)، وليس

<sup>(</sup>١) في (ط): «مُخُه».

<sup>(</sup>٢) ليس في (ت، أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بنقصها».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «واضحًا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في (ظ، ب): «وتخطئته» بدل «وتخطئة قائله».

 <sup>(</sup>۷) انظر: التمهيد للباقلاني (ص/۲۲۰)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء
 تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٠٢، ٢٠٠)، و مجموع الفتاوي (٥/ ٩٩)، والذهبي
 في العلو (٢/ ١٢٩٨، ١٢٩٩) رقم (٥١٨).

<sup>(</sup>٨) في (ظ): «في المِصْر عند أهلها».

يعنون ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة (١). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴾ [النحل/١٢٨]، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى، وقوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه/ ٤٦]، محمول على هذا التأويل، وقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكُ ثُلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧]، يعنى أنه عالم بهم، وبما خفي من سرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا: إن الله بالبردين مدينة السلام ودمشق، وإنه مع الثور والحمار، وإنه مع الفساق والمجَّان، ومع المصعدين [ظ/ق١٧ب] إلى حلوان؛ قياسًا على قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا ﴾ [النحل/١٢٨] فوجب أن يكون (٢) التأويل على ما وصفناه، ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو: استبلاؤه، كما قال الشاعر:

### قد استوى بشر على العراق

لأن الاستيلاء هو: القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا عزيزًا مقتدرًا، وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ﴾، يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد

<sup>(</sup>١) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقط من (أ،ع): «أن يكون»، ووقع في (ت): «التفصيل» وهو خطأ.

أن لم يكن؛ فبطل ما قالوه.

ثم قال: باب: فإن قال قائل: ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك؟ قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفًا [ب/ق ٢٩٠٩] بها، وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. وصفات فعله هي: الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، وكل صفة كان موجودًا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات (١).

وقال<sup>(۲)</sup> في جواباته للمسائل التي سأله عنها أهل بغداد في رسالته التي بين فيها اتفاق الحنابلة والأشاعرة: قد عرفت انزعاجكم واستيحاشكم واهتمامكم بما أفشاه قوم من عامة المنتحلين للسنة، وأتباع السلف الصالح من الأئمة، المظهرين للتخصيص بمذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، من ادعائهم مخالفة شيخنا أبي الحسن علي الأشعري لأهل السنة وأصحاب الحديث في القرآن، وما يضيفونه إليه من أنه كان يقف في إكفار من يقول من المعتزلة والخوارج والنجارية

<sup>(</sup>۱) لا يوجد هذا النقل في التمهيد المطبوع، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٥/ ٩٩) من كتاب «الإبانة» إلى قوله: «والغضب والرضي»، ثم قال: «وقال في كتاب «التمهيد» أكثر من هذا؛ لكن ليست النسخة حاضرة عندي».

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ السقط من (أ، ت، ع، مط).

### الإمام الباقلاني وكتابه التمهيد

لحضرة صاحب الفضيلة العلامة المحقق السلفي الشيخ محمد بن عبد الرزاق هزة المدرس بالمسجد الحرام ومدير دار الحديث بمكة المكرمة رضى الله عنه

### بسم اللَّه الرحهي الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، عبد الله ورسوله الكريم محمد وعلى آله أجمعين.

وبعد: فقد رغب صاحب السماحة، السلفي الصالح، خادم السنة والذاب عن حياضها، وناشرها بكل ما يملك، إلى كل قطر وسقع جهد استطاعته – الشيخ: محمد بن حسين نصيف: في نشر هذه الكلمة القيمة، التي دبجها يراع الأخ العلامة المحقق الشيخ: محمد بن عبد الرازق آل حمزة، مدير دار الحديث بمكة المكرمة، والمدرس بالمسجد الحرام، دفاعًا عن الإمام الباقلاني، وتنزيهًا لكتابه «التمهيد» عما ألصقه ناشراه بالقاهرة.

فجزى الله الكاتب والناشر خير ما يجزي عباده المؤمنين الصادقين المجاهدين الصابرين.

وصلى اللَّه وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين.

للإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني منزلة معروفة بين علماء الكلام، وخصوصًا بين جماعته الأشاعرة الذين اشتهروا بمخاصمة المعتزلة وغيرهم ممن يرونهم مخالفين للسنة.

وكتابه «التمهيد» له قيمته عند من عرف قدر الباقلاني وجهده المحمود في نصرة السنة والذب عنها، وحجاج مخالفيها على قدر مستطاعته وجهده. وقد حفظ الله – على بعد العهد، واندثار آثار السلف بأحداث

الزمن وعواصفه، وضياع الكثير منها بزوابع الحروب والانقلابات، ولا سيما طغيان التتار والمغول على أهم عواصم الإسلام وقواعده – حفظ لنا من هذا الكتاب عدة نسخ، تختلف في الوفاء بمضامين الكتاب واستيعاب أصله، من ذلك:

1- نسخة مكتبة أيا صوفيًّا تحت رقم (2201) ذكرها الأستاذ ه. ريتر. وذكر أن تاريخ كتابتها يرجع إلى عام (478) هجرية.

2- نسخة مكتبة مصطفى عاطف رقم (2223) وقد نقلت إدارة الثقافة بالجامعة العربية بالقاهرة صورة شمسية منها، وقد نقلت لي صورة منها لأُقارن بينها وبين النسخة الثالثة الآتية. وعدد أوراقها (247) ورقة، وتاريخ كتابتها (555) ه.

3- نسخة باريس، ويرجح أن تاريخ كتابتها يرجع إلى عام (472) ه من عبارة جاءت في آخر النسخة بعد كلمة «تم الكتاب» ولكن بعدها ما يفيد أن نسخها وقع بعد التسعمائة، فاللَّه أعلم وعدد أوراقها نحو تسعين ورقة.

والعجب من ناشريها: أن لا يذكرا العبارة التي تدل على تاريخ نسخها. وبمقارنة نسخة مكتبة مصطفى عاطف بنسخة مكتبة باريس وجدنا نقصًا في نسخة باريس عن نسخة مكتبة عاطف بنحو (72) ورقة تقدر بنحو (30) ورقة من النسخة الباريسية، ومحل النقص: بين الورقة (60) والورقة (61) منها ومكانها من المطبوعة: بعد السطر اله 14 من صحفة (160) قبل الباب الحادي والستين (باب القول في معنى الجبر) فأظهرت العاطفية انخرام

النسخة الباريسية بعد الورقة (60) منها، كما شهد بذلك نقص خمسة وعشرين بابًا أثبتها فهرسها.

وسأذكر هذه الفصول من النسخة العاطفية بأرقام أوراقها منها، وربما ذكرت شيئًا من أول بعض الفصول، تأكيدًا لانخرام الباريسية وردًا على دعوى ناشري الكتاب كمال نسختهما الباريسية، وعدم نقص شيء منها. فأول الانخرام في الباريسية: بعد آخر ورقة (60) منه، التي آخرها «أن قام عليه». وبعدها من العاطفية « دليل وليس الكلام في الإطلاقات والعبارات. وإنما الكلام في المعاني » إلى عشرة أسطر من ظهر ورقة (114) فيكمل الباب ، ثم يقول المؤلف: «باب الكلام في معنى الصفة، وهل هي الوصف أم معنى سواه » ؟ ثم يسوق كلامًا يستغرق أربع ورقات من العاطفية ثم يقول : « دليل آخر » في وجه ورقة (119) ، دليل آخر وجه ورقة (120) ثم باب الكلام في الاسم ومم اشتقاقه ، وهل هو المسمى أو غير ذلك ؟ ظهر ورقة (120) ثم بعد ورقة وثلاثة أسطر من أول ورقة (121) يقول: «فصل» ثم بعد ثلاثة أسطر من ظهر ورقة (123) يقول: «مسألة» وبعد خمسة أسطر من وجه ورقة (124) مسألة ، ثم في أول وجه (125) يقول : «فصل آخر من الكلام في هذا الباب» وفي أول وجه (126) فصل آخر في الأسماء، وفي أثناء ظهر (126) « باب الكلام في نفي خلق القرآن » ثم يمضي في ذلك الباب فصولًا ومسائل «ودليل آخر» إلى أثناء وجه (136) فيقول: «باب فإن قال قائل: فما الحجة في أن للَّه وجهًا إلخ» وفي أثناء وجه (137) « باب فإن قال قائل : فهل يقولون : إنه في كل مكان » ؟ قيل : معاذ اللَّه ، بل هو مستو على العرش .

كما أخبر في كتابه. فقال: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ [طه: ٥]، وقال: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ [فاطر: ١٠]، وقال: ﴿ أَأَمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ﴾ [الملك: ١٦] ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه، وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها – تعالى الله عن ذلك – ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن خلق، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا، وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه، وتخطئة قائله.

فإن قالوا: أفليس قد قال الله عز وجل: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ [الزخرف: ٤٨] فأخبر أنه في السماء وفي الأرض، وقال: ﴿ إِنْ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقال: ﴿ إِنْنِي معكما أسمع وأرى ﴾ [طه: ٤٦]، وقال: ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ﴾ والمجادلة: ٧] في نظائر لهذه الآيات فما أنكر ثم أن يكون في كل مكان؟ يقال لهم: قوله تعالى: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ المراد به: أنه إله عند أهل الأرض، وإله عند أهل السماء، كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع بالعراق، ونبيل مطاع بالحجاز .. يعنون بذلك: أنه مطاع في المصرين . وعند أهلهما وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة، وقوله: ﴿ إِن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ بالحفظ موجودة ، وقوله: ﴿ إِن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ بالحفظ والنصر والتأييد فلم يرد أن ذاته معهم ، تعالى الله عن ذلك .

وقوله: ﴿ إِنني معكما ﴾ محمول على هذا التأويل، وقوله: ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ يعني: أنه عالم بهم وبما خفى من سرهم ونجواهم، وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا: إن الله سبحانه بالبردان وبمدينة السلام، وأنه تعالى مع الثور ومع الحمار ولا أن يقال: إنه سبحانه مع الفساق والمجان قياسًا على قوله: ﴿ إِن اللّه مع الذين اتقوا ﴾ ووجب أن يكون التأويل على ما وصفناه، ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه، كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق والاستيلاء هو: القهر والقدرة، والله لم يزل قادرًا قاهرًا عزيزًا مقتدرًا. وقوله: ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ يعني: استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه اه.

وهذا هو الفصل الذي نقله الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة (119) ، (120) من الطبعة المنيرية ، فقابل بينهما تجد النقل حرفًا بحرف ، حذو القذة بالقذة ، مما يبهت الكوثري المباهت ، ويبرئ الإمام ابن القيم من تهمة التزوير التي افتراها عليه المفتري الأفاك الكوثري ، فيما نقله عنه ناشرًا الكتاب صفحة (265) من تعليقها .

وقد قال الكوثري عندئذ: « لا وجود لشيء مما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد في كتاب « التمهيد » هذا ، ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه زورًا ليُخادع المسلمين في نحلته ، أم ظن بكتاب آخر أنه « التمهيد » للباقلاني .

يا كوثري !

أقسول:

قد نادت نسخة المكتبة العاطفية باسلامبول التي كنت تسكنها - وأكاد أجزم بأنك قد رأيتها - على صدق الإمام ابن القيم وأمانته وتثبته في النقل، وثقته فيما يقول، كما شهد بذلك الناس جميعًا، موافقون ومخالفون له، من زمنه إلى الآن.

ودلت النسخة العاطفية على بهتانك أنت، وكذبك على هذا الإمام، وتقيح صديد الغيظ والحقد والزور والبهتان في قلبك على أئمة المسلمين وثقاتهم وأنك أنت الخائن والمحرف.

عود إلى النسخة العاطفية: ثم ذكر المؤلف عدة أبواب إلى أول وجه (139) «الكلام على رؤية الله بالأبصار» فذكر بابًا وثمانية مسائل إلى أثناء ظهر ورقة (145) قال: «باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات» فذكر خمس مسائل إلى أثناء وجه (148) «باب الكلام في الاستطاعة» فذكر بابين وثمان مسائل إلى أثناء وجه (152) «باب الكلام في إبطال فذكر بابين وثمان مسائل إلى أثناء وجه (152) «باب الكلام في خلق أفعال العباد» فذكر التولد» وفي أثناء وجه (155) «باب الكلام في خلق أفعال العباد» فذكر شبهًا لهم، وأجاب عنها، وآيات احتجوا بها، وأجاب عنها في باب مستقل.

ثم ذكر عشر مسائل في الباب إلى ثاني سطر من ظهر الورقة (160) « باب وجوب تسميتهم قدرية » رابع سطر ظهر (164) « باب القول في أن الله قضى المعاصي » فذكر فيه بابين إلى أثناء ظهر (165) « باب القول في الأرزاق» قال: « فإن قالوا: فتقولون: إن الله يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم: أجل إلخ»، وفي أثناء وجه (166): «باب القول في الأسعار»، قال: « فإن قال : فخبرونا عن الأسعار وغلائها ورخصها من قبل من هو؟ قيل له : من قبل الله عز وجل»، وفي أول وجه (167) «باب القول في الآجال»، وفي آخرها: «باب الهدى والضلال»، وفي آخر (168): «باب اللطف»، وفي أثناء (169) « باب الكلام في التعديل والتجوير فإن قال قائل: فهل يجوز أن يؤلم الله تعالى الأطفال من غير عوض؟ وأن يأمر بذبح الحيوان وإيلامه لا لنفع يصل إليهم ، وأن يسخر بعضهم لبعض ؟ وأن يفعل العقاب الدائم على الأجرام المنقطعة؟ وأن يكلف عباده ما لا يطيقون؟ وأن يخلق فيهم ما يعذبهم عليه، وغير ذلك من الأمور؟ قيل له أجل ... إلخ».

وقد نقلت من هذا الباب ما رأيت ليعلم الناشر أن المؤلف لم يحل له سهو ولا غفلة حينما أحال على هذا الباب، كما وصماه بذلك، بل إن انخرام نسختهما هو الذي أوقعهما في هذه المهاترة والمكابرة، ورمى المؤلف بالغفلة وبعدم وفائه بوعده في حوالته.

عود إلى العاطفية: في أثناء وجه (171) «باب القول في معنى الدين» وفي ظهرها الكلام في الإيمان والإسلام، والأسماء والأحكام، وفي وجه

(172) «باب القول في معنى الإسلام» وفي ظهرها «باب في تسمية الفاسق المليّ مؤمنًا» وفي ظهر (173) «باب القول في الوعد والوعيد» وفي أول ظهر (175) «باب القول في الحصوص والعموم» وفي ظهر (179) «باب الكلام في الشفاعة» وفيه خمس مسائل، وفصل، وفي ظهر (185) «باب الكلام في الإمامة، وذكر جمل عن أحكام الأخبار وما يدل على فساد النص وصحة الاختيار» وفي أول وجه (186) مسألة القول في الخبر وهو أول ورقة (61) من النسخة الباريسية.

فما أشرنا إليه من الأبواب والفصول من ورقة (114) إلى أول ورقة (186) من النسخة الباريسية من النسخة العاطفية: هو الخرم بين ورقة (60) و (61) من النسخة الباريسية ونُحُمِّن أنه نحو ثلاثين ورقة منها، فيكون خرمها نحو ربعها.

وقد ثبت بما لا يحتمل الجدل، ولا يعلق بذيله غبار الشك: انخرام النسخة الباريسية التي اعتمدها ناشر الكتاب، فهل يصران – بعد ذلك – على التمسك بعدم نقصها ويلجآن في المكابرة باتهام المؤلف الباقلاني بالسهو في عدم وفائه بما أحال عيه في «باب التعديل والتجوير» وتتمادى بهما اللجاجة إلى أن أصلهما – المخروم ربعه – أوثق عندهما من الإمامين الجليلين المتفق على صدقهما وثقتهما من عصرهما إلى الآن، إمامي العقل والنقل: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة المحقق ابن قيم الجوزية، رحمهما الله ورضي عنهما؟ وقد أريتهما موضع نقلهما من العاطفية بابًا ورقمًا وقد طبع الأصل في بيروت في عام 1957 من منشورات جامعة الحكومة في بغداد.

وهل يبقى الأفاك البهات الكوثري مولى لهما وحجة عندهما بعدما ظهر بهته للإمام ابن القيم، ورميه إياه بالزور والخداع، انتحاله نحلة يزور للخداع بها كما زعمه هذا البهات المفترى الأثيم؟

أما كان انقطاع الكلام أسلوبًا وتبوبيًا في صفحة (60) بعد سطر 14 من مطبوعهما، وعدم انسجام الباب 61 مع ما قبله، وفهرس النسخة الباريسية الذي يدل على سقوط 25 بابًا – أما كان كل ذلك كافيًا لتشكيك الناشرين في عدم كمال أصلهما وانخرامه ؟ فكان ذلك مما يريحهما ويريح القارئ من استنتاجات سقيمة: أن المؤلف الباقلاني سها عن الوفاء بوعده في حوالته على باب التعديل والتجوير، وأن باب الأرزاق والأسعار وغيرهما مما أدخل في علم الكلام بعد القرن السابع ؟ وأن الكلام في الصفات يغني عنه «باب في الصفات» إلى آخر ما نسجا من خيوط العنكبوت ليسترا خرم أصلهما.

وقد اعتذرا في الاقتصار عليه ببعد النسخ الأخرى في جبال الأناضول، فها هي ذي إحدى النسخ الأناضولية - نسخة مصطفى عاطف - صارت منهما في متناول اليد، وعلى طرف الثمام في إدراة الثقافة العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة ؟ فهل يحقق الناشران رجاء الناس، ويكملان خرم الباريسية من العاطفية، وينشرانه ملحقًا لما طبعًا إحقاقًا للحق وخدمة للكتاب الذي طبعاه، ووفاء بحق المؤلف الذي ترجماه، وطبعا مؤلفه مخرومًا ربعه، وجريًا على ما كان يحبه شيخهما الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي أهديا الكتاب إلى رحمه: من حب الإنصاف والرجوع إلى الحق بعد ما تبين، وعدم الجدل بالباطل لدحض الحق، واحترام العلماء الأئمة الثقات، كابن تيمة

وابن القيم، اللذين لم يحفظ عن منصف - كشيخهما - كلمة همز أو تحقير لهما، فضلًا عن توثيق نسخة مخرومة الربع عنهما؟

ولو ذكر الناشران المثل القائل: «من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة» لاحتاطًا لأنفسهما، فمن كان أصله مخروم لربع كيف يحاول أن يفهم الناس كماله بالطعن في الثقات الأئمة لعدم وجود ما نقلوه فيه ؛ لأنه مخروم ؟

إن في مجال العقل والإنصاف: إذا وجد نقل ثقة - فكيف بثقتين كابن تيمية وتلميذه ابن القيم - ما يخالف أصلًا يعثر عليه العاثر: أن يحال ذلك على اختلاف النسخ من النساخ تارة، ومن المؤلفين الذين يزيدون وينقصون في مؤلفاتهم تارة، كما عرف ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإعادة طبعات الكتاب الواحد شاهد عدل على ذلك أيضًا.

أما همز الناشرين لشيخ الإسلام ابن تيمية - بعبارات أقل أحوالها: أنها سوء أدب وجهل، مع بعدها عن الحقيقة والواقع كقولهما في مدحه للباقلاني «على غير عادته» وقولهما: «إنه معروف بالتحيز» وغير ذلك من اللغو والهراء الذي يدل على جهلهما - فيمر عليه عباد الرحمن الكرام.

ولقد اعترف كرام العلماء والمنصفين - عربًا وعجمًا - بفضل الشيخين، وما انحرف عنهما إلا الجاهلون، أو اللئام الشعوبية، أهل الحقد والضغن - كالكوثري - فليضع الناشران أنفسهما حيث أحبا من إنصاف الشيخين أو البغض لهما، ومحاولة إنقاصهما، وهم أدرى الناس بما يصلح لهما.

وأما ما شنشنا به من أن إثبات علو الله على عرشه وبطلان تأويله بالاستيلاء: يثبت التجسيم، أو غير ذلك مما ثرثرا به، وحاولا نفي ذلك عن كتاب «التميد»، فإنا نقول لهما في صراحة: عديًّا عن ذلك، فليس هذا ميدانكما، وخلياه للمؤمنين الذين يعرفون الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن كلام رسوله، وإنما صناعتكما النشر، ولم تتقناه، فإنكما لم تعطياه ما يعطيه الناشر الأمين.

ثم نسألهما - بعد ثبوت ذلك في كتاب «التمهيد» -: ماذا تقولان في «التمهيد» ومؤلفه بعد ذلك؟

ثم نسألهما عن قول مولاهما، وحجتهما الكوثري: «لا يوجد في «التمهيد» ما نقله ابن القيم ... إلخ»:

من الذي يحيط علمه بنفي ما في نسخ «التمهيد» شرقًا وغربًا من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر؟

من الذي يحيط علمه بهذا النفي العام القاطع الجازم إلا علام الغيوب، فهل أحاط علم الكوثري في القرن الرابع عشر بجميع نسخ «التمهيد» شرقًا وغربًا في عشرة قرون، فصح له أن يقول: « لا يوجد ما نقل ابن القيم منه »، ليتدرج منه إلى رمي ابن القيم بالتزوير والخداع وانتحال النحلة الباطلة إلخ؟

ألم يكن الأوفق والأجدر بالإنصاف أن يقول لا أعرف أو: لم أطلع، أو: لم يبلغني، كما هو الشأن في عبارات المنصفين من العلماء المحققين؟ ثم يا ترى: هل كان من المصادفات – التي لا يؤمن كثير من متعالمي هذا الزمان أنها أقدار الله الجارية بحكمته وعلمه – أن تأتي النسخة العاطفية من جبال الأناضول البعيدة عن الناشرين إلى القاهرة على يد هيئة دولية – إدارة ثقافة الجامعة العربية – فقد طارت بتوفيق الله لحضرة السلفي الصالح خادم السنة وباذل ماله ونفسه في نشرها في أقطار العالم الشيخ: محمد نصيف بتصوير نسخة منها على نفقته، فجزاه الله خيرًا – ليطلع الناس عليها فيصح عندهم انخرام النسخة الباريسية التي نشرت بالقاهرة، ويقوم دليل جديد بفضل الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وصحة نقلهما وبهت من كذبهما، وافترى عليهما ؟

هل كان ذلك من المصادفات التي لا يعترف الناس لها محكمة وتديير. أما إن ذلك كان كرامة للباقلاني في تصحيح كتابه، ونفي خلف الوعد عنه فيما أحال عليه من باب التعديل والتجوير، وكرامة كذلك للإمامين الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وصيانة لإمامتهما أن يسمها حقود – كالكوثري وتسويدًا لوجه المفترى الكذاب الذي لم يتأدب بأدب العلماء لما أكل الحسد والحقد وبغض الدين وأهله قلبه، حتى أعماه عن الإنصاف والأدب. فهذا الذي نؤمن

وأخيرًا نذكر على سبيل التفكهة والترويح عن النفس ما عزاه شارح «المنار» المسمى: «كشف الأسرار» إلى الإمام الفقيه المحدث المجتهد محمد ابن إسماعيل البخاري: ما يضحك الثكلى: «أن البخاري سئل عن رضاع صبي وصبية من شاة فأثبت بينهما الحرمة لرضاع لبن الشاة».

ولك أن تضحك بملء فيك، أو تبكى بقروح الأجفان.

لنسبة هذه الأضحوكة إلى الإمام البخاري، الذي اتفق المسلمون على علمه ودقة فهمه، وشروحهم لكتابه وعنايتهم به قديمًاوحديثًا لا تخفى إلا على بهيم، فلسنا في حاجة إلى عد من شرحوه من أحناف وشافعية ومالكية وغيرهم، فلو كان لا يعرف الفرق بين لبن الشاة ولبن الآدمية، أفما كانوا في فسحة وغنى عن العناية به وبكتابه، وكان سلكه في المجان أو المجانين أولى عندهم من أن يعدوه فقيهًا وإمامًا مجتهدًا.

ذكرنا هذه الطريقة ليعلم الناس أن التقليد الأعمى والعصبية المذهبية لا بد أن تقضى على أهلها أن يكونوا مباهتين ﴿إن في صدورهم إلا كبر ما هو ببالغيه ﴾ [ ]، ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ﴾ [المجادلة: ٥].

والحمد لله الذي عافانا .

ونسأله أن يديم علينا نعمة الهداية إلى صراطه المستقيم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد، وعلى آله التابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

### استدراك

كنا نشرنا هذه الرسالة تنبيها لأهل العلم على ثبوت النقص في النسخة المطبوعة من «التمهيد» بالقاهرة ودللنا على صحة قولنا بما نقلناه من النسخة الكاملة والمصورة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية، ثم قيض الله من قام بنشر كتاب «التمهيد» في بيروت على النسخة التي صورها معهد المخطوطات من استنبول مضافًا إليها نخسة أخرى مخطوطة أيضًا في إحدى مكاتب استنبول، وقد نوه ناشرها عن هذه النسخ، ودحض قول الذين قاموا بنشر النسخة بمصر دعواهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيه نسبا إلى الباقلاني ما لم يقله فكان تأييدًا لنا فيما قلناه في رسالتنا هذه والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

\* \* \*